# عالماك

تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب دولة الكويت

المجلد الثاني والعشرون ـ العدد الثالث والرابع يناير / مارس ـ ابريل / يونيو ١٩٤٠



- ـ من الجغرافية اللغوية الى الجغرافية الأسلوبية.
  - ـ جدليات النص
- نحو تصور کلی لاسالیب الشعر العربی المعاصر
  - ـ المندسة الصوتية في القصيدة المعاصرة
- -الأنجاهات اللسانية ودورها في الدراسات الأسلوبية

- د. سعد مصلوح
- د. محمد فتوح أحمد
  - د. صلاح فضل
  - د. جوزیف شریم
    - د. سازن الوعر



## المحرر الضيف

## الدكتور سعد مصلوح

أستاذ اللسانيات والصوتيات بجامعة القاهرة ، ويعمل الآن بكلية التربية الأساسية بالكويت . له أبحاث ودراسات رائدة في مجال اللسانيات وعلم الأسلوب .

## عللمالغكر

تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب ـ دولة الكويت

وحالم الفكسره عبلة ئقسافية فكريسة عمكمة ،تخاطب خساصة المثلّفين وتهتم بنشر الدراسسات والبحوث الثقسافية والعلمية فات المستوى الرفيع ، في عبالات الآداب والفنسون والعلوم التنظيرية والنطبيقية .

#### قواعد النشر بالمجلة

- \* ترحب المجلة بمثساركة الكتاب المتخصصين وتقبل للنشر الدراسسات والبحوث المتعمقة وفقها للقواحد التالية:
  - أن يكون البحث مبتكرا أصيلا ولم يسبق نشره.
- ب) أن يتبع البحث الأصول العلمية المتعارف عليسسها ويتخاصة فيها يتعلق بالتوليق والمصادر مع إلحاق كشف المعسسادر والمراجع في نهاية البحث وتزويله بالصور والخرائط والرسوم اللازمة .
- ج) يتراوح طول البحث أو الدراسة ما بين ١٢, ٠٠٠ الف كلمة .. ١٦, ١٦ الف كلمة.
- د) تقبل المواد المقدمة للنشر من نسختين على الآلة الطابعة ولا ترد الأحسول الى
   اصحابهاسواء نشرت أو لم تنشر.
  - هـ) كفضع المواد المقدمة للنشر للتحكيم العلمي على تحو سرى :
- و) البعوث والـدراسات التـى يصرح المحكمون |جـراء تعديـلات أو إضافسات البها تعسادانى أصبحابها لإجراء النعديلات المطلوية قبل نشرها
- \* تقسدم المجلة مكافأة مالية عن البحوث والدراسسات التي تقبل للنشر ، وذلك وفقاً لقواعد الكافآت الحاصة بالمجلة كها تقدم للمؤلف عشرين مستلة من البحث النشود، \*\* الدراسات التي تنشرها المجلة تعبر عن آراء أصبحابها وحدمه ، والمجلة خير ملزمة
- \*\* الدراسات التي تنشرها المجلة تعبر عن اراء اصبحابها وسندههم ، والمبجلة خير ملزمة بإعادة أي مادة تتلقاها كلنشر .

ترسل البحوث والدراسات باسم: الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ص . ب ٢ ٢٣٩٦ الصفاة ١٣١٠ الكويت .

# عالمالغكر

مجلة دورية محكمة تصدر أربع مرات في السنة

المشرف العام:

الدكتور سليان ابراهيم العسكري

مديرة التحرير:

نوال المتروك

## محتويات المدد

## آفاق الأسلوبية المعاصرة

| بقلم المحرر الضيف ٦                             | تقديم                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| يةد. سعد مصلوح1                                 | من الجغرافية اللغوية إلى الجغرافية الأسلوب |
| د. محمد فتوح أحمدد                              | ـ جدليات النص                              |
| لعاصرد، صلاح فضل17                              | _نحو تصور كلي لأساليب الشعر العربي ا       |
| جوزیف شریم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | _ الهندسة الصوتية في القصيدة المعاصرة _    |
| د. مازن الوعرد.                                 | _الاتجاهات اللسانيةالمعاصرة ودورها _       |
|                                                 | في الدراسات الأسلوبية                      |
|                                                 | شخصيات وآراء                               |
| . إمام عبدالفتاح إمام ٢٩٢                       | _هيباشيا فيلسوفة الاسكندرية                |
|                                                 | ملاقشات                                    |
| ــــد. محمد ابراهیم رابوي ـــد۲۲۰               | _الوحدة الأوروبية بين الواقع والطموح _     |
|                                                 | عالـه ن الغاد                              |
|                                                 | (1)                                        |



### تقديم

# هل ثمة آفاق الأسلوبية المعاصرة ؟

بقلم: المحرر الضيف

« آفاق الأسلوبية المعاصرة » ذلكم هو العنوان المرتضى لهذا العدد من « حالم الفكر » . ارتضيناه ونحن نعلم علم اليس بالظن أن من أهل الاختصاص من يتوقف في قبوله ، بل إنه ربما يعود لديهم بالضد ويحول إلى النقيض، حتى ليرون الأولى بالقبول أن يقال \_ كها جاء في عنوان هذه الفاتحة : « هل للأسلوبية المعاصرة آفاق؟ » ونعم ، إننا نشهد على الساحة النقدية في الغرب انحساراً للأسلوبية ، حتى ظن بعضهم أن ذلك ربها يؤذن بانفضاض سوقها وبوار سلعتها ، بل إن من أهل النقد من ينكر عليها صفة العلم ، ويرى أن اتكاءها على عكنازتين من الدرس اللساني والتحليل الإحصائي لا يمكن أن يعجل بدخولها فردوس العلوم المنضبطة . وهذا الكلام يبدو مقبول الظاهر ، ولكنه عند أهل التحقيق موقوف الباطن بيد أنه إن صح ، وكان حديثنا عن آفاق الأسلوبية المعاصرة مصروفا إلى المستقبل بالضرورة \_ أدركنا مناط المفارقة القائمة بين وجهين من النظر يبدوان متعاندين مصروفا إلى المستقبل بالضرورة \_ أدركنا مناط المفارقة القائمة بين وجهين من النظر يبدوان المرتضى يثبت للأسلوبية المعاصرة آفاقا يشتغل كتاب هذا العدد باستطلاعها ورصد أفلاكها ، ومن ثم كان لابد من بيان يرتفع به الإشكال وتستبين المقاصد .

إن المتصفح لأثناء مسيرة العلوم الإنسانية منذ مفتتح النصف الثاني من هذا القرن لا شك يبدهه ما امتازت به هذه المسيرة في أوروبا من حراك معرفي هائل، ومن صلات شابكة بين العلوم على نحو أزاح الحدود الفواصل بينها، وسلط الأضواء على مناطق التقاطع التي لايمكن لعلم واحد من العلوم أن يستقل بالنظر فيها، وأبرز من الإشكالات المعرفية ما يفوت ذرع المتبع الحريص. وهكذا نستلت المذاهب والنظريات من حدّبها، ونزت بينها نوازى الخلاف المنهجي، حتى رأينا المذهب ما إن يبدو وقد رسخت دعائمه، وسمقت قوائمه إذا هو يفضى إلى ضيق المضطرّب، وينتج من الأسئلة أضعاف ما يقدم من جوابات، وإذا الأقلام تتناهبه بالنقد حتى ما يبقى منه على الساحة غير أبعاض وأنقاض. وقد مضى الأمر على هذا الجر والسحب حتى غدت الإحاطة بدقائق الخريطة المذهبية في الإنسانيات عامة، ودراسة النص الأدبي خاصة غاية يكاد ينقطع دونها الدرك .



كان ذلكم، ولا يرزال، هو الشأن على العُدوة الغربية القصوى. فهاذا عن أمرنا نحن على هذه العدوة الدنيا؟ الدني كأنه إجماع الناس أنا قد أصبنا بها يشبه أن يكون دُوَارا معرفيا، انتقلت إلينا جرثومته مع أول مواجهة جبهتنا بها ثقافة الغرب، ولما تزل عقابيلها فاعلة في الجسم العربي حتى زلزلته زلزالا شديدا. وتقطع أهل العلم أمرهم بينهم، فنهض منهم من يحاول اللحاق بالركب فأصاب حظا من التوفيق لم يكن ليكفى إلا لحلّفلة الركود وكسر الجمود. على حين انقطعت ببعضهم السبل دون أهليهم وبنى جلدتهم إذ همو أبها لم ينالوا. أما الآخرون، وكثير ما هم، فقد آثروا السلامة، ورضوا بمقعدهم خلاف ركب العصر، حتى صار بينهم وبين منجزات ما يشبه أن يكون «كمال الانقطاع»، فتوادوا في أبحاثهم على بثر تزوح، ونصبوا لكل جديد بالإعراض، وهكذا شجر الخلاف بين الفريقين، وجهد كل فريق أن يجر النار إلى قرصه في جدال لاتسمع فيه إلا رجيعا من القول ليس بين الفريقين، وجهد كل فريق أن يجر النار إلى قرصه في جدال لاتسمع فيه إلا رجيعا من القول ليس

وإذ تعجب فعجب أن يهتدى أسلافنا من دوننا إلى البلسم الشافي من ذلك الدوار المعرفي حين لابسوا ثقافة يونان فكانت عيونهم على خاصة معتقدهم ولغتهم وثقافتهم فاستقاموا على الطريقة ، كان أخذهم وودعهم كلاهما عن بينة . أما الخلف فقد عدت أعينهم عن كل ذلك تريد زينة العص ، جاعلة مستحدثات المذاهب كمستحدثات التجميل وصيحات الأزياء مكانا سُوّى ونحز عَسِيَّونإن فقهنا مذهب السلف أن نصلح آخر هذا الأمر بها صلح به أوله ، وأن نعفي أنفسنا من هات نقطع به النفس دون تحصيل للمرتجى من الفوائد.

ليس لنا فيها نرى - أن نهتف مع الهاتفين في أوروبا بموت الأسلوبية - بها هي منهج نقدي - صارفين أنظارنا إلى ما تلاها على ساحة النقد من أبدال . ولقد علمنا تاريخ العقل البشري أن الأفكار لا تموت بالسكتة القلبية ، وأنها إن ماتت في مكان أو زمان بأعينهها حَيَّت في مكان أو زمان آخرين على صورة أخرى ، واعتبر ذلك فيها كان من تشومسكى مع فكر ديكارت ، وفيها كان من فكر الأسطيين المحدثين مع فكر أرسطو . إن ذروة الأمر وسنامه هما : هل نحن بحاجة إلى الأسلوبية الأسلوبية أم لا ؟ والجواب بين ، فإننا ما قضينا نحبنا بعد من هراسة الخصائص الأسلوبية للغتنا على ملة «بالى» ومدرسته ، ولا أدينا لأدبية النص العربي قديمة وجديده حقها من الفحص الأسلوبي الرصين على ملة عجاكوبسون» ومدرسته ، ولا نبدنا إلى استحياء تراثنا النحوي والبلاغي والنقدي وشروح الشعر لنحاور به عصرنا الذي نعيش فيه . إننا لم نفعل شيئا من ذلك كله أماهم فقد فعلوا . فليكن لنقادهم إذن ما يشاءون ، وليحطب في حبلهم من بنى ملتنا من أراد ، فليس لذلكم أن يصرفنا عن باب من أبواب الخير نبرأ بولوجه من تبعة التقصير في القيام بأمر ما محلناه من رسالة .

وإذا صح لديناً ـ وهـ و إن شاء الله صحيح ـ أن الأسلوبية اللسانية لا تموت، وأنها غدت



مكونا فاعلا في تحليل بنية الخطاب وأجرومية النص ، وأن حظ النص العربي من ذلك كله قليل قليل عصح كذلك أن عطاء الأسلوبية اللسانية للدرس الأدبي هو وعد غير مكذوب. ومن ثم تبقى للأسلوبية العربية المعاصرة آفاقها التي ينبغي أن تستكشف، لاينال منها تحولات المذاهب النقدية في أوروبا، ولا يضيرها أن ينصب لمعاداتها من استغشى ثيابه ورضي بأن يكون مع الخوالف.

بقيت كلمة لامناص من إيرادها صدد أزمة التواصل العلمي البادية بين المشتغلين بالدرس الأسلوبي العربي وغيرهم من النقاد، وهي أزمة قياطعة لرحم العلم الواشجة، وكابحة لأسباب التحديث والتطور. ولعله من طبائع الأمور أن يُلقي كلا الفريقين بالتبعة على صاحبه مبيد أن الإنصاف يقتضينا أن نكون أدني إلى التهاس العذر لأهل المحافظة منا إلى تبرئة ساحة دعاة التحديث. إن الدرس الأسلوبي العربي المعاصر يكابد من العلل القادحة ما يكابد على يد بعض دعاته وعلى يد من يَستَدُرُون بِجَنَابهم صدقا أو دعوى . فليس حقيقا بالريادة من ينقطع عن قضايا لغته وتراثه، من يستَدُرُون بِجَنَابهم صدقا أو دعوى . فليس حقيقا بها من يرى في الإغراب على القراء حتى لكأنه يحرق من وراثه سفائن «طارق الوليس حقيقا بها من يرى في الإغراب على القراء بالمصطلح الأجنبي والترس بأعلام الفرنجة ميزة يتمزّى بها على سائر بني ثقافته ، وورزيًا يحتمى به مِن مواجهة النصوص . ومن يتصدى للترجمة ونقل الفكر عن مصادر الأسلوبية في الغرب دون أن أستحكم أدواته اللغوية والمفهومية فيخرج على الناس بمُعمّيّات أجاءت الكثيرين منهم إلى اطراح أمر الجديد بالكلية . ودعك من كثرة كاثرة لا ترى منهم إلا كل هَجُوم على مالايحسن، يحتاز لنفسه أخطر العنوانات فيورد تحتها أهون الكلام ، طلبا للمَثَالة بين الناس ، وبِلكارا أن يعالجها العارفون المتلبؤن .

لهذا كله كانت فكرة هذا العدد، وكانت هذه الإسهامات لنخبة ممن يعنيهم أمر الأسلوبية العربية المعاصرة، وكان هذا الاقتحام الجسور الذي تقوم به «عالم الفكر » لمجال معرفي يتأبى على المعالجة المبتسرة العجول ، وكان الحرص في الأبحاث المنشورة على إقامة الميزان القشط بين التنظير والتطبيق. ولعل هذه الطائفة من الأبحاث قادرة إن شاء الله على أن تثير من الحوار النافع ما هي به جدير، وأن تقنع القارىء بجدوى المقاربة الأسلوبية للنصوص وبأن للأسلوبية المعاصرة آفاة رحبة حقيقة بأن تستكشف. إنها ، إذن، تكون قد أوفت على الغاية عا تريد .

## من الجفرافية اللفوية إلى الجغرافية الأسلوبية

و. سمد مصلوح

#### فاتحة

الحديث عن آفاق جديدة لمجال معرفي ماليس حديثا عها كان أو هو كائن، ولكنه حديث عها يمكن أن يكون. والحديث عن الممكن يعدم حُجِّيت إن كان رجما بالغيب أو محضا من التحكم، ولاتثبت له الحجية إلا باتصال أسبابه بحاضر العلم، وبإجاباته عها يطرحه من أسئلة ملحّة، وما يقدم لمشكلاته من حلول.

ونحن نحاول بهذه الدراسة أن نستشرف بابا حادثاً من أبواب الأسلوبية نصوغه على طراز باب لساني قديم.

واشتقاق علم من علم أو صياغة علم على غرار علم ليس بالغريب على تراثنا العربي؛ فقديها ماسن لنا أسلافنا هذه السنة الحسنة وإنا على آثارهم مقتدون (١٠).

والعلم الحادث الذي نحاول أن نكسب له الشرعية المعرفية في الوجود هو ما نقترح الاصطلاح على تسميته «الجغرافية الأسلوبية»، وصلا لنسبه بالجغرافية اللغوية التي هي علم قاز عرف طريقه إلى ساحة الفكر اللساني في الربع الأخير من القبرن التاسع عشر لظروف علمية اقتضت وجوده على ماسيأتي بيانه.

وحين يكون موضوع الدراسة استبصارا لأفق جديد من آفاق الأسلوبية تكون إقامة المسألة على هذا الوضع جوابا ضمنيا عن شكوك مترادفة تثار في وجه الأسلوبية المعاصرة.



وليس بد من أن نرجىء إخراج الجواب من باب الإضهار إلى باب الإظهار حتى نستوفي القول فيها نحن بسبيل معالجته من مسائل.

وقد رأينا أن نوردها حصرا في صدر الدراسة على الوجه الآي:

١ \_ دراسة التنوع اللغوي في علوم اللسان.

٢\_أولية الجغرافية اللغوية: التنوع المكاني.

٣\_ركائز الجغرافية اللغوية.

٣- ١ جمع المادة اللغوية .

٣ ـ ٢ الأطلس اللغوي.

٣\_٣ الخرائط اللغوية.

٣\_٤ أنواع الكيانات اللغوية .

٤ \_ من التنوع المكاني إلى التنوع الاجتباعي.

٥ ـ من التنوع الاجتماعي إلى التنوع الأسلوبي .

7 - التشكيل الأسلوبي بين الذاتية والموضوعية .

٧\_التشكيل الأسلوبي وأجناس القول.

٨\_ نهاذج التشخيص الأسلوبي.

٩ \_ موضوع الجغرافية الأسلوبية .

١٠ ـ ركاتر الجغرافية الأسلوبية .

١٠ - ١ جمع المادة الأسلوبية وتصنيفها.

١٠ ٢ الأطلس الأسلوبي .

· ١ - ٣ الخرائط الأسلوبية وخطوط التوزيع الأسلوبي ·

١٠ \_ ٤ الكيانات الأسلوبية .

١١ - آفاق الجغرافية الأسلوبية .

١١\_١ الأسلوبيات المقارنة .

١١ \_ ٢ التنوع المكاني الأسلوبي .

١١ \_ ٣ التنوع الأسلوبي والنموذج الجغرافي .

١٢ \_كلمة خاتمة

ولسوف يتعاقب القول في هذه المسائل على الترتيب السابق.

عالم الغاد

#### ١ ـ دراسة التنوع اللغوي في علوم اللسان

التجانس والتنوع قطبان متجادلان يتجاذبان الظاهرة اللسانية ؛ فاللسان الجامع لأبناء جماعة لغوية ما هو واحد ومتنوع في آن معا. إنه واحد بها هو وسيلتهم الجامعة إلى التواصل فيها بينهم، و إلى فهم بعضهم عن بعض، وبها هو عبارة عن كينونتهم الواحدة المائزة هم من سائر من عداهم من أبناء الجهاعات الأخرى. وهذا اللسان متنوع في الآن نفسه بها هو تعبير عن فعل العوامل الزمانية والمكانية والثقافية والاجتهاعية في هذا اللسان، وبها هو مظهر لصراع عوامل الانتهاء المجمعة -Group Affilia وعوامل الانتهاء المغرقة Cross Affiliations في أبناء الجهاعة اللغوية الواحدة. وهكذا تفعل عوامل التنويع فعلها لتنتج أضربا من تنوعات الكلام يدل عليها بمصطلحات ثلاثة هي: التنوع اللهجي Dialect ويكون اجتهاعيا Social أو محليا المحالة و إقليميا Regional أو فرديا -Idio اللهجي المصطلح الجامع لللك كله فهو التنوع المطلق الحدي وجميع هذه التنوعات المطلقة تنضوي الحد أما المصطلح الجامع لللك كله فهو التنوع المطلق فيه التجانس افتراضا نظريا. وسنرى في تحت اللسان المتعين على كل السنن والقوانين الفاعلة قابل أن هذا الجدل الفاعل بين التجانس والتنوع هو الذي يهيمن على كل السنن والقوانين الفاعلة في اللغة من حيث البنية والوظيفة جيعا.

ولم يكن بد لعلوم اللسان أن تقارب اللغة باعتبار التجانس وباعتبار التنوع كليها؛ فقامت النظرية اللسانية على افتراض الوحدة والتجانس، وهو مايعبر عنه تشومسكي بقوله: "إن النظرية اللسانية معنية، أولا وقبل كل شيء بإنسان مثالي في سلوكه اللغوي: تكليا وسياعا، ويعيش في جماعة لغوية متجانسة تمام التجانس، وهو عارف بلغته تمام المعرفة، ولا يخضع في تطبيقه هذه المعرفة أثناء أدائه اللغوي الفعلي للظروف التي لا صلة لها بالجانب النحوي؛ مثل محدودية المذاكرة، والارتباك، والعوارض التي تتوزع اهتهامه وانتباهه، ولما يمكن ارتكابه من أخطاء عشوائية أو مائزة. ذلكم هو الموقف ـ كها يبدو في ـ لدى مؤسسي اللسانيات العامة الحديثة، ولم يطرأ بعد من الأسباب المقنعة ماأدي إلى تعديل هذا الموقف " (٢).

لهذا صرفت النظرية اللسانية همها عن طريق التجريد والتعميم إلى كل ما هو عام ومشترك في إطار ما سمي باللسانيات التقريرية Deterministic Linguistics . ولمّا كان التنوع حقيقة واقعة في السلوك اللغوي وجوهرا ثابتا في حقها ـ اضطلعت بدراسته مجموعة من علوم اللسان حملت اسم اللسانيات الاحتمالية Probabilistic Linguistics ، وكانت الأسلوبية من بين أهم هذه العلوم .

# عالـه سالغکر

على أن النظرية اللسانية حين ضحت -عن اختيار منهجي - بالتنوع اللغوي في إطار اللسان الواحد إنها فعلت ذلك لانصرافها إلى نوع آخر من التنوع لا مفر من اعتباره حين تكون الاستراتيجية البحثية منصرفة إلى تفسير الظاهرة اللسانية، ونعني به تنوع ماصدقات الظاهرة اللسانية إلى شفرات لغوية مختلفة كالإنجليزية والعربية والروسية وغيرها ، بها هي تجليات لقدرة واحدة ينهاز بها الإنسان من سائر الخلائق، وبها هي موضوعات لعمل العقل البشري وآلياته في الكسب والاختزان والاستدعاء والابتكار والتوظيف، ويجهد الباحث للوصول من خلال هذا التنوع إلى الجوامع اللسانية للرنسان .

وإذا كان البحث الأسلوبي قد ارتبط لدى جمهور الباحثين بالتنوع الحاصل داخل إطار اللسان الواحد فإن الضرب الثاني من التنوع - نعني التنوع الحاصل بين الألسنة المختلفة - حرى أن يفتح الباب أمام أفق جديد للبحث الأسلوبي، ولا سيا في اتصال هذا التنوع بالبعد الجغرافي. وسنعود إلى ذلك بفضل بيان. (ف ١١ - ١)

#### ٢ ـ أولية الجغرافية اللغوية: التنوع المكاني

لم تكن دراسة انتنوع اللغوي من موضوغات الدرس اللساني في القرن الثامن عشر؛ فقد كان اللسانيون لا يعترفون إلا باللسان الفصيح، ويرون في أي تنوع لهجي من تنوعاته انحرافا عن سوائه ينبغي التجافي عنه والبراءة منه. وظل هذا المعيار الصوابي الصارم حاكيا على قضية اللهجات حتى تراكمت التحولات المعرفية والفكرية والمنهجية التي عاشها الفكر اللساني في أوروبا فبلغت ذروتها على مدى قرنين من الزمان. وكانت ذروة هذه التحولات انبثاق فكرة الجغرافية اللغوية. وارتبطت نشأة هذا العلم أوثق ارتباط بها أصاب مواقف علهاء اللسان إزاء اللهجات من تغير حاسم قاد إلى تصحيح نظرتهم لها، واعترافهم بعظيم جدواها للسانيات التاريخية والمقارنة. وإذا شئنا مؤشرا دالا على وقوع هذا التحول العظيم في فرنسا فإن لنا أن نلتمسه فيها كان من الجمعية الوطنية الفرنسية التي جاءت بعد الثورة عام ١٧٨٩؟ إذ جعلت من بين أهدافها القبومية القضاء على ما أصاب اللغة الفرنسية من تشوهات وانحرافات لهجية، وتعهدت بتعميم النمط الفصيح، وعهدت إلى بعض أعضائها أن يضعوا الخطة الكفيلة بتحقيق هذا الواجب القومي. ولكن ما إن استدار القرن حتى كانت فرنسا أسبق دول أوروبا بعد ألمانيا بإلى إنجاز الأطلس اللغوي لفرنسا - ويهددت إلى بعض كانت فرنسا أسبق دول أوروبا بعد ألمانيا بالى إنجاز الأطلس اللغوي لفرنسا وين فرنسا أسبق دول أوروبا بعد ألمانيا بالى إنجاز الأطلس اللغوي لفرنسا .

وليس بنا هنا أن نفصل القول في العوامل التي دفعت إلى هذا التحول وهي كثيرة متنوعة. بيد أنا نجتزىء هنا بإشارات دالة لأهمها ؛ فقد أعقب نجاح الثورة الفرنسية نهضة القوميات في أوروبا، وتطور اللهجات واللغات القومية تبعا لذلك واقترن ذلك بازدهار الرومانسية، وهيمنة اللسانيات



المقارنة والدرس التاريخي للغة على النشاط اللسباني، والجهد الدائب لاكتشاف علاقات القربي بين اللغات، وتصنيفها إلى سلالات وأسر لغوية.

ومند السبعينيات من القرن التاسع عشر ظهرت مدرسة ليبزج اللسانية، وهي المدرسة التي تمردت على اللسانيين المحافظين فأطلقوا عليها من باب التهكم " مدرسة النحويين الشبان " New تمرسة النحويين الشبان " Grammarians . وسرعان ما أصبحت هذه التسمية عَلَماً على كل من يعتنى فلسفتها ومبادئها اللسانية، وجهد المنتمون إليها في دراسة ما يعتري اللغات من تغير عبر الزمان، ليثبتوا أن هذا التغير لاسيا في مجال الأصوات خاضع لقوانين صارمة لا تعرف الشذوذ . ولكنهم حين اضطربت في أيديهم النتائج وعجزوا في أحيان كثيرة عن وضع قوانين التغير الصوتي في صيغ منضبطة \_ انتهوا إلى أن علة الشذوذ راجعة إلى اقتصارهم في المقارنة على مادة الألسن الفصحي واستبعادهم اللهجات . ولأن الألسن الفصحي في رأيهم عرضة للغزو اللغوي الخارجي بحكم انفتاحها على التأثير والتأثير حكان لجوؤهم إلى اللهجات الإثبات اطراد القوانين الصوتية وبراءتها من الشذوذ . وهكذا اقتنع على اللسان بأن استقصاء صور التنوع اللهجي والمقارنة بينها ضرورة المناص من اعتبارها إذا أريد لتاريخ اللسان بأن استقصاء صور التنوع اللهجي والمقارنة بينها ضرورة المناص من اعتبارها إذا أريد لتاريخ اللهنة المعنية أن يعاد بناء مراحله ، وأن يكتب على وجهه الصحيح .

لذلك انطلق الباحثون إلى القرى والمحلات النائية يجمعون لهجاتها، وكها وجدنا أسلافنا من علهاء العربية يقصدون البادية ليجمعوا اللغة من حرشة الضباب وأكلة اليرابيع نهضت حركات لجمع اللغة من جبال كنتكوكي في الإنجليزية ومن حمّالي البور أو فوان في الفرنسية. وكان عام ١٨٧٦ عاما حاسها في تاريخ اللسانيات؛ ففيه اتجه اللساني الألماني جورج فنكر G. Wenker إلى استقراء التنوعات اللهجية في ألمانيا لينجز أول أطلس لغوي في العالم Deutscher Sprachatlas ، ثم تبعه الأطلس اللهجية في ألمانيا لينجز أول أطلس لغوي في العالم 191 و ١٩١٢)، والأطلس الإيطاني بإشراف ك. يابرج Jaberg ويود Jud (نشر فيها بين ١٩٢٥ و ١٩٤٠)، والأطلس الأمريكي لنيو انجلاند يإشراف هانسز كيوراث Jud (ونشر فيها بين ١٩٢٩ و ١٩٤٣)، والأطلس الأمريكي لنيو انجلاند بإشراف هانسز كيوراث H. Kurath (ونشر فيها بين ١٩٣٩ و ١٩٤٣)، وتتابعت من بعد ذلك الأطالس في هولندا وإسبانيا وإنجلترا وويلز وسائر أقطار أوروبا ومقاطعاتها ولا تزال (٢٠).

تلكم كانت هي أولية الجغرافية اللغوية حين اعتمدها الباحثون اللسانيون لاستقصاء صور التنوع اللهجي على سبيل الحصر، وتوزيعها على خريطة ميدان البحث بحسب انتهائها إلى مناطقه المختلفة.

ثم كان لها من بعد النشأة مراحل من التطور والتوسع والتدقيق شملت استراتيجية البحث وركائزه وتقنياته.



#### ٣ ـ ركائز الجغرافية اللغوية

للجغرافية اللغوية مظهران: مظهر تسجيلي غايته جمع المادة، وتوزيعها على خريطة الميدان، ورسم خطوط التوزيع الفاصلة والواصلة بين النقاط السكانية التي يشملها الميدان المدروس. ومظهر تحليلي غايت تأمل المادة المجموعة بعد تسجيلها واستنطاق خطوط التوزيع لاستكناه دلالاتها، وتشخيص الفروق والتنوصات اللهجية وتمييز الكيانات اللهجية. وما بنا هنا أن نفصل القول في المظهر التحليلي، لاختلاف معطياته بين الجغرافية اللغوية والجغرافية الأسلوبية اختلاف مبينا. أما المظهر التسجيلي فيقوم على ركائز أساسية يمكن أن تفيدنا في تصور العلم المقترح وهي:

#### ٣- ١ جمع المادة اللغوية

ويشمل تحديد نوع المادة المطلوبة، وحجمها، والشروط الواجب توافرها في الرواة اللين تؤخل عنهم اللغة، والطريقة المستخدمة في أخذها.

وقد مرت جميع جوانب هذه العملية بمراحل من التطور، فبدأت المادة المطلوبة في الأطلس الألماني بعدد من الجمل المكتوبة بالألمانية الفصحى، وطلب إلى الرواة كتابتها باللهجات المحلية، ثم انتهت في الأطلس الفرنسي وما تلاه من أطالس بكراس للاستبانة تشتمل على معلومات تخص الراوي والمكان وأسئلة مبوبة في كل شؤون الحياة المادية والروحية للجياعة.

#### أما تقنيات الجمع فاختلفت مرحليا على الوجه الآي(٤):

- ١ الجمع غير المباشر وغير المقنن (في الأطلس الألماني؛ إذ عهد به إلى معلمي المدارس في القرى غير
  المدريين تدريبا لسانيا).
- ٢ الجمع المباشر والمقنن يقوم به باحث ميداني واحد مدرب (في الأطلس الفرنسي؛ إذ قام به ادموند ادمونت E.Edmont. ولكن الاعتهاد على باحث ميداني واحد \_ وإن كان مدربا \_ قلل إلى حد كبير من عدد النقاط المفحوصة، وأدى أحيانا إلى انحلال شبكة خطوط التوزيع (انظر ٣ ـ ٤).
- ٣- الجمع المباشر والمقنن يقوم به عدد من الباحثين الميدانيين المدربين (في أطلس نيو انجلاند. وكان محاولة للاستدراك على عيوب الطريقتين السابقتين).

#### ۲\_۳ الأطلس اللسان: Linguistic Atlas

ربها لحظ القارئ أن هذه الدراسة تستخدم تفرقة دقيقة بين ما هو لساني وما هو لغوي، وهو أم عالجناه تفصيلا في دراسة أخرى بعنوان: «نحو استثبار أمثل لفوضى الرصيد المصطلحى»(٥٠).

# عالـه ن الغاد

وخلاصة القول أن النعت باللساني هنا يعني النسب إلى العلم والمنهج؛ والنعت باللغوي ينصرف إلى الظاهرة المدروسة في الكلام أو اللغة المعنية؛ ومن ثم قإن الأطلس اللساني اسم جامع ينسب به الأطلس إلى اللسانيات، ويندرج تحته جميع الأطالس الآي بيانها. ونعني بالأطلس مجموع الخرائط الخاصة بالميدان اللغوي المعني، وعليها يجري توزيع تنوعات المادة اللغوية المجموعة بحسب انتهاءاتها المكانية والاجتهاعية.

#### ويندرج تحت الأطلس اللساني ثلاثة أنواع من الأطالس:

أوله اللهجات اللهجات Dialect Atlas، ويشتمل على خرائط لتوزيع التنوعات اللهجية على الميدان في إطار اللغة الواحدة.

ثانيها: أطلس اللغات Atlas of languages ، ويشتمل على خرائه التوزيع الجغرافي للغسات المختلفة . ولها الأطالس أهمية خاصة في مناطق التداخسل . Languages in Contact ومناطق التّماس اللغوي Language Overlapping

وثالثها: الأطلس الأسلوبي Stylistic Atlas: وهو ضرب من الأطالس اللسانية كان حقه أن يوجد فلم يوجد، ولما يحظ بها هو حقيق به من العناية. وسنعود إليه ببيان فيها يلي من هذا المحث (ف ١٠ ـ ٢).

#### ٣ ـ ٣ الخرائط اللسانية Linguistic Maps

وهو مصطلح جامع للخرائط والناذج الجغرافية التي يجرى عليها توزيع التنوعات اللغوية . وتتنوع الخرائط بحسب أنواع الأطالس إلى خرائه لهجية Dialect Maps ، وخرائه للخوية لا النوع الأخير (انظر ف ١٠ ولنا عودة إلى هذا النوع الأخير (انظر ف ١٠ وكا تتنوع الخرائط بحسب مستويات التحليل إلى خرائط صوتية Phonetic or Phonemic ، أو صرفيه مستويات التحليل إلى خرائط صوتية مصطلح الإمام عبدالقاهر صرفيه مصرفيات الإمام عبدالقاهر الجرجاني)Syntactic . وتنتشر على كل خريطة نقاط التجمعات الإقليمية واللغوية والاجتماعية التي يحددها القائمون بالعمل ليجري توزيع التنوعات عليها .

وتشتمل كل خريطة على عدد من خطوط التوزيع Isoglosses : (Isographs) . وقد وضع هذا المصطلح على وجه الاقتراض من مجال الأرصاد الجوية ، خيث يستخدم المصطلح Isotherm ليعنى الخط الواصل بين المحطات المتفقة في النهايات العظمى لمدرجات الحرارة . ويقصد بخط التوزيع الخط الفاصل بين النقاط التي تتبنى تنوعات متباينة من الاستعمال اللغوي .



وأشهر خطوط التوزيع المستخدمة في الجغرافية اللغوية هي: خط التوزيع الصوتي Isosyntactic (وخط التوزيع الصرفي Isomorphic وخط التوزيع النظمي) Isotonic وخط التوزيع النخمي Isotonic وخط التوزيع النغمي Isotonic وخط التوزيع الدلالي Isosemic وخط التوزيع النغمي أن تستخدم الأطالس علامات توزيعية كالنقاط والدوائر والمثلثات وغيرها، وذلك حين يكون التداخل شديدا في التوزيع، أو أن نلجأ إلى وسيلة التظليل في حالات التوزيع المتخلخل.

بقي حديث عن خطوط توزيع مقترحة تحت اسم خطوط التوزيع والعلامات الأسلوبية وهي موضوع الفقرة ١٠ ـ ٤ .

#### ٣ ـ ٤ أنواع الكيانات اللغوية

مصطلح يطلق على مجموعة النقاط السكانية أو الجهاعات الاجتهاعية التي يجمعها عدد من ظواهر الاستعال اللغوي الموحدة بينها والمائزة لها مما عداها. وتبرز الكيانات اللغوية على خريطة الميدان نتيجة استقراء خطوط التوزيع على نحو يمكن من رسم الحدود الفاصلة بين مجموعات النقاط التي تبدي تجانسا لغويا فيها بينها. ويجري رسم الحدود على أساس من تحديد نقاط الجذب التوزيعي أو ما يسمى بالحزم التوزيعية Bundles or Fassiciles of Isoglosses وهي المناطق التي تجتمع عندها ولو على وجه التقريب أكبر مجموعة محكنة من خطوط التوزيع.

وتتنوع الكيانات اللغوية إلى مناطق هي :

#### ١ ـ المنطقة المركزية Focal Area

وتطلق على كل منطقة تبدو متجانسة نسبيا من حيث السلوك اللغوي، وتحتوي عددا قليلا نسبيا من خطوط التوزيع .

Y \_ المنطقة الانتقالية Transition Area

وهي المنطقة التي تتميز بوجود كثير من خطوط التوزيع، وزيادة درجة التنوع اللغوي. وتقع عادة ما بين منطقتين من المناطق المركزية أو أكثر.

T \_ الجزر اللَّغوية Linguistic Islands

وهي منطقة يحدها خط توزيع منفرد. أي أنها معزولة لغويا عها حولها، إذ تمتاز باستعمال لغوي تخالف فيه عن سائر النقاط المحيطة.

8 - منطقة المخلفات اللغوية Relic Area

وهي نوع من الجزر اللغوية. غير أنها تختلف عن الجزر اللغوية الأخرى بأن الظاهرة الاستعمالية التي تميزها تنتمي إلى مراحل زمنية متقدمة من تاريخ اللغة.

# عالت الغادر

#### ٤ \_ من التنوع المكاني إلى التنوع الاجتماعي

ارتبطت أولية الجغرافية اللغوية \_ كها أسلفنا (ف٢) \_ بفحص التنوع اللغوي فحصا مستندا إلى التحديد المكاني و باستخدام خريطة الميدان وسيلة للحصر والاستقصاء. ولم يكن التحديد المكاني في هذا الطور الأول فضلة يمكن الاستغناء عنها، بل ضرورة مرتبطة باستراتيجية البحث، إذكان المقصد هو جمع التنوعات اللغوية من المناطق الحصينة ضد الغزو الخارجي. وهذا هو عين ما توخاه جمهور علماء العربية حين صدفوا عن أخذ اللغة عمن جاور أطراف الجزيرة.

غير أن الجغرافية اللغوية في تطوراتها اللاحقة غيرت من استراتيجيتها البحثية ، وتغيرت تبعا للذلك التقنيات المستخدمة في إنجازها ، ولا سيها ما اتصل منها بنوع الراوي اللغوي الذي تؤخذ منه اللغة ، والشروط التي ينبغي توافرها فيه . وقد آثرنا علاجها هنا لاتصالها الوثيق بالتحول الذي شهدته الجغرافية اللغوية من فحص التنوع المكاني إلى فحص التنوع الاجتماعي .

كان شرط الراوي في الأطلس الألماني أن يكون معلما مقيما لم يغادر موطنه إلى غيره بها يفعد عليه لهجته المحلية ، حتى تتسق المادة المجموعة مع الغاية من إثبات اطراد قوانين التغير الصوي ، وحين توسع المشتغلون بالجغرافية اللغوية في هذه الغاية بإضافة رصد التنوع الاجتماعي اتجهوا إلى تسجيل التباين اللهجي بين الريف والحضر، ثم بين ذوي العلاقات الاجتماعية المحدودة وذوي العلاقات الواسعة . وكان أطلس نيو انجلاند من أكثر الأطالس احتفاء بهذا البعد الاجتماعي .

ومع ذلك وجد هذا الأطلس من علياء الاجتماع من يهاجمه هجوما كاسحا بسبب إفساده الغاية التي انتدب نفسه لها، واشتماله على أخطاء قادحة في الأسس والمعالجة الإحصائية وتحليل المجتمع الأصلي واختيار العينات، وإخلاله بمعاملي الصدق والثبات، وإبرأزه العمامل المتعلق بالتعليم على سائر العوامل الاجتماعية الأعرى(٦).

ولا ريب في أن الأطالس اللغوية أفادت في تطورها اللاحق من هذه المآخد. بيد أن ذلك كله كان من الأسباب الموجبة للحيطة عند نشدان مادة تتصل بالجغرافية الأسلوبية في الأطالس اللسانية . ويحفزنا ذلك إلى تحويل قبلتنا شطر المعالجة الأسلوبية للوجه الآخر من القضية .

#### ٥ ـ من التنوع الاجتهاعي إلى التنوع الأسلوبي

في دراسة سابقة عرضنا لمفه ومين أساسين من مفاهيم التحليل الأسلوبي وهما المتغير الأسلوبي والخاصية الأسلوبية.

# علله الغاد

وقد عرّقنا المتغيرات الأسلوبية ثمة بأنها «مجموعة السهات اللغوية بالمفهوم الأوسع لهذا المصطلح، تلك التي يعمل فيها المنشئ بالاختيار أو الاستبعاد، وبالتكثيف أو الخلخلة، وباتباع طرق مختلفة في التوزيع ليشكل بها النص. وحينئذ تصبح المتغيرات الأسلوبية خصائص عميزة -Sty افتاد Features أو مسوائز Discriminators . ومن ثم ينبغي التميينز بين مفهوم المتغير الأسلوبي والخاصية الأسلوبية، من حيث إن المتغيرات الأسلوبية هي مادة غفل متاحة من جهة الإمكان العقلي على الأقل - أمام جميع المنشئين ليعمل فيها كل منهم بها سبق بيانه من طرق لتكون في النص خصائص أسلوبية . وإذن يكون المتغير خاصية أسلوبية بالقوة تتحول في النص إلى خاصية أسلوبية ودلالية وصوفية ومرفية وتركيبية ودلالية ومتغيرات في ما وراء الجملة (٧).

وحاصل ما سبق أن المتغيرات هي المادة التي تتشكل منها الخصائص، وينشأ عن ذلك أن ما ترصده الأطالس إنها هو مادة متشكلة أسلوبيا بالفعل، وهي خاضعة في تشكلها للمكان وبعض المحددات الاجتهاعية والمقامية عما يدخل عليها النقص من هذه الوجهة.

وإذا أمكن باصطناع وسيلة الأطالس الأسلوبية \_التي جعلنا الإبانة عنها غاية هذا البحث \_ الاستدراك على هذا النقص \_ فإن المادة المجموعة المتشكلة أسلوبيا تتحول من فورها إلى متغيرات أسلوبية تشكيلية ، أو بعبارة أخرى \_ إلى متغيرات يعمل فيها المنشئون بالتشكيل ، أي بتشكيل ما هو متشكل بالفعل ليكون مادة الأعال الأدبية في أجناس القول كافة ، ولا سيا في الأجناس المعقدة كالرواية والمسرحية ، ويحصل لنا بذلك نوعان من التشكيل الأسلوبي : أحدهما تشكيل من الدرجة الأولى فيها تسجله الأطالس ، والآخر تشكيل من الدرجة الثانية في الأعال الأدبية . وهكذا يتحول المتنوع الزماني والمكاني والاجتماعي إلى متنوع أسلوبي . بيد أن ذلك يسلمنا من فوره إلى تأمل الكيفية التي يتم بها تشكيل ما هو متشكل ، من حيث إنها حاصل التفاعل الجدلي بين العوامل الذاتية والمؤسوعية المهيمنة على طرائق التشكيل . وهذا هو موضوع الفقرة التالية .

#### ٦ - التشكيل الأسلوبي بين الذاتية والموضوعية

التشكيل الأسلوبي في جوهره اختيار شكل تعبيري من عدة أبدال متاحة. وهذا التعريف صادق على التشكيل، سيواء أكان من الدرجة الأولى أم من الدرجة الثانية. ويمكن تصنيف العوامل الحاكمة على الاختيار إلى نوعين:

أ ... عبوامل ذاتية Subjective : وتشمل الإيشارات اللغوية للمنشئ، وتكوينه النفسي، وطابع تفكيره، ومهاراته الأسلوبية.



ب. عوامل موضوعية Objective : وتشمل محددات المقام Context (بأوسع مفهاومات المصطلح). وهذه العوامل مستقلة عن المنشئ وإن كانت تمارس تأثيرها من خلاله.

ويستظهرلوبوموار دوليجيل احتمالات نظرية ثلاثة للعلاقة بين العوامل الذاتية والعوامل الموضوعية هي:

الاحتمال الأول: أن يخضع الاختيار عند المنشئ لإيشاراته الخاصة خضوعا مطلقا فينحى بذلك أثر المحتمال الأولى: أن يخضع الاختيار عند المنشئ الأسلوب المتحرر من سيطرة المقام، Context - Free . Style .

الاحتمال الشاني: أن يكبت المنشىء ابتكاراته وإيثاراته الخاصة كبتا مطلقا، ويخضع الخضوع كله لما يمليه عليه المقام. وبذلك تهيمن العوامل الموضوعية وتنحى العوامل المذاتية. وينتج هذا الاحتمال «الأسلوب الخاضع لسيطرة المقام» Context - Bound Style.

الاحتمال الشالث: أن يضبط المنشئ اختياراته تبعا لمتطلبات المقام، وهي العواصل الموضوعية التي تتجاوز سيطرة الفرد Supra - Individual context ، محافظا في آن معا على تفرده وخصوصية أسلوبه التي تميزه من غيره من سائر المنشئين .

وينتج هذا الاحتيال «الأسلوب الحساس للمقام» Context - Sensitive Style . وفي هذا الأسلوب يستجيب المنشئ في اختيارات للعوامل الموضوعية والعواصل الذاتية على وجه التلازم، ويكون الاختيار هنا عملا مركبا إذا ما قيس بالاحتيالين السابقين. وهذا الاحتيال هو الغالب الأحم في أكثر الأحوال. ونأخذ الآن في إيضاح الكيفية التي يجرى بها تصنيف أجناس القول تبعا لهذه الاحتيالات الثلاثة.

#### ٧ - التشكيل الأسلوبي وأجناس القول

حين نرتب الاحتمالات الثلاثة التي أسلفنا بيانها على أجناس القول بأن نجعل الأسلوب الخاضع لسيطرة المقام والأسلوب المتحرر من سيطرة المقام طرفين يتوسطها الأسلوب الحساس للمقام ـ قد نجد سهولة نسبية في تحديد مواضع أجناس القول على هذا المتصل الخطي، فأكثر صيغ الكتابة الديوانية والإعلانات الرسمية والقانونية واقعة تحت الأسلوب الخاضع لسيطرة المقام



ومتطنباته الموضوعية، ويفسر ذلك قيام باب من أبواب التأليف القانوني يسمى «باب الصيغ»، على حين تحتل الكتابة الشعرية (بمفهوم رومان جاكوبسون) أقصى الطرف المقابل وهو الأسلوب المتحرر من سيطرة المقام. وبدهي أن ذلك إنها يكون بدرجات متفاوتة، إذ يحتل ما يسمى بشعر الحداثة في العربية أقصى نقطة في المتصل لانعتاقه من قيود الدلالة العرفية مطلقا، وتخليه عن الوظيفة التواصلية بمفهومها المتواضع عليه، أما المذاهب الشعرية الأخرى - كالإحياثية والرومانسية على سبيل المثال - فالوشيجة بينها وبين المقام غير منبتة بالكلية على تفاوت.

وتفسر لنا هذه المقولة تورط الكلام المنظوم في النثرية كلما أذعنت الاختيارات لمتطلبات المقام الخارجية ، واكتساب المنثور خاصيته الشعرية كلما خضعت الاختيارات للعوامل الذاتية وتحررت من سيطرة المقام .

وتطرح الفنون المركبة مثل الرواية والمسرحية أمام الباحث نموذجا فذًّا للأسلوب الحساس للمقام ، فكلاهما جنس من القول يقدم فيه المنشىء عالما من التنوعات اللغوية المكانية والزمانية والاجتهاعية ، ومن المقامات المعقدة ، ومن التناقضات والصراعات ، ومن مواقف السرد ، كل أولئك من خلال إيثاراته واختياراته الأسلوبية التي يفترض فيها أن تجلي تفرده وخصوصيته ، وهو ما سميناه إعادة تشكيل ما هو متشكل بالفعل .

ونرى أن القسط الأوفر من التفاضل بين المنشئين في هذا المقام يعود إلى إحكام التوازن بين ماهو ذاتي وما هو موضوعي على نحو تتجلى فيه الكفاءة اللغوية والجساسية الأسلوبية ، ذلك أن التهايز الأسلوبي في هذه الأجناس الأدبية المعقدة لا يتحقق إذا هيمن الخيار الذاتي على التشكيل الأسلوبي، وتكلم المنشىء بلسان نفسه وبلسان جميع شخصياته، وعبر عن المقامات المتناقضة بخصائص أسلوبية متجانسة . وصحيح أيضا أن في هيمنة الخيار الموضوعي فناء لذاتية المنشىء وإهدارا لخصوصية أسلوبه وتميزه ، ومن هنا كان التوازن ضرورة فنية لا محيص عنها .

تلكم الأمثلة التي سقناها لتصنيف القول تبعا للعلاقة المتجادلة بين العوامل الـذاتية والموضوعية في تشكيل الأساليب لانقصد منها إلى تصنيف يستغرق أجناس القول كافة ، ولكنها مقدمة لاستبانة الدور المنوط بالجغرافية الأسلوبية في فحص أجناس القول وتحليلها .

#### ٨ ـ نهاذج النشخيص الأسلوبي

مزنا في عمل سابق فرق ما بين التشكيل الأسلوبي Stylization والتشخيص الأسلوبي -Sty lization من حيث «إن الأول عمل تركيبي يقوم به المنشىء ، والثاني عمل تحليلي يقوم به المباحث ، وإن هدف الأول إنتاج النص ، وهدف الثاني الكشف عن الهوية الأسلوبية للنص» .



وقد ارتبط التشخيص الأسلوبي الكمي بالنموذج الرياضي Mathematical Model ونعني به الصياغة التجريدية للعلاقة القائمة بين المتغيرات الأسلوبية على النحو الذي تشكل به خاصية أسلوبية مائزة . وتتعدد النهاذج الرياضية للتشخيص الكمي بتعدد فروع الرياضيات نفسها . وقد سلكها هـ . ب . ادموندسون H.P. Edmundson في نوعين رئيسين هما : النهاذج التقريرية بحسب Stochastic Models ، والنهاذج الاختيارية بحسب تصنيف ادموندسون (٨٠):

أ النهاذج الهندسية Geometric Models وتمثلها بحوث هيردان

ب- النهاذج التحليلية Analystic Models وتمثلها بحوث زيف Zipf .

ج ـ الناذج المنطقية Logical Models وتمثلها بحوث لويس ميليك L. Milic .

د\_ النهاذج الجبرية Algebraic Models ومن دعاتها هايس Hayes

أما النهاذج الاختيارية فتشمل :

أ\_ النهاذج الاحتمالية Probabilistic Models .

ب - النهاذج الإحصائية Statistic Models .

ويمثل هُدُين الاتجاهين أودني يول O. Yule ولوبوموار دو ليجيل .

وجميع هذه النهاذج محصورة في نوع واحد بعينه هو النوع الرياضي .

ولم يكن ثمة مجال لتجاوز هذا النوع في دراستنا التي أسلفنا الإشارة إليها ، فقد كانت دراسة عحضة للمقاربة الأسلوبية الإحصائية للنص الأدبي . أما في هذه الدراسة فسنقترح نموذجا للتحليل الأسلوبي مختلفا عن سائر ما ذكرنا من نياذج ، هو النموذج الجغرافي . ونحسب أن النموذج الجغرافي لايقل سخاء في مجال التشخيص والتقويم الأسلوبيين عن النياذج الرياضية . وبذلك تتسع الجغرافية الأسلوبية لكي تشكل نوعا من المقاربة العلمية للأساليب ونموذجا للتحليل الأسلوبي في آن معا . الأسلوبية في ما بين الأمرين فيها يلي من البحث (ف ف ١٠ ١ - ١١) .

#### ٩ - موضوع الجغرافية الأسلوبية

إذا جاز للباحث أن يحدد هيئة بعينها وتاريخا بعينه لميلاد الجغرافية اللغوية بها هي علم لساني



يختص باستراتيجية ومناهج وإجراءات لا يشركه فيها غيره - فإن القطع بمثل ذلك في أمر الجغرافية الأسلوبية هو ضرب من المحال ، بل إن لدينا من الأدلة اليقينية ما يؤكد أنه مجال معرفي لم تحرر له بعد شهادة ميلاد بين العلوم اللسانية . والذي يمكن أن يقال في حق المكتبة اللسانية الغربية هو أن ثمة تفاريق وأشتاتا من الملاحظ تشعثت في أكثر من موطن ، ربها يكون لها إذا أعيد جمعها وتنظيمها وتنميتها دور في تحديد قسات هذا العلم . أما مكتبة اللسانيات العربية فإن حظها من الدرس الجغرافي الأسلوبي في حكم العلوم (٩) .

وأيا ما كان الأمر فإن علينا أن نحدد موضوع الجغرافية الأسلوبية مستأنسين في ذلك بنظيره في الجغرافية اللغوية .

وإذا كان جوهر موضوع الجغرافية اللغوية هو:

أ\_ استقصاء مظاهر التنوع اللغوي بالاعتبار المكاني وتوزيعها على خريطة الميدان المدروس .

ب\_ استقصاء مظاهر التنوع اللغوي بالاعتبار الاجتماعي وتوزيعها جغرافيا .

ج ـ دراسة التوزيع الجغسرافي للغات، وما ينجم عن علاقات التياس والتداخل بينها في المكان.

د. تقديم المادة اللغوية المطلوبة للدراسات اللغوية التاريخية والمقارنة.

نقول: إذا كان ذلك فإن الموضوع المقترح للجغرافية الأسلوبية يمكن أن نحده بها يلي:

أ\_ استقصاء مظاهر التنوع الأسلوبي باعتبار المكان وباعتبار أضرب القول Registers : الخرب القانونية Legal والرسمية Formal . . الخرب الغانونية Legal والدينية religious والعلمية نائخ . ويقع ذلك كله تحت مقولة التشكيل الأسلوبي من الدرجة الأولى (انظر ف٥) .

ب - استقصاء مظاهر التنوع الأسلوبي باعتبار المكان وبالاعتبار الاجتباعي (تبعا لمحددات العمر، والجنس، والمهنة، والمركز الاجتباعي. . الغ). ويقع ذلك كلم أيضا تحت التشكيل الأسلوبي من الدرجة الأولى.



جر- دراسة تنوع مظاهر تشكيل التشكيل باعتبار المكان (انظر ف٥)، أي دراسة توظيف هذه التنوعات في تشكيل أشتوبي من الدرجة الثانية في الأجناس الأدبية.

د\_ الدراسة الأسلوبية التقابلية بين اللغات.

هــ دراسة التنوع الأسلوبي باعتبارى المكان والزمان، أي باعتبار ما يطرأ على الأساليب من تغيرات تاريخية في الموطن اللغوي .

و\_ صياغة نموذج جغرافي للتحليل الأسلوبي .
 وستتولى الفقرتان تفصيل القول في ركائز الجغرافية الأسلوبية وآفاقها .

١٠ ـ ركائز الجغرافية الأسلوبية

نستظهر في هذه الفقرة أهم الركائز التي تقوم عليها الجغرافية الأسلوبية كها تتصوره هذه الدراسة، وهذه هي:

#### ١٠١٠ جمع المادة الأسلوبية وتصنيفها

كل مادة لغوية يجري جمعها في الميدان اللغوي هي رصيد مهم للأطلس الأسلوبي. بيد أن تقنيات الجمع ونوع المادة المجموعة على النحو الذي شاع في الجغرافية اللغوية لا يمكن أن يفي بحاجة الجغرافية الأسلوبية، ومن ثم كان لابد من توسيع آفاق الجمع وتنويع تقنياته وآليات تصنيفه بحيث يشمل:

أولا: المادة المكتوبة من الصحافة والدوريات، والكتب المصنفة في أبواب العلوم والفنون المختلفة، وكتب المصطلحات والأعمال الإبداعية.

ثانيا: المادة المسموعة من برامج الإذاعة الثقافية والسياسية والعلمية.

ثالثًا: المادة المسموعة المرئية من أفلام سينهائية ومسرحيات ومسلسلات تلفازية.

ولا خوف على الإطلاق من هذا التوسع في جمع المادة؛ فالمعول في الإفادة منها على إخضاعها للتصنيف، تمهيدا لتوزيعها جغرافيا على خريطة الموطن اللغوي.



وتتعدد النهاذج المقترحة لتصنيف مثل هذه المادة تصنيفا أسلوبيا. بيد أنا نسوق هنا نموذجين تصنيفيين يعالجان محددات المقام والمقال. وقد كان اصطفاؤنا إياهما لما توافر لهما من خاصيتي البساطة والشمول عند استخدامهما في التشخيص الأسلوبي.

وأول هذين النموذجين يقدمه دافيد كريستال D.Crystal وديريك دافي D. Davy ويتخذ الصيغة التالمة: ..

- ۱ \_ محددات التفرد Individuality
  - \_اللهجة Dialect
    - ــالزمن Time
- Discourse عددات الخطاب ٢
- ـ واسطة التواصل (بسيطة / مركبة)، (كتابة / مشافهة).
- ـ نوع المشاركة Participation (بسيطة/ مركبة)، (حديث فردي/ حوار).

#### ٣ \_ عددات المجال Province وتشمل:

- ــ المجال اللغوي (لغة الاعلام، العبادة، أو القانون. . الخ).
  - محددات الموقف الاجتماعي : Status
- (وتتصل بالمكانة الاجتهاعية النسبية للمشتركين في عمليات التواصل من حيث الرسمية، والتلطف، والقرابة وعلاقات العمل)
  - \_عددات الصيغة: Modality
- (وتشكل ما يوجد من فروق في صيغة الاتصال كالرسائل، وبطاقات البريد، والملاحظات والبرقيات، والتقرير، والمقالات العلمية، والمتون الدراسية).
  - \_ العوارض الشخصية Singularity

(وتختلف عها يندرج تحت عوامل التفرد من جهة كونها عوارض مؤقتة وطارئة ويمكن استخدامها في المناورة أو التلاعب، ويتم إقحامها في الموقف لإحداث تعارض لغوي محدد. ومنال ذلك أن يلوي أحدهم لسانه بصيغة لغوية يقلد بها الطبقة الراقية أو لكنة أعجمية، على حين تمتاز محددات التفرد بالدوام والثبات.



الإطار اللساني Linguistic Frame

السياق الصوي (نوع الصوت Voice Quality، معدل سرعة الكلام. .)

السياق الصوتيمي

السياق الصرفي (ومثالة الجموع الشائعة في مقابلة الجموع القديمة كجمع أستاذ على أساتذة أو على أساتذة أو على أساتذة أو استاذين)

السياق النحسوي (ويشمل خصائص الجملة من حيث الطبول، ومن حيث التركيب أو البساطة)

السياق المعجمي

علامات الترقيم

اطار التأليف Compositional Frame

موقعه في بداية الكلام أو وسطه أو نهايته، وكونه فقرة، أو قصيدة، أو مسرحية، وعلاقة النص بأجزاء النص المحيطة، والوزن العروضي، والشكل الأدبي، والتنضيد الطباعي.

\_ سياق ما وراء النص Extratextual Context

\_العصر

- نمط الكلام، الجنس الأدبي، الموضوع

\_المتكلم/ الكاتب

\_السامع/ القارىء

\_ العلاقة بين المتكلم/ الكاتب والسامع/ القارىء من حيث الجنس، والعمر، والألفة، والثقافة، والطبقة والمكانة الاجتماعيتان، ورصيد التجارب المشترك. . الخ

ـ سياق الموقف والبيئة .

- الهيئة الجسمانية ، الأفعال الحركية .

\_ اللهجة واللغة .

وثمة مجال \_ بطبيعة الحال \_ لأن يستبدل الباحث بهذين التصنيفين أحدهما أو كليهما تصنيفا آخر، وأن يجرى على أي منها ما يراه موافقا لأغراضه من التعديل.

#### ١٠ ٢ الأطلس الأسلوبي

عالجنا في موضع سابق (ف٣-٢) الأطلس اللساني بها هو اسم جامع للأطالس واللهجات وللأطلس اللساني بها هو اسم جامع للأطالس واللهجات ولأطالس اللغات، ثم للأطلس الأسلوبي المقترح بقياس الأولى. ونعني بالأطلس الأسلوبي مجموع الخرائط والنهاذج الجغرافية التي تسجل

# عالـه سالفکر

توزيع الظواهر الأسلوبية على خريطة الميدان اللغوي المدروس. ومثال ذلك توزيع المفردات والتراكيب في لغة الإعلان أو لغة القانون أو اللغة العلمية على خريطة الوطن العربي أو قسم منه لبيان مظاهر التنوع فيها (١١).

وتتفاوت بنية الأطلس الأسلوبي وتبويبه بحسب الظواهر المدروسة، وهو ما يتضح من خلال أنواع الخرائط وخطوط التوزيع وسيأتي بيان ذلك .

#### ١٠ ـ ٣ الخرائط الأسلوبية وخطوط التوزيع

عرفنا في موضع سابق (ف٣-٤) أهم أنواع الخرائط وخطوط التوزيع التي يشيع استخدامها في الأطالس اللهجية . أما في الأطالس الأسلوبية فإن خطوط التوزيع من التنوع بحيث يمكن أن تشمل جميع المتغيرات الأسلوبية التي يرى القائم بالعمل أن لها وجودا مؤشرا ومسئولا عن الهوية الأسلوبية للهادة المدروسة . وحسبنا أن نعلم أننا قد ضمّنا عملا سابقا لنا قائمة بعدد من المتغيرات لاعلى وجه الحصر بلغت عدتها أصولا وفروعا ستين ونيفا (١٢) .

والمعول في ذلك على اختيار المتغيرات الملائمة للفحص. وأيا ما كانت عدة المتغيرات فإنها قابلة للتجميع باستخدام أحد التصنيفات الخاصة بمحددات المقال والمقام (ف ١٠ – ١) إلى متغيرات صوتية وصرفية ومعجمية. . الخ. ويمكن باستخدام فكرة الثوابت والمتغيرات: أي أن يثبت الباحث عنصرا من عناصر سياق ما وراء النص ويقوم بتغيير إطار التأليف مثلا، أو بملاحظة التغير في السياق النصي أن نتابع مسار خطوط التوزيع التي بها يمكن تشخيص مظاهر التنوع الأسلوبي في خريطة الميدان.

ولا ينحصر استخدام خطوط التوزيع داخل إطار المقاربة الجغرافية للأساليب كها تبدو في الخرائط الأسلوبية، وإنها تتجاوز ذلك إلى كونها الوسيلة الأساسية في تشكيل النموذج الجغرافي للتحليل الأسلوبي. بل إن استخدامها على الوجه الصحيح يناط بها تشخيص الأساليب على نحو موثوق به.

#### ١٠ ـ ٤ الكيانات الأسلوبية

نجحت الجغرافية اللغوية نجاحاً ملحوظاً في رسم الحدود بين اللهجات من طريق تتبع مسارات خطوط التوزيع الصوتية والصرفية والعجمية والدلالية . وامتد نجاحها من مجال رسم الحدود



المكانية إلى رسم الحدود بين اللهجات الاجتهاعية ، فكان هذا النجاح إرهاصا طيبا بها يمكن ان يكون لخطوط التوزيع من دور في تحديد التهايز الأسلوبي ؛ سواء على فرض وحدة المكان ونوع النصوص مع اختلاف المنشئين ، أو وحدة المكان والمنشىء مع اختلاف نوع النصوص ، أو وحدة نوع النصوص مع اختلاف المكان أو اختلاف المنشئين .

وتقريبا لفكرة استخدام خطوط التوزيع في التشخيص الأسلوبي نقدم مثالا مبسطا نفترض فيه أن لدينا من المنشئين خسة هم (أ)، (ب)، (ج)، (د)، (ه)، وأننا فحصنا لديهم خسة متغيرات أسلوبية هي (٢, ٢, ٢, ٥, ٤, ٥. لا ريب في أننا لا نتوقع في هذا المقام انتظام خطوط التوزيع انتظاما تاما على نحو يميز كل منشىء من سائر المنشئين في جميع المتغيرات؛ أي أنه من المستبعد أن يشكل كل واحد من المنشئين الخمسة جزيرة لغوية مستقلة عن سائر من عداه. ومن ثم يكون من المتوقع أن تتقاطع الخطوط، فيجمع المتغير ١ ما بين أ، ب، جا على حين يجمع المتغير ٢ ما بين ب، جا، د، وهذا، ومن خلال ملاحظة نقاط الجذب التوزيعي (أو الحزم التوزيعية) يمكن تحديد مناط التيايز الأسلوبي بين المنشئين الخمسة على الرغم من قيام احتيال لاشتراك بعضهم أو كلهم في متغير أسلوبي ما.

وعلى هذا النحو يمكن الكشف عن مناطق تركز الخصائص الأسلوبية Focal Areas والمناطق الانتقالية بينها Transition Areas ومناطق الجزر الأسلوبية Stylistic Islands. ويمكن أن يعتضذ إنجاز هذه المهمة بالإحصاء فقد أوضح عالم الإحصاء الأسلوبي وينتر Winter في بعض مقالاته كيفية استخدام الإحصاء أساساً لرسم الحدود الفاصلة بين الأساليب (١٢).

#### آفاق الجغرافية الأسلوبية

تجمل هذه الفقرة أهم الآفاق البحثية التي يمكن أن يكون للجغرافية الأسلوبية إسهام ظاهر في ارتيادها.

#### ١١-١ الأسلوبيات المقارنة و التقابلية .

سبق ان مازت هذه الدراسة بين اللسانيات التقريرية واللسانيات الاحتهالية (ف١) ، من جهة أن الأولى تدرس اللغة على أساس من تجاهل التنوع حين نصبت نفسها لما هـو مشترك وعام وجرد، وجعلت غايتها التوصل إلى الجوامع اللسانية التى تفسر عمل العقل في اللغة وعمل اللغة في العقل. أما اللسانيات الاحتهالية فاتجهت لدراسة التنوع، وانضوت تحتها طائفة كبيرة من علـوم اللسان كان من أظهرها الأسلوبية.



بيد أن الأسلوبية قد حصرت نفسها حتى الآن في دراسة التنوع داخل إطار اللغة الواحدة، ومن ثم كان عطاؤها للنظرية اللسانية العامة شحيحا (أما التنوع الأسلوبي بين الألسنة المختلفة فلم تباشره الأسلوبية إلا على استحياء، سواء ما كان منه بين لغات تنتمى إلى أرومة واحدة في اللسانيات المقارنة أو لغات متباينة الأرومة في اللسانيات التقابلية.

ونحسب أن مسائل الأسلوبيات المقارنة أو الأسلوبيات التقابلية هي مسائل وثيقة الصلة بالجغرافيا الأسلوبية ، وأنها لا تزال غريبة على اللسانيات العربية وعلى كثير من ذوي الاختصاص بها ، مع أن اعتبارها جدير أن يفتح أمام الباحثين آفاقا لمَّا تمتد إليها أبصارهم . أما اللسانيات الأوروبية فقد ولجت هذا البعاب منذ سبعينيات هذا القرن ، لتكتشف التنوع القائم بين الألسنة المختلفة من جهة الإمكانات الأسلوبية المتاحة التي تنتجها كل منها للتعبير على المقام الواحد . ووقعت معظم تلك الأبحاث تحت ما سمى بالبلاغة المقارنة ، وقليل منها مَنْ وعى الوشيجة بين هذه المسائل والدراسات المقارنة والتقابلية والأسلوبية بين اللغات .

ويتوارد هذا النوع من البحوث ـ غالبا ـ على نص واحد يكون له أكثر من ترجمة في أكثر من لغة . ويقوم على المقارضة بين السياقات المقالية والسياقات المقامية في اللغات ، وعلى النظر في الجهاز الأجرومي فيها للتمييز بين نوعين من القواعد كلاهما موجود في كل لغة ، فأما أولها فهو قواعد الرجوب Categorical rules ، وهي القواعد الملزمة التي تؤدى المخالفة عن سوائها إلى الوقوع في عض الخطأ ، وأما الآخر فقواعد الجواز Probabilistic rules وهي القواعد التي يجيز الجهاز الأجرومي للغة الاختيار بين ما تطرحه من أبدال . واعتبر ذلك في الفرق بين اللغات ذوات النهايات الإعرابية كالعربية والروسية ، واللغات التي لاتعرف هذه النهايات كالإنجليزية مثلا من جهة التقديم والتأخير (أي مقولة الرتبة) . واعتبره في اعتداد العربية بفروق الصبغ أساء وأفعالا وصفات من جهة العدد (إفرادا وتثنية وجمعا) ومن جهة الجنس (تأنيثا وتذكيرا) على نحو تخالف به عن كثير من لغات العالم . واعتبره فيها نعانيه من انعدام التطابق بين اللغات من جهة مجالاتها الدلالية فإنك واجد - إن فعلت ـ مبحثا من مباحث الأسلوبيات التقابلية بالغ الندرة والطرافة في آن معا .

ومن خلال المقارنة بين الجهاز الأجرومي للغات بجناحيه الوجوبي والجوازي في النصوص المتواردة على ترجمة نص واحد يمكن أن نأمل في ازدهار الأسلوبيات المقارنة والأسلوبيات التقابلية.

على أن للجغرافية الأسلوبية - في هذا المبحث - مجالا خصب الدى دراسة مناطق التداخل اللغوي ومناطق التهاس اللغوي لاسيها في الجهاعات المتباينة من جهة أصولها الإثنيّة، ذلك أن هذا الوضع ينتج بالضرورة ظواهر للتّهاسّ والتداخل الأسلوبيين تفتح برصد توزيعها الجغرافي آفاقا من البحث جديرة بأن تكون موضع التأمل والنظر.



#### ١١ ـ ٢ التنوع المكاني الأسلوبي

إن أيسر نظرة إلى الدوريات والصحف العربية في أبوابها المختلفة من إعلان وحوادث ومقال سياسي أو اجتماعي وجدل قانوني يستيقظ أنظارنا إلى وجوه عميقة من التنوع الأسلوبي ولا تزال خارج نطاق البحث.

وتنتشر وجوه التباين على جميع مستويات المقال في ارتباطها بمحددات المقام.

وحاجتنا إلى الأطلس الأسلوبي العربي هي من حاجتنا إلى الأطلس اللغوي العربي وإن كان الدرس اللساني في العربية لا يزال جد بعيد عن كلا المطلبين. والملحظ الذي نتوصل إليه بالنظر إلى لغة الصحافة إنها يمتد وينتشر على جميع مظاهر الإبداع اللغوى في العلوم والفنون والمصطلح العلمي وغيرها، كها أنه السطح الظاهر الذي يخفي وراءه ظواهر عميقة من التباين ذات أصول تاريخية تضرب بجذورها في التاريخ البعيد. ولا ريب في أن جمع المادة الأسلوبية وتصنيفها على الوجه المشار إليه آنفا (ف ١٠ ١ - ١) وتوزيعها جغرافيا داخل القطر الواحد وعلى مستوى الأقطار المختلفة لإنتاج أطلس أسلوبي عربي سيكون ذا أشر لايستهان به في الكشف عن ظواهر العربية وإمكاناتها الأسلوبية ، وفي تعريفنا بحاضرها، وبها يمكن أن يسمى الجيولوجيا اللسانية للغة العربية .

#### ١١ ـ ٣ التنوع الأسلوبي والنموذج الجغرافي

حين يكون موضوع البحث هو الخصائص الأسلوبية لجنس من أجناس القول سواء في بعده الآني مع احتداف المنشئين أو اختلاف المكان، أو في بعده الزماني مع وحدة المكان أو مع اعتبار اختلافه \_ يكون الباحث في مواجهة مع النصوص لامفر معها من أن يأوى إلى منهج يعصمه من التيه. أما المنظور النقدي الصرف أو النقدي المتأسلب فقد عالج هذا المشكل ألوانا من المعالجة غلبت عليها في ظننا أحادية البعد (١٣). ولكنها على أي حال \_ مواثمة للمزاج النقدي الذي يتمرد عادة على المقاربات الصارمة والإجراءات المنهجية المقننة. غير أن للمسألة حلا آخر تقترحه المقاربة الأسلوبيت اللسانية على أساس من النموذج الجغرافي في تحليل التنسوع الذي ألمحنا اليه آنفا (ف ١٠ - ٣)، ونزيده هنا وضوحا من جهتين اثنتين: أولاهما جهة الإبانة عن مفهومه وفرق ما بينه وبين الأسلوبية التسجيل والتحليل الجغرافيين للتنوع الأسلوبي، والأخرى جهة العلاقة بينه وبين الأسلوبية الإحصائية التي أمحضنا للكشف عن منهجها وطرائق استخدامها جانبا من همومنا البحثية في جهود سابقة.

ونبدأ بأُولى المسألتين في فرق ما بين التوزيع الجغرافي للتنوع الأسلوبي ومفهوم النموذج الجغرافي



المقترح في هذه الدراسة لتشخيص الأساليب. ولاستبانة هذا الفرق ينبغى أن يتضح لنا أن اعتبار المكان جوهري في الأول، وليس كذلك الأمر في الشاني. وأن في الأول توزيعا يجرى بالفعل لمادة أسلوبية بجموعة من الميدان المدروس وموزعة على خريطة هذا الميدان. أما استخدام النموذج الجغرافي لتحليل الأساليب فيعنى استمدادا للنموذج الخاص بخطوط التوزيع المستخدم في الجغرافية اللغوية، واعتهاده في تتبع توزيع المتغيرات الأسلوبية بين العينات المدروسة. والغاية من تطبيق النموذج هو تحديد الكيانات الأسلوبية على أساس من رصد اتجاهات خطوط التوزيع الفاصلة والواصلة بين عينات الأساليب المفحوصة، والكشف عن مناطق الجذب التوزيعي المعتمدة في رسم الحدود الأسلوبية.

وأما ثانية المسائل فمعقودة ببيان العلاقة بين النموذج الجغرافي والنهاذج الرياضية المعتمدة في التشخيص الكمي (انظر ف٨). ونحن حريصون هنا على أن نؤكد أن هذين النوعين من النهاذج غير متعاندين ولكنها متكاملان. وبيان ذلك أن النموذج الجغرافي يقتضي أن يختص كل خط من خطوط التوزيع بمتغير أسلوبي واحد لايتعدد، حيث يقوم الخط بتحديد موقف العينة المفحوصة من المتغير الأسلوبي تحديدا قاطعا بالسلب أو الإيجاب، أي بإثبات المتغير لها أو نفيه عنها.

هكذا يكون تنوع المفردات مقابلا لعدم التنوع، ويكون طول الجملة مقابلا لقصرها، ويكون تركيبها مقابلا لبساطتها. وإذن فالنموذج الجغرافي لايسمح للباحث بتسجيل الفروق النسبية بين العينات عند قياس المتغير، وترتيبها ترتيبا تنازليا أو تصاعديا بحسب موضعها من السّلم التدريجي للقيم التي يسجلها المتغير المدروس.

وإذا صح ذلك \_ وهو صحيح \_ يكون القطع بتحديد الخاصية الأسلوبية سلبا أو إيجابا تحكما عضا إذا لم يسبقه فحص كمي للعينات تستبين به الخاصية الأسلوبية المهيمنة، ومن ثم يجرى تمثيلها من خلال خطوط التوزيع في النموذج الجغرافي. وحين تتجمع خطوط التوزيع التي تتحدد نتيجة لإعمال النهاذج الرياضية حينت لديتشكل النموذج الجغرافي المائز للعلاقات بين مجموعة العينات المدروسة. وهكذا تبدو علاقة التكامل بين النهاذج الرياضية والنموذج الجغرافي واضحة مستعلنة.

ويتحصل لنا مما سبق عدد من الملاحظ هي - في تصورنا - على جانب كبير من الخطر من جهتين: أولاهما تمييز التوزيع الجغرافي للتنوع الأسلوبي الذي يتحقق في الأطلس الأسلوبي من النموذج الجغرافي، والأخرى التمييز بين النموذج الرياضي والنموذج الجغرافي.

وهذه هي الملاحظ المتحصلة على الترتيب:



- أولها : أن الخطوط والعملاقات التوزيعية في الأطالس الأسلوبية تتولى توزيع المتغيرات الأسلوبية . أما النموذج الجغرافي فلا يعالج المتغير إلا بعد أن تثبت له صفة الخاصية الأسلوبية .
- ثانيها : أن الجغرافية الأسلوبية إذ تستخدم تقنيات الخرائط والعلاقات التوزيعية لاتتعامل مع مفهوم الخاصية الأسلوبية، ولا تتغيا الكشف عن هذه الخصائص، وإنها تتعامل مع مفهوم الكيان الأسلوبي وتهدف إلى تحديده من طريق تتبع حزم المتغيرات الأسلوبية وأنباط تجمعها وتفرقها.
- ثالثها : أن النهاذج الرياضية تعالج المتغيرات الأسلوبية من طريق قياس تكرارها وكثافتها وتوزيعها بغية التوصل إلى تمييز ما يعد منها خصائص أسلوبية وما لا يعد.
- وابعها : أن مهمة النموذج الجغرافي تبدأ بعد انتهاء النهاذج الرياضية من مهمة تقرير الخصائص الأسلوبية للعينات المدروسة.
- خامسها: أن من المتوقع للنموذج الجغرافي أن تكون له قدرة كبيرة على العمل في العينات الكبيرة، وذلك لما يتمتع به من خاصية التجريد؛ إذ يحتل من هذه الوجهة مرتبة أعلى في سلم يحتل من هذه الوجهة مرتبة أعلى في سلم التجريد من مرتبة التوزيع الجغرافي.
- سادسها : أن كلا هـذين الضربين من المعالجة واقع تحت الجغرافية الأسلوبية ، ويفتح الباب لمظهرين من مظاهر المقاربة البحثية هما: المظهر التسجيلي والمظهر التحليلي قياسا على ما كان من أمر الجغرافيا اللغوية (أنظرف ٣).

#### ١٢ \_ كلمة خاتمة

بدأت هذه الدراسة من مجال معرفي قار في اللسانيات الغربية، ولكنه خائب أو يكاد يكون في اللسانيات العربية الحديثة، ونعني به "الجغرافية اللغوية"، ثم انتقلت بالبحث إلى مجال لما تتحدد قسهاته المنهجية المائزة في اللسانيات الغربية بله العربية وهو ما اصطلحت الدراسة على تسميته "الجغرافية الأسلوبية". وقد كان من الطبيعي أن ننتقل بالاستنباط من المعلوم إلى المجهول لنستكشف موضوع "الجغرافية الأسلوبية" وركائزها وإفاقها البحثية المرتقبة.



وحاولت الدراسة أن تبرهن على وجود دور واعد للجغرافية الأسلوبية في تشخيص الأساليب. وتسوصلت إلى تحديد مسلامح لنموذج حادث من نهاذج التحليل الأسلوبي اصطلحت على تسميته "النموذج الجغرافي"، ومازت بين النهاذج الرياضية الشائعة في هذا المجال والنموذج المقترح، وعملت على تحرير العلاقة بينهها ببيان مايرتبطان به من علاقة التكامل والتضافر.

والدراسة بذلك تشير إلى آفاق من البحث الأسلوبي في مجال الأسلوبيات التقابلية والتّماسٌ والتداخل الأسلوبيين بين اللغات، ودراسة التنوع المكاني والاجتماعي للأساليب.

وكشفت الدراسة عن وجود درجتين من التشكيل الأسلوبي: الأولى التشكيل الأسلوبي بحسب محددات المقام يحكمها إطار العلاقة الجدلية بين الذاتي والموضوعي، وتتجلى في المارسة اللغوية اليومية. أما الدرجة الأحرى فتشكيل التشكيل في أجناس القول الأدبية لاسيا في الأنباط المركبة منها كالقصة والرواية والمسرحية.

ولعل فيها ناقشته الدراسة من مسائل وما رادته من سبيل ما يقنع بأن للأسلوبية المعاصرة آفاقا لما ترصد أفلاكها، وبأنه لا يـزال لدراسة العـربية وتاريخها وإبـداعها في الأسلوبية اللسانية مستراد ومذهب.

وتطمح المدراسة \_ من قبل ومن بعد \_ أن تكون قد استحدثت من التساؤلات والمشكلات أكثر عا قدمت من الجوابات والحلول .



#### الهوامش والمراجع

- (١) يقول الإمام السيوطي في تقديمه كتابه "المزهر في علوم اللغة وأنواعها": "هذا علم شريف ابتكرت تسرتيبه، واخترعت تنويعه وتبويبه، وذلك في علوم اللغة وأنواعها، وشروط أدائها وسياعها، حاكيت به علوم الحديث في التقاسيم والأنواع".
- انظر: السيوطي: "المزهر" بتحقيق محمد جاد المولى بك، ومحمد أبو الفضل ابراهيم، وعلى محمد البجاوي، المكتبة العصرية، يبروت، ١٩٨٧، ص ١.
- N. Chomsky; Aspects of the Theory of Syntax, Mass. 1965, PP. 3-4.
- "Linguistic Geography: The Foundation of Meth في أولية الجغرافية اللغوية وتطورها أنظر فصلا بعنوان" (٣) ods" M. IviC; Trends in Linguistics, Mouton, 1970: pp. 78 81.
- (٤) ثمة نقد تفصيلي لتقنيات جمع المادة في الأطالس اللغوية يرجع إليه في: سعد مصلوح: "عن مناهج العمل في الأطالس اللغوية"، حولية كلية دار العلوم، ع ٧، ١٩٧٦، ص ص
- (٥) بحث قرىء في ندوة "المصطلح العلمي العربي نظرا وتطبيقا" التي عقدتها في تنونس ١٩٨٦ المنظمة العربية للمواصفات والتقييس. وأنظر أولية الفكرة في: سعد مصلوح: "دراسات نقدية في اللسانيات العربية المعاصرة" القاهرة، عالم الكتب، ١٩٨٩، ص ص ص ٥٤.٥٣.
- (٦) في بحث بعنوان: "الجغرافية اللغوية الأمريكية في ميزان علم الاجتماع الجنواج الجغرافية اللغوية الأمريكية في ميزان علم الاجتماع جلينا روث بيكفورد -Glenna Routh Pick التقدت عالمة الاجتماع جلينا روث بيكفورد -wSociological Appraisal المحلم الميدافي ونشره كانت أطلس نيو انجلاند نقيدا مريرا، وذكرت أن المدة التي استغرقها الأطلس ما بين العمل الميدافي ونشره كانت كافية لأن تجمل منه أطلسا قديما وهو في بداية ظهوره، وذلك لما أحرزته تقنيات المقابلة والتغنيات الإحصائية والدراسات الاجتماعية والنفسية من تقدم كبير لم تظهر آثاره في ذلك الأطلس.
- (٧) سعد مصلوح: قل النص الأدي: دراسة أسلوبية إحصائية، ط٢، دار عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، القاهرة، ١٩٩٣، ص ص ٨٨ ـ ٣٤.
  - انظر تعريفا مفصلا بالنباذج الرياضية للتشخيص الأسلوبي في المرجع السابق ، ص ٥٥-٦٢ .
- م تكاد تخلو المكتبة العربية في حدود علمنا من هذا الباب إلا بعضاً من الأعمال التأسيسية من بينها:
   بعض الخرائط اللغوية التي وضعها برجستراسر لتجمعات سكانية في سوريا ولبنان (نشرت عام 1910).
   الأطلس الصوتي لمحافظة الشرقية وهي الرسالة التي حصل بها المغفور له فهمي أبو الفضل على درجة الدكتوراه
   من ألمانيا.



دراسة صوتية للهجات ألمانيا في ضوء الجغرافيا اللغوية وهي الرسالة التي حصل بها كاتب هذا البحث على درجة الماجستير من كلية دار العلوم عام ١٩٦٨ .

N.E Enkvist; Linguistic stylistics, Mouton, 1973, PP58 - 9

(1.)

- (١١) انظر مثلا له قا الضرب من الدراسة في: سعد مصلوح: « مؤشرات لغوية إحصائية في عناوين الصحافة العربية: مصر \_ ليبيا \_ السودان " ، معهد الخرطوم الدولي للغة العربية ، ١٩٨٥.
- Werner winter, "Styles and Dialects" in Statitics and Stylistics, ed. LDO lezel and R.W. Baily. (17) New York, 1969, p.3.
- (١٣) من شواهد المعالجة النقدية للغة الشعر انظر: عمود أمين العالم " لغة الشعر العربي وقدرته على التوصيل " المجلة العربية للثقافة ، مارس ١٩٨٢ ، ص ص٢٣١\_٢٣١ .

بطفال س مالد

## جدليات النص

أ.د محمد فتوج أحمد

\* أستاذ الأدب والنقد بكلية الآداب \_ جامعة الكويت ،



يقف النقد الأدبي المعاصر على عتبات مرحلة جديدة، ولا يتجلى هذا في الميل إلى الإجابات القاطعة على منظومة الإشكالات التي تطرحها الدراسات الأسلوبية الحديثة، بقدر ما يتجلى في الطموح المتنامي إلى مراجعة صحة وضع هذه الإشكالات وسلامة طرح القضايا، فالنقد الحديث من ثمة \_ هو علم «أن تسأل»، قبل أن يكون علم «أن تسرع بطرح الإجابة» وهو \_ في حاضره \_ لم يعد يعني في المقام الأول بها يشكل ذخيرة التجربة الذاتية لهذا الناقد أو ذاك، أو بها عساه يندرج في صميم خبرته الشخصية أو مزاجه أو طبيعته، بل إن هذه العناية أضحت تتجه في الغالب إلى غاية قد تكون أكثر بساطة، ولكنها \_ في المقابل \_ أكثر انضباطا، قصدنا بذلك المنهجية في القراءة والتحليل.

وتحليل النص الفني يسمح أساسا بعدد من المداخل إلى دراسته، إذ يمكن أن يدرس النتاج الفني من حيث هو مادة إضافية تتناول مشكلات تاريخية أو اجتهاعية أو اقتصادية، ويمكن أن يتحد منبعا لمعلومات عن البيئة، أو عن القيم الخلقية في هذه الحقبة أو تلك، كها يمكن أن يكون بخلاف هذا وذاك، يمكن أن ينظر إليه \_ مثلها سنحاول أن ننظر \_ كها هو في ذاته، ومن حيث هو نص فني أولا وقبل كل شيء، وساعتها سيكون محور الاهتهام هو القيمة الفنية الخاصة التي تجعل ذلك النص مؤهلا لتحقيق وظيفة جمالية معينة.

والنصوص - بالمفهوم العام لهذا المصطلح texts - تبدو متنوعة الوظائف في واقع الحياة الثقافية، وقد ينجز النص الواحد أكثر من وظيفة، بل ربها أنجز وفرة من الوظائف، وفي ظروف معينة لا يعتبر هذا الازدواج الوظيفي ضربا من التكرار (١١)، بقدر ما يبدو أمرا مشروعا، بل وضروريا، فلكي يحقق النص الأدبي وظيفة ينبغي أن يتحمل معها بعض الوظائف الإضافية، هكذا نرى أيقونات القرون الوسطى، وعهارات الحياكل في العصر الإغريقي الروماني، وفي القرون الوسيطة الأوروبية، ونرى نظائرها في فترة الإحياء، وفي حقبة الباروك (٢١)، نرى كل هاتيك تحقق - باعتبارها نصوصا بالمعنى الفني العام - وظيفتين، إحداهما جمالية ، والأخرى دينية، وهذا الذي قلناه يصدق على الفن بعامة، فمزج الدلالة الأدبية بغيرها من الدلالات السحرية



أو الأسطورية أو الأخلاقية يمثل الملمح الأساسي في عملية التوظيف الاجتماعي للنص الأدبي، كما أن الكشف النقدي عن ماهية هذا الازدواج الوظيفي وتسليط الضوء على جملة الوظائف التي يمكن أن تندرج معا داخل إطار النص الواحد قد يقدم إلينا شواهد قيمة على بنية ما يدعى «بنمطية الثقافة».

هذه الثنائية \_ أو لنقل: التعدد \_ في توظيف النص يجد ما يوازيه من الثنائية في منهج التحليل النصي، فمن ناحية، قد يبدو مشروعا تماما أن لا نمزق موضوع البحث \_ النص \_ في الوقت الذي يبدو فيه كلا متكاملا، ومن ناحية أخرى، نرى أنه لكي يتسنى لنا فهم التفاعل المعقد بين وظائف مختلفة لنص واحد، يتحتم علينا النظر بادى، ذي بدء إلى كل من هذه الوظائف على انفراد، أي أن تفكيك الوظائف الاجتهاعية للنص وتحليل مستوياته ووصفها ينبغي أن يسبق تحليل التفاعل القائم بينها، وكسر هذا التعاقب يخالف المقتضيات الأساسية للمنهج العلمي، ونعني بهذه المقتضيات التدرج من البسيط إلى المركب، وهما الجانبان اللذان يمثلان جناحي هذا المنهج بمفهومه البنائي الحديث.

ويمكن أن نزيد الدائرة حصرا وتحديدا فننتقل \_ بغية إضاءة هذه النقطة \_ من التعميم إلى التخصيص، ومن النص الأدبي في جلته إلى النص الشعري في ذاتيته، فالقصيدة حين تتمثل نسقا كليا حيا<sup>(٣)</sup> من العلاقات والأنظمة اللغوية، تطرح افتراضين للرؤية يتعلق كل منهيا بزاوية النظر إليها، فهي باعتبارها عملا إبداعيا لا يمكن تصورها إلا على نحو تركيبي خالص؛ لأنها في انبعاثها من حدقة المرسل (أو لنقل المبدع) إنها تصدر كاملة البنية مستقلة التكوين، وهي بالنسبة له رسالة جيلة تتواكب عناصرها الصوتية واللفظية والتركيبية والإيقاعية في سياق آنىSynchronic، غير خاضع لمنطق التعاقب، ضرورة أن المرسل لا يتعامل مع كل من هاتيك العناصر منفردا، فهو لا يؤلف بين أصوات الكلمة ثم يتوقف ريثها يواجع دلالتها، ثم يتلبث لكي يختبر صيغتها الصرفية، وموقعها من النسق الكلامي، ثم لكي يواثم بينها وبين قوانين الإيقاع الشعري، بل إنه \_ من خلال المهارسة الإبداعية \_ يعالم كل هذه المستويات دفعة، وبطريقة مركبة، بحيث يبدو العمل الشعري في النهاية وليد زمن إبداعي وإحد (٤٠).

غير أن الزمن الإبداعي لا ينطبق بالضرورة على زمن التلقي، لأن الزمن الأول إن كان زمنا مضغوطا فالآخر زمن على الامتداد، والأول إن كان زمنا جليا تجميعيا فالآخر زمن تحليلي، وإذا كان المشاعر يتعامل مع القصيدة على هذا النحو المركب، فإن الدارس \_ وعمله لا يعدو أن يكون درجة عالية من درجات التلقي \_ يتعامل معها بوجهيها من التحليل والتركيب، وهو يبدأ مما يدعى بالشكل الخارجي، أعني مجموعة الوسائل التي أمكن بوساطتها إبداع النسيج اللغوي للقصيدة، ومن هذه الوسائل ما إلى المتحليل والإحراء، ومنها ما هو إيقاعي يرجم إلى



الوزن الشعري وسياته الزمنية والمقطعية، ومنها ما يتعلق بالتراكيب وطرق تنسيقها، كها أن منها ما متعلق بتناسب أجزاء العمل جملة، كالاطراد والمفارقة، وكتوازن السياق أو توازيه، وكتشعيب الأداء بين صوت الشاعر وأصوات الآخرين، وبين مستوى من الضيائر ومستوى آخر؛ «إذ الضيائر» - كها يعترف جاكويسون بحق ـ «اعصاب» (٥) العمل الشعري وجماع قسهاته المميزة.

وتنظيم المادة الكلامية على هذا النحو يفضي بدوره إلى تنظيم البنية الداخلية للعمل الشعري، نعني بذلك بنية الصور الفنية الصادرة أساسا عما يدعى بطاقة التخيل، بدءا بالصور المجهرية أو العلاقات المجازية القائمة على مبدأ الانزياح كالتشبيه والاستعارة ونحوهما، ومرورا بالصور الكبرى كالرمز والأسطورة والموروث وما إليها، ثم انتهاء بنواة العمل أو محوره الفكريmotive.

وهذه البنية الداخلية من جانبها تقوم بوظيفة النظام التحتي، الذي تنتشر منه الدلالة عبر كل مستوى قولي إلى الآخر، ومن ثم يبدو متلقي الرسالة الشعرية كمن يذرع درجات سلم صعودا وهبوطا، كما تبدو القصيدة \_ حينئذ \_ محصلة لوشائج من العلاقات الخارجية والداخلية، تتبادل التأثير فيها بينها، وتتآزر جميعا على تصحيح مسار الرسالة الشعرية (٢٠).

في إطار هذه الجدلية الفنية نحاول عبر هذه الدراسة الولوج إلى عالم شعري ضفيرته الخارجية تنسجها ثلاثة نصوص متنوعة المصادر والظروف، موحدة النواة والمحور الفكري، وضفيرته الداخلية ينسجها مثلث تتمحور أضلاعه على أقانيم الزمان والمكان والإنسان، حين تنصهر جميعها في رؤية إبداعية حميمة .

أما النصوص الثلاثة المشار إليها، فأولها وأقدمها لشاعر جاهل من بني تغلب يلقب «بأفنون» (٧٧)، وثانيها لشاعر جاهلي آخر يقال له «عبد يغوث بن وقاص الحارثي (٨١)، وثالثها وأحدثها بالنسبة لصاحبيه ـ نص إسلامي ينسب في مجمله إلى شاعر فاتك نشأ في بادية بني تميم يقول الشعر الرقيق الجيد، وينال الناس بالشر فيطلبه الولاة فيفر، حتى اتخذه سعيد بن عثمان بن عفان ضمن جنوده في غزو خراسان، وعند قفوله منها يمرض وتشتد به آلام الغربة والعلة ، فيقذف لسانه بهذه القصيدة يرثى نفسه، عنينا بهذا الشاعر الفاتك الراثي مالكا بن الريب التميمي (٩٠).

سنصطلح \_ مبدئيا \_ على الرمز إلى النص الأول بالرمز (أ) ، وإلى النص الثاني بالرمز (ب) ، وإلى النص الثاني بالرمز (ب) ، وإلى النص الثالث بالرمز (ج)، ونجازف بالمصادرة على أن النص (ج) سيمثل في هذه الحالة ما يشبه «النواة» التي تستقطب جملة من الإشعاعات الدلالية والتصويرية والتعبيرية المنبثة عبر مستويات عديدة في النصين (أ)، (ج) ، وهي على أية حال مجازفة محسوبة ولها ما يسوغها ؛ لأن النص الثالث



لم يقتصر على البوح بصرخة الموت التي ارتفعت بها عقيرتا الشاعرين السابقين عليه فحسب، بل أضاف إلى ذلك جملة من التداعيات التصويرية التي انبثقت من اللحظة الزمنية التي استوعبت هذه الصرخة واحتضنتها، لقد قبض الشاعر على هذه اللحظة ثم راح ينداح منها إلى مستوى الماضي مرات، حين يذكرنا «ببنيه بأعلى الرقمين» و «الظباء السانحات عشية» «وكبيريه اللذين كلاهما عليه شفيق ناصح»، ليرتد من هذا الماضي - مرات أخرى - إلى حاضره الذي يقترن بمراثي «الاحتضار» والتناسب هنا لا يقتصر على مجرد الجناس اللفظي - ومصاحبات الألم والمرض والرحيل واختلال الجسم ووشك المنية:

ولما تسواءت عنسد مسرو منيتي أقسول لأصحسابي ارفعسوني لأنني فيا صاحبئ رحلي دنا المسوت فانزلا

وخلِّ بها جِسمي وحانت وفاتيا يقرِّ لعيني أَنْ سهيل بدا ليا برابية، إني مقيم لياليا (١٠)

ليقفز مرة أخرى من مرائي هذا الحاضر «المحتضر» إلى تصور شديد الثراء والغنى من الناحية الإيحائية لما يحاول أن يتخيل للحظة ما بعد الموت، حيث يهيىء صاحباه له «السدر والأكفان» وهيخطان بأطراف الأسنة مضجعه » وهيردان على عينيه فضل ردائه »، ثم لا يبخلان عليه في كل ذلك فيوسعان له من "الأرض ذات العرض"، فإذا ما فرغ من استشراف هذه اللحظة القابلة راح من ثمة يرتد إلى الماضي تارة أخرى ، وهكذا نرى أنفسنا بإزاء مراوحة تصويرية مستمرة ، متنوعة المستويات الزمنية ، ماضيا وحاضرا ومستقبلا ، وجميعها تصب بإشعاعاتها الإيحائية في حجر هذه "المنبهة" الثرية المعطاء التي راح يستقطرها الشاعر ويمتاح كل امتداداتها الدفينة . عنينا "هنبهة الموت".

نظن أنفسنا في حل بعد هذا الإيضاح - من اعتبار النص "ج" نواة عملية التناص Inter فظن أنفسنا في حل بعد هذا الإيضاح - من اعتبار النص "ج" نواة عملية التناص Textuality وحدثها المناب عن حيث الزمن ، ومن ثم يحقق معنى التواكب بين الحداثة والمستوى الفني ، بل لأنه - فوق ذلك يطرح للجدل فكرة الارتباط بين الإطناب والإيصال وإلا يصال والا ، ومغلقا ومقننا وعلى العكس من ذلك فإنه كلها كان الإطناب ضعيفا كان الإيصال إخباريا ، ومغلقا ومقننا وعلى مقنن (١١)، فإذا قرنا هذه المعلومة إلى النسبة الإحصائية لعدد أبيات النصوص الثلاثة المتراوحة على التوالي بين ٥ أبيات للنص (١) ، ٢٠ بيتا للنص (ب) ، ٨٨ بيتا للنص (ج) ، بدا وكأننا نقع في أزمة تناقض حقيقي بين ما نحاول إثباته في دراستنا هذه ، وقانون أساسي من قوانين التوصيل الكلامي ، ولكن هذا التناقض سرعان ما يتبدد حين نكتشف من واقع تصفح النصوص المطروحة أن النص النواة يربو على صاحبيه بحجم المراوحة المشار إليها بين المستويات الزمنية الثلاثية ، وبحجم المراوحة المشار إليها بين المستويات الزمنية الثلاثية ، وبحجم



ما يطرحه عبر كل مستوى من تداعيات الذكريات وإنثيالات الرؤى المطمورة .

ويعني هذا أن النصوص الشلائة الماثلة تتفق ولا تتفق في الآن ذاته ؟ فهي تتفق من حيث تواترها على تصوير " تجليات صرخة الموت" بكل حرارتها وزخها والتياعها ، ولكنها تختلف من حيث تفريعات هذه الصرخة وامتداداتها في أعاق النفس بكل أبعادها الشعورية واللاشعورية ، ثم من حيث اندياحها إلى مستويات زمنية تلملم أطراف الماضي والحاضر والمستقبل في إضهامة آنية واحدة ، ولعل هذا الاندياح الزمني بالذات هو أبرز ما يلفت النظر من آيات الاختلاف بين النصوص الثلاثة ، فعلى حين راح أفنون التغلبي (النص أ) يقبض على " الآن " بكل تداعياتها من شجون العظة ومعاني الادكار ، مستغلا في ذلك نمطين من الإجراءات الأسلوبية : الجمل الاسمية أو شبه الإسمية (الاسمية المسبوقة بناسخ فعلي أو حرفي ) ، وأسلوب النفي على تنوع أدواته ، وكلا النمطين حرى أن ينتج من الدلالة ما يليق بالأفكار التقريرية والمعاني الجامعة التي تبتعتها صرخة الموت ، ولكنها أفكار هادئة ومعان حكيمة ، لا تحظى من حرارة الفجيعة والتهاب المشاعر بمثل ما حظيت به في النصين

ولا المشفقات إذ تبعن الحوازيا وتقواله للشيء : ياليت ذاليا إذا هو لم يجعل له الله واقيا(١٢) ألا لست في شيء فروحا معاويا فلا خير فيها يكذب المرء نفســـه لعمرك ما يدري امرؤ كيف يتقي

نرى عبد يغوث (في النص ب) يمتد بحركته إلى المراوحة بين الماضي والحاضر ، مسلطا إحدى حدقتيه على "الآن" بكل ما يفعمه من مظاهر التعاسة والقهر ، ضاربا بالأخرى إلى شعاب الماضي بكل مدخوره من ذكريات العزة والفخر ، حيث كان " ليثا ، معدوا عليه وصاديا " ، وكان " نحار الجزور ومعمل المطي" ، "لبيقا بتصريف القناة " ، يقول لخيله : "كرى نفسي عن رجاليا " ، ويقول لضاري القداح : "أعظموا ضوء ناريا " ، سالكاكل هذه المداميك التعبيرية ضمن أطر ماضويه تقرن اللقطة المنقضية إلى اللقطة الماثلة ، منتزعة من خلال هذه المقارنة كل دلالات المفارقة المرة ، وماحس الأدب في التحليل الأخير إلا " حس الفروق " ، كها يعبر جوستاف لانسون (١٢).

هـــذا على حين لا يقصر النص (ج) نفسه على دلالة "الآن" ، ولا حتى على المراوحة بين الحاضر والماضي، بل ترحب المقارنة ويتسع مداها إلى حيث يتوزع شريط التداعي إلى مستويات ثلاثة يتم التنقل بينها على طريقة القطع والوصل في الشريط السينائي، تارة يتلبث الشاعر عند لحظة الاحتضار ، ولكن مداها لا يطول إلا ريثها ترتد به " الذاكرة " الشعرية إلى "بنيه " بأعلى الرقمين، " وكبيريه " الناصحين له بالمكث وعدم الاغتراب ، ثم لا يكاد يشرد قليلا مع منتجات هذه الذاكرة حتى يتخيل " جثمانه " بعد قليل وقد أحاط به صحابه ، ليقيموا عليه اليوم أو بعض اليوم ، وليخطوا

بأطراف الأسنة مضجعه ، وليردوا على عينيه فضل ردائه ، بعد أن أصبح هالكا بين من لا يحصى من المالكين .

لكأننا ونحن بإزاء "لعبة" "الاتفاق" و"الاختلاف" أو"الماثلة" و"المفارقة "نحقق بالفعل ما تطرحه بالنظر فكرة تعدد الدال ووحدة المدال ووحدة المدال ووحدة المدال ووحدة المدال ووحدة المدال واحد يقي قوانين الإيصال أن المدلول الواحد يتناسب مع دال واحد ، كما أن كل دال واحد يعبر عن مدلول واحد ، وهذه هي ، بشكل عام، حال الشفرات Codes المنطقية ، أما في الشفرات الجمالية فإن دالا واحدا يستطيع أن يتخد عددا من المدلولات مرجعا له ، كما أن كل مدلول يستطيع أن يعبر عن نفسه بوساطة عدد من الدوال ، وهذه هي حال الشفرات الشعرية التي يكون التواضع فيها ضعيفا في العادة، على حين تكون الوظيفة التصويرية متطورة ، والإشارة مفتوحة (١٤٠).

فإذا مضينا مع هذه المقولة إلى غايتها ، فان معنى هذا أن " لحظة الموت" في النصوص المطروحة قد عبرت عن نفسها بأكثر من دال ، تمثل ذلك في تنوع ما تستخدمه تلك النصوص من تشكيلات صيفية (تتعلق بالصيغة) وتركيبية وسياقية ، وما تستعين به من أبنية تصويرية تقوم على خاصيتي "الانزياح" و" استدعاء الماضي أو المستقبل " عن طريق المقابلة بينها وبين لحظة الموت أو لنقل لحظة الحاضر، ولكن معناه أيضا أن هذه اللحظة و إن بدا وكأنها تمثل مدلولا واحدا أو نواة تدور حولها النصوص الثلاثة ، فإنها تتجل داخل كل نص بمفرده حافلة بشتيت من الرؤى والتصورات التي تعبر عن نفسها ، مستعينة هي الأخرى بعديد من التشكيلات الصيغية والتركيبية والسياقية إلى أن ماكان الأبنية الخيالية القائمة على خاصيتي الانزياح والاستدعاء ، وهكذا يؤول الأمر في النهاية إلى أن ماكان يعتبر إجراء لنموذج ، يغدو في الآن ذاته وبقليل من التحليل نموذجا لإجراء آخر وهكذا . . . (١٥)

ومن المنطقي الآن أن نلجاً إلى اختبار الشطر الأولى من المقولة الآنفة عن طريق النظر التحليلي في مجموعة النصوص المطروحة ، لنرى أن ثلاثتها في اجتلاء " لحظة الموت" تعتمد على وضع الذات أمام الموضوع (أو لنقل: الشاعر أمام الوجود الكون) فيهايشبه وضع النقطة أمام مثلث أضلاعه تشير إلى أقانيم ثلاثة من جاعها يتشكل مفهوم الوجود في رؤية الشاعر القديم ، نعني بهذه الأقانيم ثالوت: المكان ، الإنسان ، الحيوان ، ما استأنس منه فكان رفيقا للشاعر في رحلة حياته ، كالناقة والحصان ، وما استوحش منه فكان على الدوام هدف مطاردة لا تفتر ولا تلين ، كبقر الوحش والوعول والآرام وما إليها .





ولأن النص (أ) يمثل المنطلق الذي انبثقت عنه فكرة مواجهة الشاعر لنفسه لحظة الاحتضار، فإن به ما بالبدايات عادة من ضمور الأدوات وتقلص الوسائل وضيق مدى الرؤية، فهو - أولا لا يعتمد على الصور الإيحائية التي اعتمد عليها صنواه، بل يركز على الجمل التقريرية والبلاغات الوعظية المباشرة: "لاخير فيا يكذب المرء نفسه، وتقواله للشيء: ياليت ذاليا"، "إن الحتوف كثيرة، وإنك لاتبقى بمالك باقيا"، "مايدرى امرؤ كيف يتقى إذا هو لم يجعل له الله وإقيا"، وهو تأنيا - يلم - إلماما - بضلعين اثنين من أضلاع المثلث الوجودي المذكور، حين يختصر، وفي بيت واحد، تأنيا - يلم - إلماما - بفي ثوائه " بإلاهة " (المكان) ورحيل أصحابه (الإنسان)، وفي تلك المفارقة بين مقيم مجبر على الإقامة، وراحل له مطلق الحرية في الرحيل، تتجسد كل إشكالية الشاعر، وفيها أيضا ينحصر حجم ارتباطه بوجوده في تلك المحظة التي انفجرت عندها "صرخة الموت".

فإذا انتقلنا إلى النص (ب) في علاقته بأضلاع المثلث الوجودي الأنف الذكر، وجدناه أرحب مدى، وأكثر تنوعا في حجم المتغرات الادائية التي يستعين بها؟ فهو في ارتباطه بعنصر المكان يتحرك عبر دائرتين اثنتين: إحداهما صغرى محدودة، والأخرى كبرى غير محدودة، وتتجلى الصغرى عبر رموز إشارية ثلاثة، تثير بمجرد ذكرها شئيتا من الهالات والرؤى والتذاعيات، مرة يكون الرمز إليها "بنجوان " التي يرجو "بالعروض"، وهي مكة والمدينة واليمن وماحولها، ومرة ثانية يكون الرمز إليها "بنجوان" التي يرجو الشاعر من صاحبه إذا ما وصلها أن يبلغ نداماه "أن لاتلاقيا"، ومرة ثالثة يرد الرمز إليها "بحضرموت"، وفي كل هذه الحالات نشعر بضيق الدائرة المكانية وانحصارها. . . ترى هل لهذا علاقة بتعاسة اللحظة وضغطها وثقلها على مشاعر المبدع بحيث تصبح علاقة المكان بالزمان علاقة جدلية شعورية؟؟؟

ويزداد هذا الربط بين المكان والزمان مشروعية إذا انتقلنا إلى الدائرة كلكانية الكبرى التي يومى ويزداد هذا الربط بين المكان والزمان مشروعية إذا انتقلنا إلى الماضي البعيد، حيث أويقات السعادة بلا مدى، ومراتع الإرادة اللاهية بلا حدود: وأمضى حيث لا حي ماضيا، فنشعر وكأن الدائرة الصغرى: العروض، نجران، حضر موت، ترادف الحاضر بكل تأزمه وانغلاقه، على حين تغدو الدائرة الكبرى المتمثلة في انظلاق الشاعر حيث تسرح به مشيئته، مرادف الماضي بكل رحابته واتساعه وانفراج آماده.

على أن المكان \_ في نهاية الأمر \_ لا معنى له إذا تجرد من الدلالة الإنسانية ، فهو إذا لم يعمره الإنسان مجرد فراغ أجوف ، وأبرز الأدلة على ذلك أن الشاعر لم يذكر «العروض» و «نجران» إلا في اجتياز الراكب بها وإبلاغه «ندامي» الماضي أن لا تلاقي بعد:

نداماي من نجران أن لا تلاقيا

فيا راكبا إما عرضت فبلغن



وأن احضرموت، لم تأت إلا مقرونة بإيضاح هوية هؤلاء الندامي وفحوي علاقتهم بالشاعر:

### أباكرب والأيهمين كليهما وقيسا بأعلى حضرموت اليهانيا

ورغم أن مراجع الأنساب تحدد لنا أن «أباكرب» المذكور هو بشر بن علقمة، وأن الأيهمين هما الأسود بن علقمة وعبد المسيح بن الأبيض (١٦) ، فإننا نسارع إلى التحذير من مجرد القناعة بالدلالة الواقعية للأسهاء لسبب بسيط، وهو أن علاقة الشاعر بالإنسان عبر النص ترد مضمرة مثلها ترد صريحة، وترد بالوظيفة مثلها ترد بالتسمية، وهو إن حدد هذه العلاقة في ثلاثة الأشخاص المشار إليهم، فقد أطلقها حين أشار في المطلع إلى الاثميه، اللذين يطلب إليهم كف اللوم عنه؛ إذ لا نفع في الملام بعد فوات الأوان، ثم حين أشآر إلى «الراكب» مجتاز العروض إلى نجران، ثم حين وجه اللوم إلى قومه «بالكلاب»، أولئك الذين أحسن إليهم بالدفاع عن «ذمار أبيهم»، فأساءوا إليه بالفرار عنه وقت الشدة ، ثم حين أشار إلى آسريه من الأعداء «وقد شدوا لسانه بنسعة» أو ضفيرة من الجلد، مخافة أن يطلق لسانه في هجائهم إذا تركوه، ثم وهو يزفر زفرة الحسرة على حرمانه من سياع أناشيد «الرعاء المعزبين المتاليا»، فلا يبقى في أذنيه من صوت إلا أصداء ضحكة العجوز «العبشمية» التي تسخر منه كأن لم تر من قبل (أسيرا يهانيا)، ثم وهو يقارن بين نساء الحي اللاتي تجمعن حوله أسيرا يردن منمه ما تريد النساء، و(عرسه) (مليكة) \_ وعرس الرجل زوجه \_ التي لم تعهد منه الخور أو الجلوس مجالس النساء، بل عهدتم (ليثا) في حاليه من التصدي والمهاجمة، «معدوا عليه وعادياً»، ثم - أخيرا - وهو يذكر رفاق الشراب الذين كان في غاية السخاء معهم، حتى ولو اضطر أن يذبح لهم مطيته، وفي كل هذه الحالات نرى النهاذج الإنسانية في ارتباطها بالشاعر ترد مطلقة بلا تحديد، ترد بالوظيفة دون تسمية ، الأمر الذي يجعل منها مجرد تجليات بشرية لعلاقة المبدع بالضلع الثاني من أضلاع المثلث الوجودي، عنينا علاقته بالإنسان.

والمغزى الشعري لهذه العلاقة يتركز، كها تركز سابقه من مغزى العلاقة بين الشاعر والمكان، حول جملة من أحاسيس الفقد والحسرة اللاذعة والألم الناشب من مجرد الموازنة بين الأزمة وتداعياتها، ويمكن أن نسحب هذه المنظومة من الأحاسيس لنجعل منها \_ كذلك \_ محورا للضلع الثالث من أضلاع مثلث الوجود، نعني علاقة الشاعر بالحيوان، التي تتجلى في هذه القصيدة، طورا من خلال المجزور، التي يتجسد انفعالها بالمبدع عبر صيغة المبالغة: «كنت نحار الجزور»، والمطية التي يعقرها «الجزور» التي تتعدد وظائفها في اللشرب الكرام، حين لا يجدما يقدمه إليهم، وأطواراً من خلال «الخيل» التي تتعدد وظائفها في النص تعددا لافتاً للنظر، الأمر الذي يعكس وثوق صلة الشاعر الفارس بها، فهو سيد قومه من



تميم، وهو قائد عشيرته من مذحج، وفارسهم يوم الكلاب الثاني، ولا عليه أن يهزموا عند الجمع، وأن يقتل منهم من قتل، فها زالت فروسيته في غير حاجة إلى برهان، ومازال ارتباطه الحميم بالخيل في شتى تجلياتها غير مفتقر إلى بيان، سواء كانت أداة لهرب كان يمكن أن يتم فحالت بين الشاعر وبينه دواعي الكرامة:

ترى خلفها الحُوّ الجياد تسواليا

ولــو شئتُ نجّتُنـي من الخيل نهدة

أو مجالا لإثبات الفروسية واللباقة في تصريف الرماح:

لبيقا بتصريف القناة بنانيا

وكنت إذا ما الخيل شمصها القنا

أو ذريعة للبرهنة على الشجاعة وطاقة التصدي في المواجهة :

لخيلي كُرّى، نَفِّسي عن رجاليا(١٧)

كأني لم أركب جـــوادا ولم أقــل

وفي شتى هذه المجالات التي تتمثل في ضوئها علاقة الشاعر بالخيل لا تنفك هذه العلاقة منئة عن جملة أحاسيس الفقد والحسرة والألم التي أنبأت بها علاقته بالمكان، ثم علاقته بالإنسان، مع متغيرات ثانوية ودلالات هامشية تنتجها طبيعة السياق الذي انتظمت فيه لفظة الخيل ومرادفاتها في كل حالة: «نهدة» أو «حواه» أو «جوادا» مفردا، كائنة ما كانت العبارة عنها ضمن شتى السياقات.

فإذا امتددنا بهذه المقارنة إلى النص الثالث (ج) وجدناه يستغل عن سعة أبعاد العلاقة بين المبدع وأقانيم المكان والإنسان والحيوان، ليس فقط بمجرد استغراقه لهذه العناصر، بل بتغننه في تحويرها وتدويرها وتقليبها على وجوهها، بحيث يمكن أن نقول في خاتمة الأمر أن المقصيدة استقطار فني للحظة احتضار محوطة بدائرة من الأماكن والأناسي والحيوان الذي يبدو - هو الآخر – وكأنه يسلك سلوكا إنسانيا، يصافي الشاعر، ويصادقه، ويحزن لفراقه حزن الرفيق لرحيل رفيقه الوحيد.

يلعب «الغضا» وتلعب «خراسان» في مقطع البداية من القصيدة دورا محوريا، فأولها مرتع صبابات الشاعر ومربع هواه، وآخرها موطن منيته ومشهد هلاكه. . ترى ألهذا يذهب الشاعر في



تكرار كل منها كل مدهب: «هل أبيتن ليلة بجنب الغضا؟»، «ليت الغضى لم يقطع الركب عرضه، (ليت الغضى ماشي الركاب لياليا)، (لقد كان في أهل الغضا لودنا الفضى مزار، ولكن الغضا ليس دانيا، (لعمري لئن غالت خراسان هامتي، لقد كنت عن بابي خراسان ناثيا، ؟ . أيكون تكرار كل من المكانين المومأ إليهما من قبيل المصادفة أم هو قصد مقصود؟ ونبادر فنعترف بأنه ليس في عالم الإبداع الفني ما يشكل محض مصادفة، وبأن هذا التكرار يمثل في وجدان الشاعر نوعا من الإلحاح على المكانين شديدي الارتباط بلحظة احتضاره، وإن كان ترداده للمكان الأول يحظى بقدر من التغني الممزوج بالحسرة ، على حين يحظى ترداده للمكان الأخسر بغير قليل من الألم الممزوج بالنفرة، ولا عجب، فخراسان هي التي غالت هامته، أما «الغضا» فقد شهـد أويقات أنســه ولحظات صفائه . . ترى هل يمكن لتوهج انفعالات الشاعر أن يخلع على الأماكن ما يخلعه على السر من صفات العداوة والمحبة؟ وألا يمكن \_ نتيجة لهذا \_ أن نصنف في قائمة «الغضا \_ الصديق» ذلك الحشد من الأماكن التي جعلها الشاعر قرينة هنائه: أود، أعلى الرقمتين، السُّمَيُّنة، المُّقل، وادى فَلْج، عُنَيْرَة، بَوْلان، الرمل، وأن نصِنف في قائمة خراسان العدو «حشـد الأماكن المعاكسة في دَلَالتِهَا الشعورية، : الطُّبَسَينُ، مَرُو، الشُّبَيُّك؟؟ مع إضهامة لا بـد من ذكرها في هذا المقام، وهي أنَّ تمثلات المكان في واعية الشاعر لا تقتصر على تلك الأماكن المحددة بالاسم والعنوان، بل تمتد لكي تشمل شتيتا من المواطن مقرونة بالصفة والوظيفة، الأمر الذي يخلع عليها دلالة شعورية لا تقل في مستواها وقيمتها عن تلك الدلالة التي يخلعها السياق على الأماكن المحددة بالاسم والعنوان، ودعك من الدلالة السلبية الخراسان، وما جرى بجراها من المرو، وأخواتها، وتنب إلى تعبير الشاعر عن المكان\_الحاضر لترى كيف يصف مرة بأنه «جهل» وبأنه «رابية»، وبأنه قفرة تهب عليها الريح ﴿وِيأْتُهُ مَكَانَ الْبِعد، وبأنه إجدت جرت الريح الغبار من فوقه، وجميعها وظائف تضفي على المكان نفس المدلالة السلبية، وإن لم يكن لها ما للطائفة الأولى من جزئية المدلالة ومحدودية العنوان.

ونفس النحى في توزيع الدلالة بين الذات والصفة، أو بين الشيء والوظيفة، نجده في علاقة الشاعر بالإنسان، ويكتسب الرفيقان أو «الخليلان» المتوهمان هنا ما اكتسباه في قصيدة «عبد يغوث» من قيمة فنية وجمالية، وعلى الرغم من أنها لا يردان في المطلع كما وردا هناك، فإنها في صلب المقصيدة يتكرران تكرارا لافتاء فهما معقد أمل الشاعر أن يرفعه حتى يرى «سهيلا»، ثم هو يعود لبريجوهما أن يتزلا به وقد استشعر دنو الموت، وأن يقيها عليه اليوم أو بعض اليوم، وأن يهيئا له السدر والأكفان، وأن يخط بأطراف الأسنة مضجعه، وأن يردا على عينيه فضل ردائه، وأن يأخذاه ببرده والأيها، وأخيرا ألا ينسيا عهده وقد تقطعت أوصاله وبليت عظامه. . أكثر من عشرة أبيات يتوجه عبرها حديث النفس إلى هذين «الصاحبين» تارة، «والخليلين» تارة أخرى، على نحو يندر أن نجد له نظيما في مذخور الشعر العربي .



وتستغرق دائرة العلاقة بالإنسان في هذا النص أكثر بكثير بما استغرقته في النصين الآخرين، فعلى محيط هذه الدائرة ينتثر \_ بالذات أو بالوظيفة \_ عدد من الأقارب الذين يردون في مقام التمني أو الحسرة أو المقارنة بين الماضي الحافل بالأحباب والحاضر المقفر منهم، ومنهم أبناء الشاعر: بني بأعلى الرقمتين، وأبواه: " ودر كبيري . . " ، وأمه بخاصة : " هل بكت أم مالك ؟ " ، وأختاه وخالته وزوجه :

وباكية أخرى تهيج البواكيا (١٨)

فمنهن أمي وإبنتاها وخالتي

ثم منهم بدلالة الوظيفة "ابن العم" و" الجار" و "القرن في الوغى"، وبالإجمال كل أقاربه واللصقاء به من "الوالين" الذين لن يعدموا منه بيتا، " والموللي "الذين لن يعدموا منه ميراثا.

يلفت النظر في هـــذا الموقف أن الشاعر يـذكر في مقام التعجب والحسرة نفســه وبنيــه وكبريه " والظباء السانحات " :

يخبرن أنى هالك من وراثيا

ودر الظباء السانحات عشية

وهو اقتران غريب بين البشر والظباء، أو بين الإنسان والحيوان، ويزيده غرابة أن الشاعر يكرر نحوا منه في الشطر الأخير من القصيدة ، حين يومى الى أن قومه كانوا ينزلون وادي بطن " فلج " ومعهم " بقر حم العيون " :

بها بقراحُمّ العيون سَوّاجيا يسفْن الْخُزّامي نَوْرُها والأقاحيا (١٩) إذا القوم حلوها جميعا، وأنزلوا رَعَيْن، وقد كان الظلام يُجنّها

فأية ظباء تلك التي " لادر درها ؟ وأية ظباء تلك التي لها قدرة الإنسان على النعي والإخبار؟ بل أية "أبقار" هذه التي تتمتع بسواد العيون والسرعي تحت أسدال الظفلام وشميم الخزامى والأقحوان؟؟ أتراها بشراك من حيوان البادية شكله وسياه ؟ وهل كان النص يحدثنا عن ماضي ذكريات الشاعر مع الحنان حين حدثنا عن الظباء والأبقار، وما كانت هذه وتلك إلا رمزا لتلك الصلة العاطفية الحميمة التي يترحم الشاعر على أيامها ويتحسر على ما انصرم من أوقاتها؟؟؟!!

" وتَأَنُّس" الحيوان على هذا النحو له ما يسوغه من واقع علاقة الشاعر بالضلع الثالث، نعني علاقته بالحيوان، كما أنه يكتسب مشروعية في ضوء معطيات النسق التعبيري SYntagm (٢٠٠)، ومن



الملحوظ أن هذا النسق يحظى في النص الماثل بمجموعة من الخصائص "التركيبة" تضفي على الحقل الدلالي للحيوان صبغة إنسانية عامرة بالحيوية والجيشان، بدءا من "القلاص النواجي" التي تزجى بجنب الغضا، ومروراً بالعيس المراقيل" التي تعلو متون الفيافي، ثم انتهاء بلب تلك العلاقة ومحور ارتكازها ممثلا في ذلك "الفرس الأشقر" الطويل الذي سيتولى مهمة البكاء على الشاعر حين يعز الباكون، والذي تتكرر الإشارة إليه، طورا في مقام البرهنة على الشجاعة: "وقد كنت عطافا إذا الخيل أدبرت" وطورا آخر في مقام تقرير الفروسية على إطلاقها: وطورا تراني والعتاق ركابيا" ولكن هذا أدبرت" وطورا آخر في مقام تقرير الفروسية على إطلاقها: وطورا تراني والعتاق ركابيا" ولكن هذا أدبرت " وطورا آخر في مقام التلبس الإنساني" ما يبلغه ذلك الأشقر "الخنذيد" أو "الأشقر وذاك لأيبلغ من جرعة الحيوية والتلبس الإنساني" ما يبلغه ذلك الأشقر "الخنذيد" أو "الأشقر الطويل" الذي أشرنا إليه، والذي يوميء إليه الشاعر بقوله:

تذكرت من يبكى على فلم أجد سوى السيف والرمح الرُّدَيْني باكيا وأشعر خنْديد بجسر عنانه إلى الماء لم يترك له الدهر ساقيا (٢١)

ويبدو أن حالة "التابس بالسلوك الإنساني" لم تعد تقتصر \_ في نظر الشاعر \_ على الحيوان، بل تعدته إلى الجهاد أو ما لايعقل بصفة عامة ، ولعل مما لفت نظرنا في البيتين الآنفين أن السيف والرمح يشاركان الحصان في البكاء على الفارس الراحل ، وبطبيعة الحال فإن دلالتها ليست دلالة شيئية بقدر ما هي دلالة رمزية ، باعتبار أنها يومثان إلى بطولة الشاعر وتبريزه في القتال واكتهال عدته عند النزال ، وقد تعمق هذه الدلالة الرمزية ويدق فهمها ، وبخاصة حين يعقد الشاعر ما يشبه الصداقة مع "سهيل" ، وهو أحد النجوم المشهورة في تراث الشعر العربي ، فلا غرو أن يطلب الشاعر من صاحبيه أن يرفعاه لأنه يقر لعينه "أن سهيل بدا" ، ونعجب لهذه المودة مع "سهيل" بالمذات ، ولهذه المشاعر الجياشة التي يسقطها المبدع عليه حتى يجعل منه كائنا حيا يقاسمه همومه بالمذات ، ولهذه المشاعر الجياشة التي يسقطها المبدع عليه حتى يجعل منه كائنا حيا يقاسمه عمومه ومواجده ، ولكن عجبنا سرعان ما يتبدد ، والدلالة الرمزية للنجم سرعان ما تبرز واضحة ، حين نشذكر أن هذا النجم بالدات يكون في سمت بلاد اليمن ، وأنه لذلك حرى أن يذكر الشاعر بموطنه أو بها هو قريب من موطنه ببادية العرب :



| الحقول الدلالية<br>لأضلاع مثلث علاقة الشاعر بالوجود                      |                               |                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الحيوان                                                                  | الإنسان                       |                                                                                                                |                                                                               | المكان                                                                                               |
|                                                                          | بالوظيفة                      | بالعنوان                                                                                                       | مطلق                                                                          | محدد                                                                                                 |
| القلاص النواجي<br>الأشقر<br>الخنايا<br>الخيل<br>العتاق<br>العيس<br>الميس | الخليلان<br>ابن العم<br>الجار | بنی<br>کبیری<br>الوالون<br>الموالی<br>أم مالك<br>خالتی<br>خالتی<br>باکیة أخری<br>تهیج البواکیا<br>(یعنی زوجته) | رابية<br>قفرة<br>مكان البعد<br>جدث<br>القبور<br>الريم (القبر)<br>رهينة أحجار. | الغضا<br>خراسان<br>الطبسان<br>الرقمتان<br>مرو<br>السمينة<br>الشبيك<br>فلج<br>المثل<br>عنيزة<br>بولان |

وحتى الآن، كان حديثنا في إطار ما يقال عن المدلول الذي يستطيع أن يعبر عن نفسه بوساطة عدد من الدوال، احتكاما إلى طبيعة الشفرة الشعرية التي يكون التواضع فيها ضعيفا، على حين تكون الإشارة فيها مفتوحة. بيد أن هذا وأمثاله لا يلغي ولا يفترض أن يلغي مقولة: إن دالا وإحدا يستطيع أن يتخذ عددا من المدلولات مرجعا له (٢٢)، بمعنى أن جدلية النص مع أنداده على النحو الذي رأينا، لا تلغي جدلية المستويات الداخلية للنص الشعري الواحد، بحيث تتولد عن تفاعل هذه المستويات جملة من الدلالات التي تتكامل أكثر مما تضاضل، وهنا قد يكون من المفيد أن نستعين بوجهة نظر المدرسة الشكلية Formalism فيما يتصل بقضية العلاقة بين الشكلين الخارجي والداخلي، فالعمل الأدبي حسب هذه النظرة يتكون من مستويات، في مركز المحور من هذه المستويات تتخلق فكرة العمل، وعلى سطح هذا المحور تتخلق درجتان تعبيريتان اصطلح على



تسمية الخارجية منها بالشكل الخارجي، كما اصطلح على تسمية الداخلية منها بالشكل الداخلي، فالأول هو مجموعة الوسائل التي يمكن عن طريقها إبداع نسيج لغوي يخضع في تنظيمه لمقتضيات الشكل الداخلي، ومن هذه الوسائل ما هو صوتي، ومنها ما هو إيقاعي، ومنها ما يتعلق بالتراكيب وطرق صياغتها، كما أن منها ما يتعلق بتناسب أجزاء العمل، كالاطراد والمفارقة وتوزيع طرق الأداء، وما إليها.

أما الشكل الداخلي فيعني الصور الفنية الصغرى، كتلك التي تعتمد على تكوينات المجاز والاستعارة والتشبيه والكناية وغيرها، كما يعني الصورالكبرى التي تتمثل في صور الشخصيات وأنهاط الطبائع وما بينها من صلات تبادلية. ويلعب المحور الفكري دور النظام التحتي المذي تنتشر منه المدلالة من مستوى إلى الآخر حتى تزحم مناخ العمل كله، كما أن تنظيم المادة الكلامية فيها يدعى بالشكل الخارجي ينتج ما يسمى بالعلاقة المنعكسة، حيث تولد البنية المداخلية من أعطاف البنية الخارجي والذاخلية من أعطاف البنية الفكرة المحورية، وهكذا ينهض الجدل بين مستويات الشكلين الخارجي والداخلي بدور الشرارة التي تفجر مزيدا من التداعيات والمعاني والمدلالات. إن قيمة هذه النظرة الشكلية إلى طبيعة النص الأدبي تبدو واضحة في تحديد دور كل عنصر إبداعي، ومن ثم يكون تفاوت الأنواع الأدبية منوطا بتفاوت تبدو واضحة في تحديد دور كل عنصر إبداعي، ومن ثم يكون تفاوت الأنواع الأدبية منوطا بتفاوت حفوظها من هذه العناص، ففي الشعر يحتل الشكل الخارجي ثقيلا نوعيا أكبر بكثير مما هو في النثر، وفي الرواية الأخلاقية والاجتماعية يهارس الموضوع دورا يفوق نظائره في بقية الأجناس الأدبية وهكذا. . (٢٢).

ويمكن أن نختبر صدق هذه الجدلية الداخلية بالاحتكام إلى أي النصوص الثلاثة المطروحة ، ولكتنا فضيق المساحة فقط بتناولها من خلال النص الثالث (النص حـ) ، لأننا اعتبرناه منذ البداية النص النواة ، ثم لأنه أكثر هذه النصوص انفتاحا ، وأغزرها إخبارا ، وأبعدها عن الطبيعة التقنينية ، وأكثرها سخاء في توليد الدلالة ، نظرا لتعدد إجراءاته اللغوية والأسلوبية .

والأسلوب في القصيدة يعتمد مبدأ الاختيار، فأعراف اللغة تضع أمام المبدع جملة من الاحتمالات لقول الثيء نفسه بطريقة صحيحة، وعليه أن ينتقي من هذه الاحتمالات أوفرها دقة، وأكثرها مواءمة للسياق، ولبنية العمل ككل، وفي هذه المواءمة ما ينتقل باللغة الشعرية من مستوى الصحة الذي تفرضه الأحراف اللغوية، إلى مستوى الجهال الذي يفترضه الأسلوب الأدبي، كها أن في مبدأ الاختيار اللذي تعتمد عليه ما يمنح دارس العمل الشعري مساحة عريضة يتحرك فيها، لكي يحدثنا عن سر هذا الاختيار، وطبيعته، ووظيفته (٢٤).



اختار مالك بن الريب أن يجلو علاقته بالمكان الغضا من خلال أسلوب استفتاحي شديد التعقيد، أسلوب يمتزج فيه التنبيه ( ألا ) بالرغبة في الوصول إلى علم يقيني : ( ليت شعري )، ثم بالاستفهام الذي يؤدي من خلال السياق وظيفة التمني : ( هل أبيتن ليلة )، والذي لايلبث أن يتحول إلى تمن صريح يلغي فيه الماضي كل مساخة الحاضر، لكي تتقيد عبر الزمان لحظة واحدة لا يريدها الشاعر أن تنفك أو تريم، وهي لحظة عجيبة حقا لأنها تقف عند حد الماضي لا تتجاوزه، ولأنها كذلك له خظة فراغية تجلو علاقة الزمان بالمكان جلاء كاملا، حين تجعل التمني منوطا بإحدى اثنتين : إما عدم الحركة أصلاحتي لا تنفض العلاقة بين الإنسان والمكان، أو بين ( الركب والمغضا)، وإما حركة المكان مع الإنسان إذا كان لابد من الحركة أصلا:

بجَنْب الغَضَا أُزجى القلاص النواجيا وليت الغضا ماشى الركاب لياليا (٢٥)

ألا ليت شعري، هــل أبيتنَّ ليـلة فليت الغضا لم يقطع الركبُ عرضه

ولأن كلا الأمرين: عدم الحركة كلية، وحركة المكان مع الإنسان، يعتبران ضربا من المستحيل فإن نفس المبدع سرعان مساترتد من تمنيها إلى حالة هي خليط من اليأس والإعدار، اليأس لبعد الشقة وانقطاع الطريق بينه وبين الغضا وأهله، ولو لم يكن الأمر كذلك لقد كانت له إلى الغضا وسيلة وإلى أهله مزار، « ولكن الغضا بتعبير الشاعر - ليس دانيا »، ومن ثم يلوذ بإحدى الراحتين، وأما الإعدار فيتوجه به إلى نفسه اللوامة التي لا تفتأ تذكره بأنه ترك المكان - الغضا - طواعية، ورحل عن أهله غتارا، وقد كانت له - في الحالتين - عن الفراق مندوحة، ولكن عزاءه أنه « باع الضلالة بالهدى » حين الختار أن يكون غازيا في جيش سعيد بن عثمان بن عفان الخارج إلى خراسان، وهنا تكتسب الدلالة بعدإ دينيا ينبع - أولا - من المفارقة الكبيرة بين « الضلالة والهدى »، ثم يرتد - ثانيا - إلى مفارقة مماثلة بين ما كان عليه الشاعر إبان صبواته من اللصوصية والفتك وما صار إليه حين لم يقنع بمرتبة التائب، بل أضاف إليها صفة « الغازي » بكل ما تطرحه من إيهاءات الفضل الديني .

بيد أن هذا التوسل « ببيع الضلالة » واشتراء « الهدى » وفضيلة المصاحبة في « الغزو » لايعدو - كما ألمحنا - أن يكون ضربا من تعزية النفس، والتعزية لا تكون إلا من لوعة، واللوعة هنا ناجمة عن المتمزق بين الحاضر المفعم بالوحشة والشراسة والاغتراب، والماضي الزاخر بأسباب السعادة، وفي ظل هذا التمزق تذهب النفس بددا، وتتقطع المشاعر حسرات، وتتصاعد الأنفاس « زفرات » حرى تكاد تحرق كل أقنعة التأسي والاصطبار، حتى ليهتف الشاعر وقد دعاه هوى الماضي فالتفت إلى الوراء:

تَقَنَّعْتُ منها أن ألام ردائيا

أجبتُ الهوى لما دعاني بزفرة



وسر أزمة الشاعر، بل لعله سر أزمة الإنسان بعامة إزاء قضية الاختيار، أنه اندفع إلى ما اندفع إليه بملء رغبته، وأنه صار إلى هذا الحاضر الجهم بكل هواه، وأنه فارق «الغضا» والتحق «بخراسان» طواعية، حين يرمز الشاني إلى كل معاني التفرد والوحدة، وحين يشير الأول إلى كل ما يندرج تحته و يتعلق به من تداعيات الأهل والصحبة «ولجاجات الهوى»:

فلله دَري يسوم أتسرك طائعا بَنِيَّ بأعلى الرقمتين وماليا ودرّ الطباء السائحات عشيسة يخبرُن أنى هالك مَنْ ورائيسا ودر كبيس ى اللذين كلاهما على شفيق ناصح لونهانيسا ودر كبيس عن حيث يدعو صحابه ودرّ بحاجات، ودرّ انتهائيا(٢٦)

وجلة الصدر في سائر أبيات هذا المقطع من القصيدة ـ نعني جملة: فلله دري ـ جملة يمتزج فيها المدح بالدعاء، ولكنها تتحول أسلوبيا بحيث تكتسب في البيت الأول بخاصة معنى التعجب والدهشة، التعجب من هذا الراحل الذي يترك أبناءه طواعية ثم يروح يبكي لتركهم، والدهشة من هذا الذي يغادر ماله، والمال رمز النعمة، ثم يعود فيندب ما هو فيه من فظاظة الحال وسوء المنقلب، ولكن الأسلوب لا يلبث أن يفيء إلى طبيعته الدعائية فيها يتلو منه أبيات، محتويا في هذا الإطار الدعائي جملة من معالم الماضي المفقود: «الظباء السانحات» اللاي تشاء من سفرته وأيقن بهلاكه، وكبيريه ـ أو والديه الشيخين فلا فرق ـ اللذين نهياه عن السفر فلم يصغ إلى نهيهها (وليته فعل، لأن وكبيريه ـ أو والديه الشيخين فلا فرق ـ اللذين نهياه عن السفر فلم يصغ إلى نهيهها (وليته فعل، لأن «لو» في هذا التركيب: «لو نهانيا» تعني التمني كها يقول شراح القصيدة)، ثم الهوى الذي ينزع بنفس صاحبه إلى المطامع حتى ولو كانت مرادفة للهلاك، ثم الانتهاء القسري عن كل ذلك بهذه الغربة التي بدأت اختيارا وانتهت إجبارا.

ولعله قد أثار انتباهك أننا لم نفهم من «الظباء السانحات» معناها الحيواني القريب، وآثرنا تأويلها بمعناها الإنساني البعيد، ولكنك تعلم أن «الظباء» قد خبرت بهلاكه والظباء الحقيقية لا تملك قدرة التحذير وطاقة الإخبار، وتعلم ـ كذلك ـ أن الشاعر قد حدثنا ـ بعد بيت واحد ـ عن الحوى الذي ينازع أصحابه، وعن «لجاجات» النفس بكل ما تعنيه من شمول الرغبات وإلحاحها وتدفقها . . ترى هل نكون مسرفين في التأويل حين نقرن بين كل ذلك وما سبق أن صرح به النص من الهوى الذي تجيبه زفرة حرى تتقنع خوف الافتضاح ؟ ثنم هل نبعد عن الصواب حين نضع هذا جميعه بإزاء جماعة «الظباء السانحات»، لنجدها تحظى بمعنى بشري حي، يجعل منها بعض معالم الماضي الدني أشارت إليه جملة الرموز الواردة في هذا المقطع من القصيدة ؟ وما لنا نتكلف مزيدا من الاستدلال والشاعر نفسه لايلبث أن يصرح من مضمون «الظباء» بها سبق أن ألمح إليه، حين يعقب بأن «بأطراف السمينة نسوة، عزيز عليهن العشية مابيا»، الأمر الذي يجهز على كل بقية للشك فيها

بعنيه من «الظباء؟ []

وأبرز ما يلفت النظر من جدليات هذا النص توتر حدقة الشاعر بين ما كان وما يكون، بين الأمس واليوم، فهو يتنقل بينها على طريقة القطع أو «المونتاج» السينهائي، ولا أدل على ذلك من أنه بعد هذا التكرار الدعائي الذي استدعى به جملة من رموز الماضي ومعالمه يتحرك بعدسته تجاه الحاضر ليجد نفسه صريعا يسوي رفاق السفر قبره حيث حانت منيته:

صريع على أيدى السرجال بقفرة ولما تسراوات عند ومسروا منيتى أقسول الأصحابي: ارفعوني الأنني بنيا صاحبي رخل دنا الموت فانزلا أقيما علي اليسوم أو بعض ليلسة وقوما إذا ما اشتُل روحي وهيئا ولخطا بأطراف الأسنة مضجعي ولا تحسداني ببارك الله فيكها ليكما

يُسَوُّون قَبرى حيث حُمَّ قضائيا وخلّ بها جسمي وحانت وفاتيا يَقَسرّ لعيني أنْ سهيل بسدا ليا بسرابية، إني مقيم لياليا ولا تُعْجللني، قد تَبَيّنَ ما بيا في السّدر والأكفان، ثم ابكيا ليا ورُدًا على عينَي فضل ردائيسيا من الأرض ذات العرض أن توسعا ليا فقد كنتُ قبل اليوم صعبا قياديا(٢٧)

ومثل هذا المقطع لايحسن النظر إليه بمعزل عن سابقه، لأنه ملمح من ملامح وجهي المفارقة (بين الماضي والحاضر) التي يتكىء عليها النص، وهو أحد الملامح وليس كلها، لأن الشاعر لايفتأ يراوح بين الوجهين لا يستقر على أحدهما إلا ريثها يقابله بالآخر، الأمر الذي يبتعث مزيدا من الإثارة والتحريك الشعوري، وربها أضفنا إلى ذلك من دواعي الإثارة ما نلحظه في هذا المقطع من تفاوت مستويات السياق الشعري، فهو يتكىء على «الرصد» في البيت الأول: «صريع على أيدى الرجال. . »، وعلى السرد أو الحكاية في البيت الثاني: «ولما تراءت . . »، شم يستقر على مستوى الخطاب لصاحبيه في بقية أبيات المقطع، ويتجلى هذا «الاستقرار الخطابي» لا في مجرد توجه الشاعر إلى رفقته بالحديث فحسب، بل وفي بنى أفعال الأمر في معظم الأبيات: انزلا، أقيها، قوما، هيئا، ابكيا، خطا، ردا، خداني، جراني، ولا يكاد هذا البناء «الأمري» ينخرق إلا في حالتين اثنتين، وذلك حين يلجأ النص إلى أسلوب النهبي المكون من: «لا المفعل المضارع في قسوله: لا تعجداني، وهو أسلوب إن اختلف عن صيغ الأمر قاعديا، فإنه لايكاد يختلف عنها وظيفيا.



ويتولد عها دعوناه بالاستقرار الخطاب، ضرب من التولل وحداته هذه المتواليات (٢٨) الطلبية التي تشكل عور الخطاب الشعري في هذا الجزء من النص، وهي متواليات فعلية حركية تتناقض جرعة الحيوية فيها مع جرعة التأمل الساكن في المتواليات الاسمية الدعائية التي شكلت مجمل المقطع السابق قد رصد منظر الأمس بكل معالمه ورموزه، وبكل سكونه وانقطاعه وتمامه، فإن هذا المقطع يتوفر على أفعال تتم أو يفترض أن تتم بمجرد طلبها، الأمر الذي يضفي على المشهد فوق ما فيه من حيوية وحركة، ضربا من البنية الدرامية، ينشأ أولا نتيجة ما تتضمته هذه الأفعال من دلالة الحدث المقترن بالزمن، ويتم \_ ثانيا \_ نتيجة تعاقب هذه المتواليات الطلبية في نسق أشبه بتعاقب الصور السينهائية حين تتولل سريعة متداركة متنوعة.

ولعلنا قد الحظنا في البيت الأخير من هذا المقطع، في الشطرة الثانية على التحديد، أن النص قد انعطف بحدة من المستوى الطلبي إلى مستوى سرد الماضي والحكاية عنه: قفقد كنت قبل اليوم صعبا قياديا، وهو انعطاف يقصد به إلى ابتعاث كل ما يترتب على المفارقة السريعة بين المستويين من تباين وإبهار، ولتذكر في هذا الصدد ما هو معروف عن النص الأدبي من تولد النقيض عن النقيض، ثم لنضف إليه أن انفتاح النص على دلالة كتلك التي توفر عليها هذا المقطع لا يصادر على دلالة مختلقة يتوفر عليها هذا المقطع لا يصادر على دلالة المحتلقة يتوفر عليها مقطع الاحق، ومن قبل الحظج. و. تيرنر أن الفضيلة الكبرى لدراسة ويليام إميسون The Seven Types of Ambiguity المعنونة: سبعة أنهاط من الغموض في النص الأدبي، بل تتمثل في المتحمن في أنها قدمت إجابة مثل عن سؤال قديم هو سؤال الفموض في النص الأدبي، بل تتمثل في أنها طرحت السؤال بطريقة جديدة، فبدلا من أن نسأل: هل يهنىء النص هذا أو ذاك ؟ بكل ما يفرضه ذلك من التقاط خيار واحد، رحنا نتساءل: هل يمكن للنص أن يعنى هذا أو ذاك ؟ بكل ما يوحي به مثل ذلك الطرح من إمكانية هذا أو ذاك ، بل وإمكانيتها جميعا، وإن شئت قلت: وإمكانية يوحي به مثل ذلك الطرح من إمكانية هذا أو ذاك ، بل وإمكانيتها عميما، وإن شئت قلت: وإمكانية غيرها عا عسى أن تفرزه جدلية النص من دلالات (٢٩).

في ظل هذه الرحابة العجيبة للنص الأدبي لانعجب حين نرى خاتمة المقطع السالف ممهدة للمقطع الآي، فحين طلب من رفيقيه أن يسحباه ببرده إلى مثواه رأينا النقيض يستدعى نقيضه فيبدأ في تذكر ماضيه، وكيف كان حرون القياد، متأبيا على الانقياد، ويمنحه هذا التذكر ذريعة للاندياح مرة أخيرى مع بعض معالم الماضي، مع فارق أن هذه المعالم في هذا المقطع الجديد تنحصر داخل دائرة من "المفودة في كل من الفخر والمدح الجاهلي، على حين كانت نظيرة هذه المعالم في للقطع الأسبق منحصرة داخل دائرة "الذوات" من أقاربه وأهله واللائذين به، أي أن الشاعر في انعطافه تجاه الماضي لايمضي على وتيرة واحدة، بل يراوح بين الحقول الدلالية التي يتخذ منها رموزا لتفجير ذكريات هذا الماضي ومصاحباته (٣٠)، ومن المعلوم أن "حقل الصفات" بالذات حقل صعب، وتنبع الصعوبة فيه من صعوبة الإتيان بالغريب المستطرف، ولهذا كان بعض الشعراء



يردد: كم أريد كلمة أكثر إشراقا من كلمة "مشرق"، وكلمة أكثر لطفا من كلمة "لطيف"، ولهذا \_ أيضا \_ لانعجب حين نرى سرد الصفات في هذا المقطع يتم بطريقة تقريرية تتسم بالتسطيح والاستواء، وتفتقر إلى ما يتسم به الأسلوب الشعري الجديد من توتروجيشان:

> وقد كنتُ عطّاف إذا الخيل أدبرت وقد كنتُ محمودا لدى الزاد والقِرى وقد كنت صَبّارا على القِرن في الوغى وطسورا تسراني في ظسلال وتجمع وطسورا تسراني في طسلال وتجمع

سريعا إلى الهينجا إلى من دعانيا وعن شَنْمِيَ ابن العم والجار وانيا ثقيلا على الأعداء عضبا لسانيا وطورا تسراني والعِتساق ركسابيا تُحَرَّق أطراف الرماح ثيابيا (٣)

يتم السرد هنا - كما لعلمك لاحظت - عن طريق الجمع بين الفعل الناسخ: كان، واسمه المتمثل في ضمير المتكلم، وخبره المتمثل في مجموعة الصفات: عطافا، سريعا، محمودا، رانيا، صبارا، ثقيلا، عضبا، ولكن التكرار هنا يختلف عن التكرار في المقطع الذي تصدرت أبياته جلة الله دري "، لأن مداخيل هذه الجملة في المقطع الأسبق كانت ذواتا تتمثل في الأبناء والوالدين والزوجة وغيرها عن يكتسبون بمجرد الذكر دلالة رمزية عميقة، على حين تعجز مداخيل الجملة الناسخة في المقطع الماثل عن نظير تلك الدلالة، لأنها مداخيل وصفية تقريرية لاتفرز من الدلالات الفنية الإضافية سوى ماغسى أن يفرزه التكرار من إيحاءات الندب والتفجع !! لكأن هذا المقطع بسردياته الوصفية الماضوية لايعدو أن يكون بمشابة الجملة الاعتراضية بين حدين من المقاطع بسردياته الوصفية الماضوية لايعدو أن يكون بمشابة الجملة الاعتراضية بين حدين من المقاطع الطلبية، نقول ذلك لأن النص ينتقل فيها يشبه القطع المفاجىء، ودون مقدمات أو وسائل للتخلص، إلى مايكاد يكون استمرار للنسق الطلبي فيها قبل، تأمل هل تجد فارقا في الصياضة أو التكوين بين بني أفعال الأمر المسندة إلى ألف الاثنين فيها مضى ونظائرها في مثل قوله:

وقوما على بئر الشُّبيُّك فَأَسْمِعا بها الوحش والبيض الحسان الروانيا

أم هل ترى تباينا بين أسلوب النهي هناك وأسلوبه في مثل قوله:

ولا تنسيسا عهدي خليل إنني تَقَطُّعُ أومسالي وتَبْلَ عظاميسا

على أن القطع بين حكاية الصفات في الماضي والمستوى الطلبي الماثل لايلبث أن يوازيه قطع مشابه بين المستوى الطلبي وحكاية القول، ثم التدرج من ذلك الاخير إلى أسلوب يشي بالحسرة والتفجع، ومنه إلى أسلوب التمني، ثم الاستفهام الذي لايقصد به إلى طلب العلم بقدر ما يقصد به



إلى إثارة طقوس الماضي، وهكذا يتحول النص إلى لوحة من الأساليب المتنوعة، يتشقق بعضها من بعض، ويرفد بعضها بعضا، وتتضافر جيعا على تحريك شتيت من المشاعر والانفعالات:

رعين وقلد كسان الظسلام يُجِنّهسا

يقولون: لاتَبُعد، وهم يدفنونني وأين مكان البعد إلا مكانيا ؟ غداة غد، يسالمُف نفسي على غد إذا أدلجو اعنى وخُلَفْتُ تساويسا وأصبح مسالي من طريف وتسالسد لغيرى، وكسان المال بالأمس ماليسا فياليت شعري، هل تَغَيّرتِ الرَّحَى رحى الذَّل اواضحت ابفلج كهاهيا إذا القوم حلُّوها جميعا وأنزلوا بها بقسرا حُمَّ العيسون سسواجيا يَشُفْنِ الْخُزَامِي نَسوْرَهِا والأقاحيا وهل تسرك العيس المراقيل بالضحما تَعَمالِيهَا، تَعْلُمُو الْمُسُونُ الفيمافيما إذا عصب الركبان بين " عُنيَسزة" " ويَولان " عاجوا المُبقيات المهَاديا (٣٢)

إن تحولات الأسلوب الشعري في هذا الجزء لايضارعها من حيث التنوع والغني إلا تحول عدسة المبدع بين الحاضر والمستقبل والماضي، وكأنه كلما زاد تـداخـل الأزمنـة والتنقل بينهـا زادت حـركـة الأسلوب وتدرجاته وتوتر مستوياته ، فمدخول القول في البيت الأول جملة طلبية ، وقيدها المتمثل في الحال جملة اسمية، وجملة الاستفهام في الشطرة الشانية من البيت تخرج بالاستفهام عن دلالته إلى دلالة النفى والاستبعاد، ثم يأل النداء في البيت الثاني ملتاعا حزينا: "يالهف نفسى ! أ " ، ليدل على الجزع من الغد والإشفاق عما يجنه ، ولعل هذا الذي يجنه الغد يزداد وضوحا إذا نظرنا إلى مدخول الظرف الشرطي (إذا) في البيتين الشاني والشالث من هذا الجزء ، لأن هذا المدخول يعتمد على المفارقة بين " إدلاج الصحاب وبقاء الشاعر وحيدا في قبره ، كيا أن ماعطف على هذا المدخول في قوله: " وأصبح مالي. . " يعتمد هو الآخر على المفارقة بين انزيـاح المال إلى الغير وكونه بالأمس ملكاله، أي أن المبدع داخل لعبة المفارقية الكبري بين الماضي والحاضر يستغل المفارقات الصغري داخل مستويسات متنوعة من السياق، وبين تنوع مستويات السياق واستغلال أدق وجوه المفارقة يطرح النص ما يكاد يكون نموذجا لانفتاح الخطاب الشعري وتنامي جرعته الإيصالية.

من قوانين لعبة الدلالة \_ كيا أشرنا آنفا \_ أن المدلول الواحد يستطيع أن يعبر عن نفسه بوساطة عدد من الدوال، من ثمة لانجد غرابة في أن يكون الحنين إلى الماضي \_ أو البكاء عليه \_ ملمحا أساسيا لايكاد يفلته الشاعر إلا ريثها يعود إليه، ولا يكاد يغذيه بأسلوب إلا ريثها يرفده بـآخر، وقد الزدوج إطار التمني مع إطار الاستفهام في نسق أثير في التراث العربي حين هتف الشاعر: " فياليت شعري هل. . " ليضم هذا النسق بين دفتيه بعض معطيات المثلث الذي سبق الحديث عنه: المكان متجليًا في "المُثّل" و " فَلْج" و " عُنَيْزة" و "بَـولان" ، والإنسان ممثلا في "القوم الــذين حلوها" وفي



"عصب الركبان"، والحيوان كما يصوره قوله: "وهل ترك العيس المراقيل بالضحا تعاليها؟"، وقوله: "عاجوا المبقيات المهاديا" (وهي التي يبقى جريها بعد انقطاع جري غيرها)، وكما يوحي به ظاهر قوله: "وأنزلوا بها بقراحم العيون سواجيا، رعين وقد كان الظلام يجنها، يسفن الخزامى نورها والأقاحيا"، وجميعها معطيات تتضافر لتوكيد هذا الملمح الأساسي الذي يلح عليه النص منذ البداية أيها إلحاح: الحنين إلى الماضي، أو البكاء عليه، فلافرق!!

وقد كتبنا: كما يوحي به ظاهر قوله: "وأنزلوا بها بقرا.."، وكنا نعني بالضبط مدلول العبارة، لأن الشاعر كثيرا مايلتوى به حديثه عن الحيوان ليتحول - كما يتحول الأسلوب \_ إلى كيان إنساني عاقل، وطابع الصفات الغزلية الملحقة بالبقر في هذا المقطع يرشح ذلك المعنى الإنساني كل المترشيح، سواء في "العيون السواجي"، أو شميم "نور الخزامي" أو "استياف الأقباحي"... ترى هل بلغت شفافية المبدع في هذه اللحظة الحرجة من حياته إلى ذلك الحد من التجرد والاندياح والخلوص، بحيث تتناقل المدركات وتتراسل المعطيات ويتحول الوجود بأسره إلى "غابة من الرموز، تلحظه بنظرات أليفة. "؟ (٣٣)

قد يحتاج قارىء النص إلى مزيد من الحيوية ليلاحق انتقالات الأسلوب من السرد: "يقولون"، إلى النهي: "لا تبعد"، ثم إلى اللهفة والتحسر: "يالحف نفسي"، ثم إلى التمني المقرون بالاستفهام: ليت شعري هل. . "، وقد يلزمه بعض التنبه وهو يلحظ مايبدو أحيانا من ملامح الوحدة خلال هذا التنوع، وبخاصة في تماثل قيود الظرف الزماني وتكررها على سمت واحد كلها ألمح الشاعر إلى مفردات الماضي: "إذا القوم حلوها"، "إذا عصب الركبان . . "، ولكنه سيحتاج - دون شك - إلى كل مذخوره من الفطرة الشعبية لكي يتلقف كل ما في أبيات الختام من إيهاءات طقسية تعود إلى تقاليد الجهاعة وأعرافها في الندبة والنواح .

ومن الإيهاءات الطقسية في أبيات الختام ذكره الفجائي لأمه، وهو هنا يذكرها صراحة بعد أن كان قد ألمح إليها في البداية ضمن "كبيريه اللذين كلاهما شفيق ناصح"، ثم هو يذكرها وقد أسند إليها دور الباكية \_ أو الناتحة فلا فرق ، ولا ينسى أن يضيف إلى وظائفها "اعتياد" القبر وتحيته والتسليم عليه بكل مادرجت عليه الجهاعة في هذا المقام، مازجا هذا كله بالدعاء لها بالسقيا، وهي دعوة لاتخلو \_ بدورها \_ من جذور شعبية:

كمما كُنتُ لَوْ عَالَوْا نَعِيّك باكيا على الرَّيْم، أُسْقِيتِ الغام الغواديا

وياليت شِعرى هل بكت أُمّ مالك إذا مِتّ فاعتادى القبور فسلمى



إن استدعاء صورة الأم في إطار "نائحة"، واقتران هذه الصورة باعتياد الريم (وهو القبر) والدعاء بالسقيا من السحب الباكرة المطر (الغوادي) على وجه الخصوص يضفي على المشهد برمته غلالة من الشجن مفرطة الرقة والشفافية.

ولعلك لحظت في هذا المقطع الختامي أن المفارقة بين الماضي والحاضر قد أخذت تفسح المكاذ لضلع جديد في العلاقة، هو المستقبل كها تتخيله حدقة الشاعر وتستشرفه، وهو مستقبل يتعامل بالسلب مع الماضي ويناقضه، فإذا كان الماضي مفعها "بالهوى" و "اللجاجات" بكل زخمها وإلحاحها، فإن المستقبل لايتضمن سوى "جدث" تجر عليه الرياح ذيولها المغبرة، لتتركه وهن حجارة صهاء ليس في قرارتها سوى عظام بالية:

تَرَىْ جَدِثا قد جَرَت الريحُ فوقه عُبارا كَلَوْن القَسْطَلَانِيّ هَابِيا رهينة أحجار وتربُّ تضمّنت قرارتُها مِنتي المِظام البوّاليا

ويلعب مايسمى "بالالتفات" دورا إضافيا في هذا المقام، فقد طرح الشاعر حديثه عن أمه مالك بصيغة الغائب، ثم سرعان ماعدل عنها إلى صيغة المخاطب (إذا مت فاعتادى القبور، ، ما مالك بصيغة المغائب، ، أسقيت الغيام. . ، تسرى جدثا. . )، وفي هذا مافيه من تراكم الضيائر التي غثل كيا سبق أن أوردنا من مقولة جاكو بسون - "أعصاب العمل" بالإضافة إلى مايعنيه هذا العدول عن صيغة إلى أخرى من صدع للتوقع وانحراف عن السمت التعبيرى، حيث يترقب المتلقي صيغة معينة فيفاجأ بأخرى، الأمر الذي يقلل جرعة التلقائية في النص ويزيد من سخاء مايعطيه للمتلقي .

وتستطيع أن تدرك حجم هـذا العدول وقيمته إذا عرفت أن النص الذي كان لتوه قد انحرف عن الغياب إلى الخطاب لا يتلبث إلا ريثها ينحرف عن ذلك الأخير إلى "ضمير المتكلم" أو حديث النفس، يكل ما يتيحه ذلك من انفساح آماد التأمل واندياح الذكريات:

به من عيون المؤنسات مُسرَاعيا بَكَيْن وفَسلَّيْنَ الطبيب المُداويا وبساكية أخرى تهيج البواكيا ذَمِياً، ولا بالرمُل ودعتُ قاليا(٣٤)

أَ أَقَلَب طَسَرُفي فَـوق رحلي فــلا أرى وبالرَّمْلُ منا نسـوة لَـو شهِـلْنَنِي فَمَنهنَ أُمِي وَابْنَدَاهـا وخــالتي وما كان عهـد الرّمُل مِنى وأهلِـه

وقوام النسق التعبيري في هذه الأبيات الخاتمة للنص يعتمد على ظاهرتين لا يخطئهما النظر: التعداد، والتكرار، فالتعداد يتمثل في حصر الشاعر لمن كن حريات بمؤانسته والتخفيف عنه



وتفديت لو وجدن، ومنهن أمه، وأختاه، وخالته، ثم تلك الباكية التي تعدي الأخريات بشدة حرقتها والتياعها، ويقصد بها زوجته، ورغم أننا قد شهدنا مع مطالع النص نصوذجا آخر لهذه الظاهرة في ذكر الشاعرلأبناثه وأبويه وصحابه فإن اقتصارها هنا على النساء منوط بالإطار الشعبي الذي أشرنا إليه، لأن الباكيات ينهضن في هذا الإطار بوظيفة النائحات في طقوس الحزن الجاعي، ويشبهن إلى حد ما نظائرهن من أفراد الجوقة أو الكورس في الملاحم الإغريقية القديمة.

أما التكرار، وبخاصة تكرار المكان، فهو من الظواهر الأثيرة لدى المبدع في هذا النص، وقد سبق أن ترددت كلمة "الغضا" في أبيات المطلع خس مرات، وكان إشعاعها غنائيا مفعيا بالشجن والادكار، ولكن أبيات الحاتمة تستبدل ثعبير "الرمل" إبالغضا" لتعمل على تكراره ثلاث مرات، اثنتان منها تقترنان "بالنائحات" على سبيل الإجمال: و"بالرمل منانسوة!، "وما كان عهد الرمل مني وأهله ذميها. . "، ليتولد من هذا الاقتران ضرب من الدلالة الرمزية، بحيث كلها ذكر "الرمل" ذكر أهله، وأثار مع هذه الذكرى هالة من تداعيات الماضي وشتيتا من رؤاه.

تلك بعض ملامح جدلية النص الشعري بخاصة ، جدليته مع النصوص التي تنتمي إلى نفس الإطار الذي ينتمي هو إليه ، ثم جدلية مستوياته البنائية : صوتا وصيغة ولفظا وصورة ودلالة ، فاعلة ومنفعلة ، مؤثرة ومتأثرة ، حتى لتبدو اللوحة التعبيرية في نهاية الأمر أشبه بدوامة مائية تتداخل فيها الحلقات دون أن ندري أين طرفاها .

لقد انجلى سر من أسرار هذه الجدلية حين رأينا أضلاع بثلث العالم الشعري (المكان والإنسان والحيوان) تتفاعل داخل النص الواحد وداخل النصوص المتهاثلة، ثم ما لبث أن انجلى سر آخر من أسرارها حين رأينا دوائر الزمان الشعري، ماضية وحاضرة ومستقبلة، تتداخل وتتباعد، لتعكس من آيات المفارقة ما يبتعث أدق المشاعر وأخفاها، ولتجعل من بصيرة المبدع حدقة قادرة على التحرك في شتى الاتجاهات، فها تكاد تتلبث عند ناحية حتى تنتقل عنها إلى الأخرى في حركة بندولية دائمة.

ليس هذا فحسب، بل إن سر الأسرار في هذه الجدلية الفنية يفصح عن نفسه تمام الإفصاح في ظل تلك العلاقة الحميمة بين حركة الأسلوب وحركة الزمن، توترا إلى الأسام أو عودة إلى الماضي، والأسلوب \_ كها نعلم \_ وظيفة، فإذا حدث أن تنوع أو تحول، فإن ذلك لا ينم عن اضطراب أدوات الشاعر، بقدر ما ينم عن تحوير وظيفتها أو قصد ازدواجها بغيرها من الوظائف. هكذا تحول أسلوب النص في المقاطع الأولى بين التمني والاستفهام والتعجب حين كان المقام مقام إدكار الماضي وترميز معالمه، بكل ما يقترن بذلك من توتر المشاعر وتصاعد طبقة الانفعال، ثم حين كان الموقف موقف تخيل المستقبل بكل جهامته راح خطاب "صاحبي الرحل" ينصب في "مداميك" طلبية استغرقت



من النص قرابة عشرة أبيات متوالية، أو شبه متوالية، حتى إذا غامت الرؤى مرة أخرى، وهزت بكثافتها أعاق الشاعر، عادت أبعاد الزمن تتاس وتتداخل وتناز، لتشكل في النهاية خريطة أسلوبية واضحة التنوع والتحول: بين سرد القول وإعقابه بالنفي، وتذكر المستقبل والتعليق عليه بالتحسر، شم الانحراف عن هذا وذاك إلى وضع قطعة من الماضي في قيد الاستفهام المقرون بالتجهيل: "ليت شعري هل. . "، بل وإعادة هذا القيد لكي يكون هو بذاته إطارا للوحة الشجية التي رسمها النص للباكيات، من خصها منهن باعتياد القبر والسلام عليه (أم الشاعر)، ومن أوما إلهن في مقام تعداد من كن حريّات بالبكاء عليه وتفديته، لو كان إليهن أو إلى التفدية من سبيل!!

ترى هل نحتاج - بعد كل ما سبق - إلى مزيد من البرهنة على الطبيعة الجدلية للنص الشعري؟ وألا يدل هذا - بالتاني - على خاصية الشفرة الشعرية وانفتاحها وضيق مساحة التواضع فيها؟ وإذا كانت الرسالة الجالية في الخطاب الشعري بخاصة ذات وظيفة تصويرية، أفلا يعنى هذا وذاك أن تلك الوظيفة متطورة الإيحاء رخم الثبات الشكلي لعناصرها البنائية؟ نعتقد أن أبعاد القضية باتت من الوضوح بحيث لم تعد تحتاج إلى مزيد من التقرير.

#### الهوامش

- (١) يـو.م. لوتمان ــ تحليل النص الشعري ــ طبعة بتروجراد (ليننجراد) سنة ١٩٧٢م ـ ص ٧ (من ترجمة كاتب هـذه السطور).
- (٢) الأيقونات ضرب من التجسيدات الفنية في العصور الموسطى، والباروك baroque أسلوب في التعبير الفني ساد في القرن السابع عشر بخاصة، وتمييز بالزخوفة والاصطناع والتعقيد، كما تجلت فيه الصور الغريبة الغامضة في التعبير الأدى.
- (٣) قصدنا من حياة الكلمة ما قصده فكتور شكلؤفسكي حين سمى واحدا من كتبه (نشره سنة ١٩١٤م) "بعث الكلمة" ، واضعا هذا المصطلح في مقابل ما أساه "تمجير الكلمة" .
- (٤) أنظر للمؤلف في هذا المقام كتابه: شعر المتنبي قراءة أخرى الطبعة الثانية دار المعارف مصر سنة ١٩٨٨ ص
  - (٥) ب. جاكربسون: شعرية القواعد وقواعد الشعر دراسة في كتاب " فن الشعر" وارسو سنة ١٩٦١ ص ٤٣٨.
- (٦) لزيد من التفصيل عن مفهوم الشكل الخارجي والشكل الداخلي للقصيدة تراجع للمؤلف دراسة بعنوان: الشكلية . . ماذا يبقى منها؟ \_ مجلة فصول \_ يناير ١٩٨١ \_ ص ١٦٠ وما بعدها .
- (٧) أفنون \_ صريم بن معشر بن ذهل بن تيم ، من تغلّب بن وائل ، تعرفه مصادر الأدب العربي بأنه شاحر جاهل مشهور لقبه " أفنون " بضم الهمزة ، وإنها لقب بذلك لقوله في بيت له : " إن للشباب أفنونا" .
- ويروون في ظروف القصيدة التي أنشدها أفنون يرثي نفسه أن كاهنا أخبره أنه يموت بمكان يقال له "إلاهة"، فلها كان في سفرة له مع بعض قومه إلى الشام ضلوا الطريق حتى أتوا مكانا يقال له "إلاهة"، فعلم أفنون أنه المكان المقصود، فنزل الجميع وأبى أن ينزل معهم، فبينها ناقته ترحى إذ لدغتها أفعى في مشفرها، فاحتكت بساقه والحية متعلقة بمشفرها، فلدغته في ساقه، فهات وهو يرفع صوته بهذه الأبيات التي وردت في القصيدة المذكورة.
- (٨) هو عبد يغوث بن الحارث بن وقاص ، شاعر جاهل ، وفارس سيد لقومه من بنى الحارث بن كعب ، وكان قائدهم في يوم الكلاب الثان إلى بنى تميم ، وفي ذلك اليوم أسر فقتل :
- ويقال في ظروف القصيدة أن عبد يخوث حين أسر أراد أن يفتدي نفسه فأبت بنو تميم إلا أن تقتله بالنعهان بن جساس، ولم يكن عبد يغوث قاتله، وإنها أرادت بنو تميم أن تقتل فارسا بغارس، فلها لم يجد من ألقتل بدا طلب إلى آسريه أن يقتلوه قتلة كريمة، فسقوه الخمر وقطغوا له عرقا يقال له الأكحل، وتركوه ينزف حتى مات. ومعنى ذلك أنه قال قصيدته هذه حين جهز للقتل ولم يبق بينه وبين المنية إلا لحظات!
- (٩) كان سعيد بن عثبان بن عفان والباعل على خواسان من قبل معاوية، وقد اتخذ من الشاعر جنديا في جيش الغزو الذي أعده بقيادته، ويقال إن الشاعر عند قفوله أراد لن يلبس خف فلدخته حية كانت بداخله، فقال القصيدة المذكورة يرثى بها نفسه!!
- (١٠) هي قصيدة من نفيس الشعر، رثي بها نفسه، وهي في ذيل الأمالي؟: ١٣٥ ـ ١٤١ ، والجمهرة ١٤٥ ـ ١٤٥ ، وذكر ابن قتيبة بعضا منها في الشعر والشعراء ١/ ٣٥٤ ، كما ذكرها المنتخب من أدب العرب ٤/ ٩٦ ـ ١٠٠ ، وفيه هذه الأبيات ص٩٧ .
  - (١١) انظر: بيرجيرو/ علم الإشارة السيميولوجيا- ترجة د. منذر حياش-دمشق ١٩٩٢ ص ٠٤٠
    - (۱۲) المفضليات ص٢٦١



```
وقد رجعنا في تحقيق النص (أ) والنص (ب) إلى هذا المصدر، وحيثها وردت إشارة إلى أحدهما فهي إلى هذا المصدر _
نشر دار المعارف بمصر، بتحقيق الأستاذين شاكر وهارون.
```

- (١٣) جوستاف لانسون\_مناهج البحث في الأدب واللغة\_ترجمة الدكتور محمد مندور\_بيروت سنة ١٩٤٦ \_ ص٢٣٠.
  - (١٤) علم الإشارة مرجع سابق ص٥٨ ٥٩ .
- (١٥) هذا الضرب من الجدلية الأسلوبية شرحه بمزيد من التفصيل يورى لوتمان في كتابه: تعليل النص الشعري \_ الفصل المعنون: طبيعة الشعر \_ ص ٣٩ \_ ٣٩ .
  - (١٦) شرح المفضليات ص١٥٧.
  - (١٧) السابق ص ١٥٧ م ١٥٨ .
  - (١٨) المنتخب\_ج، القاهرة سنة ١٩٤٩ \_ ص ١٠٠ .
    - (١٩) السابق م ص ٩٩.
- Syntagm (۲۰) هو النسق أو المنظومة الكالامية التي تشكل وحدة أكبر من مجرد الكليات، انظر: -Dictionary of Lan guage and Linguistics, R. R. K. Hartmann & F. C. Stork.
  - (٢١) المصدر الأسبق-ص٩٧.
  - (٢٢) أنظر/ السيميولوجيا ـ مرجع سابق ـ ص٥٩ .
  - (٢٣) أنظر: كاجان M. S. Kagan دراسة في دائرة المعارف الأدبية تحت عنوان: البنية
    - وانظر عن الشكلية لكاتب هذه السطور:
    - واقع القصيدة العربية نشر دار المعارف مصر سنة ١٩٨٤ ص ٢٥ وما بعدها .
      - Turner . G. W., Stylistics, England, 1975,p. 20 22 : أنظر: (٢٤)
        - (٢٥) المنتخب مصدر سابق ص ٩٧ .
          - (٢٦) السابق ص ٩٧.
          - (۲۷) نفسه . ص ۹۸ .
- (٢٨) نقصد بالمتوالية Proposition ، وهي الصورة الإسنادية للجملة حين تتولل طبقا لنظام معين في اختيار وحدات الإسناد وطريقة ترتيبها ، وهو مصطلح يستخدمه كل من شومسكي وتنزفيتان تودورف . انظر: د . عمد فتسوح أحد/ شعر المتنبي قراءة أخرى دار المعارف ط ٢ ص ٢٢ .
  - G. W. Turner, Stylistics, England, 1975, P.100 101 . : آنظر: (۲۹)
    - (۲۰) أنظ:
  - د. محمد فتوح أحمد/ إلرمز والرمزية ـ طـ٣ ـ دار المعارف ـ مصر ـ صـ ٣٨٤.
    - (٣١) مصدر القصيدة السأبق ـ ص ٩٨ .
      - (۲۲) نفسه رمر ۹۹.
      - (٣٣) التعبير لشارل بودلير:
    - Bowra, C. M., The Heritage of Symbolism, London, 1959, P. 6.
      - (٣٤) للصدر الأسيق. ص ١٠٠.



بطفال مالد

# نحو تصوركلي لأساليب الشمر المربي المعاصر

د. صلاح فضل \*

يعمل أستاذا في جامعة عين شمس ـ قسم اللغة العربية ـ جهورية مصر العربية .



#### ١ ـ بين النظرية والتجريب

أخذت بحوث الشعرية العربية المحدثة، تمتد باتساق، في شعبتين متوازيتين، ومتداخلتين، في بعض الأحيان، بين مجموعة من التأملات والأنساق النظرية المتهاسكة عن مفاهيم الشعر وجوهره وتقنياته من جانب، وعدد متزايد من التحليلات الألسنية لبعض النهاذج الإبداعية الفائقة من جانب. آخر. حتى أضحى النقد العربي وقد نبذ في جملته طريقة المقاربات المضمونية والأيديولوجية المباشرة. محاولا بجدية ارتياد آفاق علمية جديدة في معاينة النصوص والتعرف على ظواهرها النوعية المناسبة. وتقدمت بعض البحوث الألسنية والأسلوبية التطبيقية بمهارسة عدد من آليات التحليل النصي، تعد بنسبة عالية من ضبط الإجراءات وتحقيق النتائج إثر تراكم المعرفة بأهم الظواهر الشعرية ومقايس اختبارها.

لكن يبدو لي أن ثمة حاجة معرفية ملحة ، لاتخاذ خطوة أخرى مقابلة لهذه الدراسات النصية ، تنظم مقولاتها الأولية ، وتمدها بإطار نظري كلي ، يعتمد على عدد من الفروض البسيطة القابلة للاختبار والتعديل بشكل جدلي ، في ضوء المارسة التطبيقية ، ويتمثل هذا الإطار في جهاز مفهومي شعري مرن ، يؤدي إلى تمييز العناصر اللغوية المحايدة من آليات التعبير التقني للشعر . ويسمح بوضع مختلف التجارب الشعرية المعاصرة على سلم نقدي قابل للقياس الكمي والنوعي الوظيفي ، دون تحكيم مسبق لسطوة الأسهاء أو التصنيف الإقليمي أو المذهبي للإنتاج الشعري المعاصر . جهاز يتيح لنابيسر أن نقطع أهم خطوات التعرف العلمي على الظواهر الفنية عبر تصنيف هذا الإنتاج إلى مدارات أسلوبية كبرى ، تضم عديدا من الشعراء دون أن تمحو الحدود الفارقة بينهم ، أو تغفل عن



إمكانية اجتياز الشاعر الواحد للمسافات الواقعة بين تلك المدارات، في مراحل مختلفة من حياته. ومع إدراكنا لجدية الشكوك التي يمكن أن تثار حول جدوى هذه التصنيفات وتعسفها في بعض الأحيان. إلا أن تنامي الاتجاهات العلمية الموضوعية في بحث ظواهر الشعر بين الأجيال الجديدة خاصة قد أبرز الحاجة إلى المعايير الأسلوبية النقدية.

وفي تقديري أن أهمية طرح هذا المشروع لتكوين تصور كلي عن أساليب الشعر العربي المعاصر، تنبع من ضرورة ربط المعرفة التجريبية المستمدة من النصوص ذاتها بإطار نظري نموعي يستقطب ويرشد خطواتها. تأسيسا على أن "علم الأدب" - بمفهومه المحدث كما يبسطه دعاته - ليس علما تحليليا على نمط الرياضيات البحتة. ولاينبغي أن يقع في هذه الدائرة. لأنه علم يحمل في طياته وصفا للاشخاص والأفعال والأشياء وأحوالهم " في إطار المجتمع" ، يعتمد على وقائع لغوية ذات خصائص اجتهاعية وجمالية معا. وعلم من هذا النوع لايثير الاهتهام الموضوعي، مالم تتوفر له الشروط المعرفية والتداولية التالية:

أ أن تكون مشكلات وحلوله مصوغة بلغة مشتركة ومفهومة ، بحيث يعزى لكل دال فيها بقدر الإمكان دلالة عددة ومشروحة . وهذه فرضية اللغة المتخصصة الاصطلاحية البعيدة عن التهويم الأدبي .

ب أن تُكون قضاياه ونتائجه قابلـة للاختبار الموضوعي، أي أن تتشكل على أساس تجريبي نقدي. وبعون مجموعة من المبادىء المعتمدة على نموذج المنطق الشكلي. وهذه فرضية قابلية الاختبار.

ج - أن تشير في مجال البحث إلى مشكلات يتم طرحها والسعي إلى حلها على اعتبار أنها من الحاجات العامة " بين علياء الأدب ودارسيه . وهذه فرضية المناسبة والأهمية .

داً تكون قابلة للتعليم والتعلم . في بعض المؤسسات الاجتماعية والأكاديمية المتخصصة . دون حاجة إلى قدرات فنية خاصة . وهذه فرضية قابلية الانتقال . (١) وتجدر الإشارة إلى أن ما يسمى "قابلية حل المشكلات المطروحة" أو فرضية المناسبة في علم الأدب ينبغي أن لا تشمل هذا النوع من الحاجات العامة التي يستحيل الاستجابة لها بطريقة علمية . لتعارضها مع خاصية جوهرية في المادة المدروسة . وذلك مثل الحاجة العملية إلى السوصول في الشعر إلى " المعنى السوحيد والمصحيح " عبر التأويل . إذ تقوم براهين كافية على أن هذا الهدف زائف . ويقتضي نظرية مستحيلة في الأدب الذي يعتمد في طبيعة تركيبه وتلقيه على أساس تعدد المعنى . (١)

ولما كان الأساس النظري للأدب، المعتمد على منظومات المذاهب المؤدلجة، لايتجانس مع طبيعة المشكلات المثارة في التصنيف الأسلوبي النقدي، فإنه لايصلح لتحديد استراتيجية البحث. الأمر الذي يتطلب ضرورة تقديم تصور مركب مولد للأساليب الشعرية ومتعلق بأهم أبنيتها



الأساسية. وعندئذ نجد أن العلاقة بين نظرية الشعرية والتجريب البحثي في الأساليب لايمكن أن تخضع للنموذج الوضعي الأعمى، الذي يهدف إلى استخلاص النظرية من الوقائع المصمتة. وإنها تشير هذه العلاقة في المقام الأول إلى مايطلق عليه "نموذج الواقع" وهو بنية نظرية مفترضة، قابلة للاختبار عبر مجموعة من الإجراءات التجريبية. أي أن مفهوم النظرية \_أو التصور الكلي هنا \_ لابدأن يمخلص من الطابع الصوري المضاد للتجريب. كي يقترب من نموذج تصور الواقع البنيوي المخالف للنزعة الوضعية.

وإذا كان مفهوم التجريب يرتبط بالملاحظة والاستقراء، فإن علينا أن نميز \_ كها يقول فلاسفة المعلم \_ بين التجارب الإدراكية ومنطوقات الملاحظة التي يتحتم أن تصاغ في لغة نظرية. ومعنى هذا أن النظرية ينبغي أن تكون حاضرة في الملاحظة، تختبرها وتنيرها. وتصبح الملاحظات الجديرة حقا بالتسجيل هي تلك المتعلقة بالنظرية على وجه التحديد. "غير أنه مادامت النظريات التي تشكل معرفتنا العلمية قابلة للخطأ أو ناقصة دائها، فإن الكيفية التي توجهنا بها إلى معرفة الملاحظات الملائمة للظاهرة المدروسة قد تكون مصدر أخطاء. غير أنه يمكن حل هذا المشكل بتحسين نظريتنا وتوسيعها لإمراكمة قائمة من الملاحظات التي لاهدف لها". (٣)

والنتيجة التي نود أن نستصفيها الآن، هي أن افتراض تصور كلي لأساليب الشعر العربي المعاصر، لايتوقف على تجميع عدد ضخم من الدراسات الألسنية والأسلوبية التطبيقية على مجموعة كبيرة من هؤلاء الشعراء، كخطوة ضرورية سابقة، بل يمكن أن يمضي هذا التصور في اتجاه مواز ومشتبك ومنظم لبعض هذه البحوث، يمدها بالفروض النظرية الملائمة. ويعدل مقولاتها في ضوء مسارها التجريبي، في حركة جدلية متواشجة.

وإذا كان أتباع الاتجاه الوضعي، أو مايطلق عليه "مدرسة بيكون العلمية" قد مارسوا فاعليتهم العميقة على المدارس اللغوية، عا أدى إلى الالتزام الصارم بالوقائع فحسب، وعدم الثقة في النظريات والفروض، فإن أصحاب الاتجاه الثاني من "مدرسة كيبلير" يرون في الإبداع العلمي تجليا لفعل خلاق، يرقى بقفزة مفاجئة إلى الفروض الكلية التي تقاس قيمتها بمدى خصوبتها وبساطتها وأناقتها في الآن ذاته. (3) ويظل المسلكان يتمتعان إلى حد ما بمشروعية علمية، وإن ترجحت في تقديري أولوية التصور النقدي الأهمية الفروض النظرية، لسبين يتصلان بوضع الثقافة العربية اليوم:

أولها: أن عدد المشتغلين بالدراسات الأسلوبية من علماء اللسانيات يربو على عدد النقاد ودارسي الأدب، مما يجعل التفات معظمهم إلى الظواهر الشعرية المائزة في النصوص الأدبية محكوما إلى



درجة كبيرة بخبرتهم اللغوية. ويتطلب بالتالي استحضار الأسس الجمالية، لتمييز الجانب الوظيفي الشعري في مجموعة الظواهر الأسلوبية اللغوية.

والثاني: أن الخواص الأسلوبية العامة للغة العربية في مستواها التوصيلي التداولي لم تبحث بالاستقصاء العلمي الكافي حتى الآن، عما يجعل القول بارتباط إحدى المتغيرات بالمجال اللغوي البحت، أو الأدبي. موضع تساؤل. ويضفي ظلا من الشك على مناسبة التفسير الجهالي لها. ويجعل من الأجدى بالنسبة للألسنيين العرب أن يتوفروا على استكشاف مجالات أساليب اللغة وتحديد ظواهرها كأساس يعتمد عليه النقاد في تحليلهم لأساليب الأدب. وعندئذ تمضي حركة البحث التجريبي في مسار مأمون.

بودي - من ناحية أخرى - أن ألفت الانتباه إلى أهمية الاعتداد بصيغة الجمع في عبارة "الأساليب الشعرية" كمفهوم مركزي في هذه التوطئة. إذ أن هذا البحث يطمح إلى تجاوز مفهوم التوحيد الأيديولوجي للتصورات الجمالية عن نمط الشعرية الذي لايسمح بالاعتراف بما سواه . والذي كثيرا مايقبع خلف مواقف الدارسين من مختلف التجارب بطريقة معياريمة . فالمنطلق المبدئي لبحث الشعرية العربية اليوم يقع في الطرف المقابل لهذه المواقف، إذ لايكتفي بالاعتراف النظري بشرعية وأهمية جميع الأساليب الشعرية، بل يجعل هدفه الأساسي مقاربتها في قراءة حميمة منظمة، تتعرف على المكونات والملامح الفارقة لتقيس مدى فعاليتها الوظيفية في تحقيق إنجازها الجالي، لم يعد بوسم من يريد أن يرى الأفق الممتد أن يتحول إلى داعية يتبنى إحدى التجليات ، مهم كانت طليعيتها ، ويعمى عن بعضها الآخر لأنها لم تعد تشبعه. بل يتعين عليـه موضوعيا أن يتمثل تعـددها الخصب وتخالفها المشروع. دون أن يقع في الطرف النقيض، فيجعل من "المقروثية" أو درجة الانتشار الجهاهيري مقياسا نوعيا للقيمة، إذ يدرك في الآن ذات أن وظيفة التطوير والإبداع تتجاوز مجرد الامتثال للنهاذج السائدة وإشباعها. علينا أن نعثر على الطريقة العلمية التي توازن نقديا بين ضرورة الاعتداد باستجابة الجمهور الواعي للظواهـ والشعرية من جانب، والحرص على تنمية هذا الوعي بها يؤدي إلى دعم كفاءة التلقي الأدبية من جانب آخر. ولا يتأتى ذلك إلا بتوسيع "أفق انتظار" المتلقين، وزيادة تسامحهم مع خرق الأعراف السائدة أو تعديلها، بحيث تتلاءم مع تحديث الحساسيات والحاجات الجمالية المعاصرة. وكلما أمعن النقد في تحليل العوامل الفاعلة في تكوين الأساليب المختلفة، اقترب من كشف آليات توليدها وشرح كيفية توظيفها التقني. وعندئذ يجد نفسه وقدأحل أحكام الواقع محل أحكام القيمة المسبقة وأصبح بوسعه تمثل أساليب الشعرية إنتاجا متعدد المستويات والدرجات والطوابع، وتلقيا متعدد القراءة والتأويل.

أما كلمة "معاصر" التي نحصر بها الفترة الزمنية لهذا التصور، فنقصد منها على ماجرى به



الاستعال الزئبقي المتنقل، تلك التجارب الشعرية التي تستغرق النصف الشاني من القرن العشرين تقريبا. وهو تحديد لايخلو من تعسف، لكنه ضروري لتنظيم مدى الرؤية من جانب، واستبعاد التطرق إلى الامتدادات التاريخية المفتوحة إلى الوراء خاصة من جانب آخر بحيث لا تستحضر ذاكرة البحث في بؤرتها الجامعة للتصنيف سوى هؤلاء الشعراء الذين يقع إنتاجهم في العقود الأخيرة. وإن كان بعضهم قد غاب عنا فيزيقيا بشكل مبكر، مثل السياب وعبدالصبور وخليل حاوي وأمل دنقل. فإن ذلك لايقلل من درجة معاصرتهم وحقهم في البروز على خارطة الشعر العربي في النصف دنقل. فإن ذلك لايقلل من درجة معاصرتهم وحقهم في البروز على خارطة الشعر العربي في النصف الثاني من هذا القرن، إلى جانب كوكبة الشعراء الأحياء ذوي الأساليب المتميزة والقابلة للتصنيف والتحليل في هذا السياق.

#### ٧\_من التعبير إلى التوصيل

يقول علماء المعرفة إن الأداة الرئيسية للدخول في الدراسات الإنسانية هي الفهم. والفهم بطبيعته يتجه إلى التعبيرات، من هنا نجدهم يعتبرون " التعبيرات" هي الموضوع المسروع والوحيد للدراسات الإنسانية. والتعبيرات حسب وصفهم مظاهر فيزيقية نستقبلها بواسطة الحواس. فنحن نرى الكلمة المكتوبة، تماما مثلما نرى العلامات المميزة على أنواع الزهور ونحن نسمع الكلمات مثلما نسمع صوت الرعد. لكن الكلمات، بعكس تلك المظاهر الأخرى، لها طبيعة مزدوجة. فهي تحيلنا إلى ماهو كائن وراءها. وهي تجسد لنا المعاني التي يمكن فهمها أو يتعذر إدراكها. ويطلق على التنظيم الدقيق للكلمات عندما تندرج في تعبيرات تيسر مهمة الإحالة المزدوجة مصطلح اللغة. فاللغة نسق اصطلاحي للتعبير . ومن ثم فإنه يتعين تصنيف التعبيرات إلى طبيعية واصطلاحية ، لاعتبار كل ماهو اصطلاحي لغة تصلح موضوعا للدرس الإنساني. (٥)

من هنا يتراءى لنا أن منطلق دراسة الأبنية الشعرية، باعتبارها لغة ثانية، لابد أن يتأسس من منظور التعبير، لكنه كي لايقع في منطقة التشفير ذاتها، وهي ميدان علم نفس الإبداع، ينحو إلى الارتباط بفكرة التوصيل المتعلقة بالقراءة. وهي متزامنة مع التوصيل اللغوي الطبيعي ومجاوزة له بشفرتها الجالية.

وتدلنا الخبرة الفطرية على أن هذا التوصيل الجهالي يتميز بخاصية أولى هي " قابلية التدرج" ، على أساس أن الدلالة الشعرية لاتقتصر على معطيات الدلالة اللغوية العامة ، بل تتمثل في محصلة التداخل البنيوي لمجموعة الأبنية التعبيرية المتعالقة . فالبنية الإيقاعية مثلا تعد شفرة إضافية شعرية لاتقتضيها الأنظمة الصوتية اللغوية ، مع أنها منبثقة عنها ، لكنها تقوم بدور مركزي في تجربة الشعرية العربية حضورا وغيابا ، بحيث أوشكت أن تظل بـؤرة الاستقطاب النوعي لجنس الشعر على مر



العصور، مماجعلها تفقد مرونة التوظيف وتتخلى عن طابعها كشفرة جمالية حرة.

فجاء غيابها المتدرج أوضح كسر في عمود الشعر، وتحولت بذلك إلى مكون دلالي نشط في الشعرية المحدثة، وكذلك فإن البنية الكبرى للنص، المتولدة من طريقة تراتب أجزائه وحركية نظامه المقطعي، هي التي تجعل منه دالا كبيرا يتميز بدرجات متفاوتة من التشتت والتياسك، طبقا الأنواع المعلاقات المقطعية، وتوارد أبنية التوازي والتبادل والتكرار فيه، عما تنجم عنه أشكال نصيبة عديدة تقوم بدورها في تركيب الشفرات الدالة الكلية.

إذا تقبلنا فكرة " درجة الشعرية " الوظيفية المتولدة عن هذه المستويات وغيرها مما ستوضحه فيها بعد، كان علينا أن نقرن التعبير بالتوصيل، ونأخذ في اعتبارنا ما يترتب على ذلك تجريبها من اختلاف كفاءة المتلقى في التمييز بين فاعلية مختلف هذه المستويات. وأصبح من الضروري لنا مواجهة عدد من القضايا المنهجية الناجمة عن ذلك. فإذا كان كل متحدث بلغة طبيعية يمتلك نحوا كاملا بشكل ما، فهو في موقف يسمح له بحل جميع المشكلات المطروحة عليه إنتاجا وتلقيا بطريقة صحيحة، وإن لا فلن يستطيع الاشتراك في عملية التواصل. بيد أن الكفاءة الشعرية تختلف عن ذلك دون أدنى شك. فبقدر ما يتضمن النص الشعري من أبنية لغوية فإن كل متحدث أصلى باللغة يستطيع أن يفهمها إلا أنه بقدر ما يتضمن النص ذاته من آبنية شعرية ذات شفرات جمالية متعددة فإنها لن تكشف عن دلالتها إلا لمن يمتلك المعرفة بنظمها الشعرية. من هنا قإن البحث عن هذه النظم لا بدأن يعتمد على تحليل التأثيرات والقواعد المتعلقة بها. وهي ترتبط على وجه الخصوص بتحديد ألوان من " الفهم الأمثل " لهذا النص الشعري، وعلى الشعرية حينتذ أن تقدم آليات تكوين هذا الفهم ودرجة مناسبت إن أرادت تنمية المعرفة الخاصة بها. وعند ثلا تصبح القواعد النحوية ، ومثلها في ذلك القواعد السلاغية والأسلوبية ، عناصر داخلة في تكوين الكفاءة الحدسية لفهم الأدب. وتقوم الشعرية بتشكيل نموذج لتحديد أنهاط الفهم الشعري لأبنية التعبير مواز لنموذج " أنهاط السهاع الموسيقي " المذي اقترحه الفيلسوف الجهالي الشهير " أدورنـو" ، بحيث تتجلى رسالـة الشعرية في تنظيم الكفاءة التي تتولى مسئولية الفهم إلى الحد الأقصى (٦)

ويبدو أن الربط بين فكرتي التعبير والتوصيل هو الأداة المنهجية التي تجعلنا نعتبر " فهم التعبيرات الشعرية " حينتذ مناط التصنيف الموضوعي للتوزيعات الأسلوبية ، وهي تقوم بوظائفها اللدينة ميكون المدلالة الشعرية . فقد يتراءى للوهلة الأولى أن علماء الشعرية المعاصرة قد اعتمدوا على إحدى الوجهتين من المتعبير أو التوصيل ، لكن التحليل المدقيق يصل بنا إلى ضرورة الاعتداد بالتلازم البنيوي بينهما في جميع عمليات التنميط الأسلوبي .



فيرى "جرياس" في شعريته السيميولوجية مثلا أن مناط هذا التصنيف على وجه التحديد إنها هو درجة تعالق التعبير بالمحتوى. إذ أن إشكالية الفعل الشعري في تقديره تتموقع داخل اللوحة النمطية للخطاب. ولا يمكن التعرف على خاصيتها المحددة ، الملتقطة بشكل حدسي ، إلا في حالة انبثاق أثرها عن وضع بنيوي خاص للخطاب الذي يقدمها . وفي هذه الحالة فإن أثر المعنى يبدو كها لو كان أثرا للحواس . فالدال الصوتي \_ والخطي بدرجة أقل \_ يتدخل بتمفصلاته مع المدلول . مثيرا هكذا نوعا من الوهم الإشاري ، بدعوتنا إلى تقبل المحتوى الشعري كها لو كان حقيقيا . وفرضية التعالق بين مستوى التعبير ومستوى المحتوى التي تعرف الخاصية المحددة للسيميولوجيا الشعرية ينبغي أن تظل لازمة برهانية لجميع الإجراءات التحليلية عنده .

فانطلاقا من الاعتراف بأن الخطاب الشعري في الواقع إنها هو خطاب مزدوج، ينهض في أدائه على كلا المستويين التعبيري والمضموني في الآن ذاته، ينبغي أن يتبلور العمل في صنع جهاز مف هيمي، قابل لتأسيس وتبرير الإجراءات الكفيلة بالتعرف على أدوات هذين الخطابين المتحدين. هذه الإجراءات تتمحور عند "جرياس" في نوعين:

أولها: ما يجعل من المكن تفكيك الخطاب إلى وحدات ذات أبعاد متنوعة، تشمل ما يتصل بالأدوات الشعرية الكلية، حتى تصل إلى العناصر الصغرى مثل تلك الملامح الميزة لكلا المستوين، وهي الوحدات الدلالية والصوتية.

وثانيها :ما يجعل من المكن التمييز بين المستويات اللغوية المختلفة في التحليسل، بحيث يصبح بوسعنا أن نتعرف في كل مستوى لغوي متجانس على هذين البعدين. وهكذاتستطيع السيميولوجيا الشعرية أن تقيم تصنيفا للتعالقات المكنة بين مستوى التعبير والمحتوى، انطلاقا من تحليل مستويات الخطاب اللغوية ومظاهر تعالقها (٧٠).

كها نرى " فان ديجك" \_ مؤسس علم النص \_ يتقدم خطوة أخرى في تحليله لطبيعة هذا التعالق التعبيري في الشعر. واعتباره أساس التنميط الأسلوبي باستثار مبادىء التوليد اللغوي. فالتعبيز النظري بين البنية السطحية والعميقة للنص يمكن في تقديره أن يحل مشكلات تقليدية عديدة في نظرية الأدب عموما وفي الجانب الأسلوبي منها على وجه التحديد. إذ علينا أن نتذكر أن جملة واحدة سطحية يمكن أن تكمن تحتها جمل عديدة، تتطلب بالتالي تأويلات شكلية متكاثرة. وعلى العكس من ذلك فإن جملة واحدة عميقة تخضع لتحولات كثيرة تتجلى على السطح بأشكال مختلفة. ومع ذلك فإنه في مقابل " النحوية التوليدية المعاصرة " لا بد أن نتوقع أن " معنى " منظومات التحولات لا يظل . هو ذاته عندما يطفو إلى السطح. بل أكثر من ذلك إن هذه الاختلافات الدلالية الصغرى على وجه



التحديد هي التي تولد التنويعات الأسلوبية . بحيث يصبح كل حذف أو استبدال أو إضافة معدلا بشكل أو بآخر في البنية الدلالية العميقة الشاملة ، بيد أن هذه التحولات عندما تحدث في نصوص غير أدبية أو في أبنية كبرى سردية مشلا قد تكون غير ذات أهمية ، أو تكون مكرورة يمكن تجاهلها . ويلاحظ أن "تشومسكي" مشلا لا يجعل تغيرات الأسلوب من قبيل التحولات بالمعنى الدقيق ، إذ هي صادرة عن مستوى أقل عمقا من مستوى المارسة اللغوية ذاتها . أما فكرة التكرار أو تحصيل الحاصل النسبية لسطح النص فهي متضمنة في هذا المظهر الأسلوبي للتمييز بين الأبنية السطحية والعميقة . والواقع أن السطح فيا يحتويه من تعقيد يمكن أن يتضمن بنية عميقة بالغة البساطة . وتحصيل الحاصل العادي المميز لجميع نصوص أية لغة طبيعية \_ يمكن اعتباره من الأسس الشكلية للتأويل الجهلي . وهو ليس سوى عنصر مكون من فعل طبيعية \_ يمكن اعتباره من الأسس الشكلية للتأويل الجهلي . وهو ليس سوى عنصر مكون من فعل عندا التقي . وكل أشكال التكرار \_ من قواف وأوزان وتوازيات وغيرها \_ تكمن في هذا النوع من تحصيل الحاصل الذي يصبح وظيفيا ، أي دالا ، في بنية النص الأدبي . (^)

ولما كانت فكرة "التوصيل الجمالي" محورية هكذا في نظرية التعبير الشعري كان لا بد من التريث لديها قليلا إذ أن هناك حقيقة هامة تتصل "بالطبيعة النسبية" للتواصل. وهي أن الأثر الشعري لا يوجد إذا كان المتلقي لا يتقبل المحتوى الشعوري المبثوث في الرسالة الشعرية. وما دام الشمري لا يوجد إذا كان المتلقي لا يتقبل المحتوى الشعوري المبثوث في الرسالة الشعرية. وما دام الأمر كذلك فإن القارىء لا يقوم بوظيفة سلبية في عملية التواصل الفنية باعتباره مجرد متلق فيها. بل إن وظيفته بالغة الإيجابية والدينامية. فالقارىء يتدخل في خلق القصيدة ابتداء من تصورها الأولى، عارسا فعاليته بطريقة نشطة من داخل الشاعر ذاته، حيث ينظم أبنيته معتمدا على فروض القراءة، فالشاعر يكتب لا محالة بشكل يدعو القارىء لتقبل ما ينشىء وبدون هذا التقبل لا وجود المشعر. فالتقبل هو الذي يمنحه مشروعيته. وهو ينمو في شكل استعداد أولي قبل القراءة، في صورة "قابلية". ثم يتطور عند ملامسة النص إلى "قبول" مبدئي، أو "تقبل" مضاعف متفاعل حتى ينتهي إلى درجة عليا من عمارسة لذة النص التي قد تصل إلى "التهمي الأيروسي" معه.

ومن هنا فإن التواصل باعتباره مظهرا للشعرية متدرج بدوره مثل التعبير في علاقته بالفهم . بل إن علماء الأدب لا يكتفون بتقرير الحقيقة المعروفة وهي أن كثيرا من الظواهر الجالية تمارس فعلها التواصلي بالرخم من عدم قابليتها للتحليل بالأدوات الإجرائية المتاحة حتى الآن. ويرون أن أبرز الأعراف الجديدة في نظريات الفن يتمثل في اتفاق المشاركين في عمليات التواصل الجالي على فرضية أصبح مسلما بها الآن في إطار المجتمعات الحديثة، وإن يكن الأمر غير ذلك في المجتمع العربي حتى اليوم، وتقضي هذه الفرضية بأن يكونوا على استعداد لهجر الأعراف الجالية القديمة، والعمل طبقا لمنظومة القيم والمعايير الدلالية التي أصبحت تعتبر جمالية في المواقف التواصلية الجديدة.

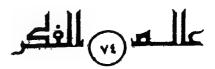

واخطر نتيجة تترتب على هذا الاتجاه العام هي تزايد عدم الثقة ، والدهشة ، والتسامح حيال أعمال محددة في هذا النظام التواصلي ، مما يودي إلى اتساع فضاء الأعراف الجديدة ، بحيث تشمل مختلف الأشكال . ويتجلى أشر ذلك في حاجة الأعمال إلى الشرح والتفسير، نتيجة لانحصار أسسها الجمالية في نطاق محدود . يتناقص بصفة مستمرة حتى يكاد يقتصر على دائرة توصيلية صغيرة (٩) .

وقد يصطدم مفه وم التوصيل الشعري، بفكرة أخرى روج لها شعراء الحداثة منذ " مالارميه " وهي أن الشعر " مبادرة اللغة في الخلق" . وكان الشعراء قد درجوا من قبل على تنحمة التعبر المنطقي، والتركيز على عمليات الاستشارة العاطفية، بحيث يصبح نقل التوتر هو مقصد الشاعر الأول . وعندما يهتدي إلى الكلمات التي تؤدي ذلك فإنها تورط الشعر بمبادرة منها فيها لم يكن يقصده وهو يتلاعب بها . وقد نرى أن هذا التصور يتمثل حالة ما قبل الكتابة، وهي التي ربها شهدت التوريط اللغوي، أما حالة الكتابة ذاتها ـ وهي الحاسمة إبداعيا وتلقيا ـ فإن الانحتيار اللغوي بكل ما يترتب عليه من آثار يصبح مؤشر التوصيل . وعندئذ تدخل " مبادرة الكلمات " في منطقة المحتوى يتربط بالعناصر المعقولة وغير المعقولة في التعبير الشعري . وقد يظن بعض النقاد أن الشعراء عندما يرتبط بالعناصر المعقولة وغير المعقولة في التعبير الشعري . وقد يظن بعض النقاد أن الشعراء عندما يسرحون بأنهم لا يعرفون " عقليا " ما تدل عليه قصائدهم فإنهم بذلك يدمرون فكرة التوصيل الشعري النبعجة عن نظرية التعبير. لكن التحليل المتأني لمستويات المدلالة يكشف عن بطلان هذه الشعري الناجة عن نظرية التعبير. لكن التحليل المتأني لمستويات المدلالة يكشف عن بطلان هذه منطقية أبعاد ما يقول، فإنه لا يمكن أن يجهل ما عبر عنه بحدسه . هذا الحدس، وليس التصور الذهني، هو موضوع التواصل الشعري .

فعندما يصرح "لوركا" مثلا بأن قصيدته الفذة "حكاية سائر أثناء النوم" تمثل بالنسبة له سرا مبها، مثلما يستعصي فهمها على القراء، فإنه لا يجهل مع ذلك المحتوى الشعوري للقصيدة، وإن لم يتبين بوضوح السلسلة المنطقية التي تكمن تحتها. وهي سلسلة لا يستطيع جلاءها سوى التحليل النقدي. ولا يصح بذلك استنتاج أن "لوركا" كان يجهل بعضا من قصيدته وهو محتواها الذهني. إذ أن القصيدة: مهما كانت لا معقولة في تتوقف على مادتها المنطقية التي قسد لا تظهر للقارىء، أوللشاعر ذاته، إلا بطريقة لا شعورية. إذ أن هذه العناصر التي لا تتجل بطريقة صريحة لو اختفت تماما من النص لتبخر معها المحتوى الشعوري. وما دام هذا المحتوى قائما في النص فإن مثيراته موجودة. ومعنى هذا أن هناك رابطا لا ينفصم يتوسط بين العناصر المعقولة واللامعقولة في العمل الفني. وإدراك بعضها وهو المعقول أو الشعوري في هذه الحالة \_ يؤدي إلى الوعي بالبعض الأخر وهو التصور، فالتصورات تظل مضمرة في الدلالة التي يتخيلها المنتج ويتلقاها القارىء كما لو كانت غهامة عاطفية كثيفة تخفي تحتها منطقة الصخور الذهنية الصلبة التي لا يستطيع تحديدها سوى

التحليل النقدي.

وبهذا فإن كلمة "التواصل" تصبح المصطلح الملائم لهذا النوع من التوافق في الوعي بين المنتج والمتلقي . مهما تعددت حالاته وإمكاناته في المواقف المختلفة ولدى الأشخاص المتغايرين ، مما يرتبط عند التحليل العميق بتدرج حالات الشعرية وإحالاتها وتعدد أنهاطها . (١١)

وربيا كان من الملائم للنقاد الاعتراف بأن هناك وضعا خاصا مقلقا لهم، يتمثل في عدم التوازن في معرفة أبعاد النص اللغوية وغير اللغوية، بما يعد من مظاهر أزمة الشعرية المعاصرة. فالبحث الألسني المحدث قد أدرك درجة عالية من التقدم في التعرف العلمي على الأبنية المادية اللغوية للنص الأدبي، في مقابل تواضع معرفة واختبار بقية الأبعاد التصورية والتخييلية والجالية المكونة لهذا النص، هذه الأبعاد التي تعتبر حاسمة في تحديد خواصه الشعرية.

ولعل نمو الأبحاث المتعلقة بالأبنية الأنثروبولوجية للتخييل من جانب، وتقدم جماليات التلقي من جانب، وتقدم جماليات التلقي من جانب آخر يكون لهما أثر إيجابي في ملء الفراغ النظري الذي كان مماثلا في علاقات المنظومة المعروفة: المؤلف/ النص/ المتلقي وهي الفضاء الذي يتم إنتاج المعنى الأدبي فيه . هذا الفضاء الكلي للمعنى العمام والجهلي يتولد عبر تيارات من التبواصل يقوم بها النص . فتواصل المؤلف بالقراء من خلال الدلالة الجهالية يتم بفضل تولد طاقات تخييلية جمالية متجانسة تتوالى عبر الممكل المادي للنص . ومشاركة المتلقي للمؤلف في استعداد التواصل النفسي عبر العمليات الفنية تخلق تفاهما حول متتاليات رمزية وأسطورية، ونهاذج أنثروبولوجية تخييلية . هذه النهاذج تتجلى باعتبارها أدوات عالمية في التمثيل التخييل الذي يقوم به الإنسان للعالم . (١٧)

كما أن الرموز بدورها تعد وحدات دلالية كامنة في إيقاعات هذا الفضاء، تستطيع القصيدة عن طريقها أن تخلق تفاهما بين المرسل والمتلقي، تأسيسا على توافقات جوهرية من التوجهات الأنثروبولوجية. ومن هنا فإن تنظيم قوائم هذه الرموز وهياكل التجسيد الفضائي للتخيلات الفاعلة في النصوص الشعرية من أهم ما ينبغي متابعته لاستخلاص المؤشرات النصية فوق اللغوية.

وعندما يقوم المشارك في عمل تواصلي أدبي باستقبال رسالة جمالية فإن بوسعه أن يضفي عليها معاني حديدة طبقا الاستراتيجيته في التلقي وظروف حالات التواصل. فاختلاف هذه المستويات يؤدي إلى اختلاف الدلالات في تحقق التواصل وتركيز الأهمية على بعض الجوانب دون غيرها (۱۳).

٣ ـ سطّم الدرجات الشعرية

استجابة للدواعي التي أشرنا إليها، يتعين علينا أن نحدد جهازا مفاهيميا مبسطا يصلح



لتنظيم المقولات التوليدية للأساليب الشعرية المختلفة. ويتسم بجملة من الخواص من أهمها المرونة، والاستيعاب، وقابلية التطبيق، والتدرج من الجزء إلى الكل، ومن السطح إلى العمق. وسهولة الارتباط بالمستويات اللغوية. والتداخل البنيوي في تكوين شبكة الدلالة. ويتمثل في خمس درجات متراكمة:

- ١ \_درجة الإيقاع .
- ٢ \_ درجة النحوية .
- ٣\_درجة الكثافة.
- ٤ \_ درجة التشتت .
- ٥ \_ درجة التجريد.

ويمثل مجموعة من الأبنية التعبيرية التي توظف بمستويات متعددة في الأساليب الشعرية بطريقة يمكن أن تخضع للقياس والتحليل. إذ تتراوح هذه الدرجات بين الأحادية والتعدد، في المستويات الصوتية والنحوية والدلالية التخييلية بحيث يعتبر المستوى الأخير \_ وهو محصلة تراكب ما يسبقه \_ التأسيس النوعي للمعالم المائزة بين مجموعات الأساليب الرئيسية كما سيتضح فيها بعد.

ومع أن معظم أدبيات الشعرية الألسنية، والسيميولوجية المحدثة النصية، تدور في جملتها حول هذه المحاور، عما يجعل استيفاء تعريفها ضربا من السذاجة البادهة، إلا أنه لا بعد من تحديد هذه المفاهيم الاصطلاحية بشكل موجز للكشف عن خاصية التراكب فيها على وجه الخصوص، والإشارة إلى أهم المظاهر المتعلقة بها في تلك الأدبيات.

أما البنية الإيقاعية فهي أول المظاهر المادية المحسوسة للنسيج الشعري الصوي وتعالقاته الدلالية. وبوسعنا أن نطمتن إلى تحديد "جرياس" لها باعتبارها "أجرومية التعبير الشعري"، على أساس أن الخطاب الشعري عندما ينطلق على مستوى التعبير، يمكن تصوره باعتباره نوعا من عرض الوحدات الصوتية المتشاكلة التي يمكن التعرف فيها على مجموعة من التوازيات والبدائل. من المتآلفات والمتنافرات، وعلى مجموعة من التحولات الدالة للحزم الصوتية في نهاية الأمر. وعندتذ يمكن بعد هذا التعرف إقامة أجرومية للتعبير الشعري تتضمن نهاذج شكلية لتنظيم الجداول الصوتية وقواعد لتوليد الخطاب الصوتي منضبطة مع نظام التوليد الدلالي يما يسمع بتقديم جملة من المؤشرات العامة لموسيقية التركيب الشعري وإيقاعاته الهارمونية المتموجة (١٤).



وعلى هذا فدرجات الإيقاع تشمل المستوى الصوتي الخارجي، المتمثل في الأوزان العروضية بأنهاطها المألوفة والمستحدثة. ومدى انتشار القوافي ونظام تبادلها ومسافاتها. وتوزيع الحزم الصوتية ودرجات تموجها وعلاقاتها. كها تشمل ما يسمى عادة بالإيقاع الداخلي المرتبط بالنظام الهارموني الكامل للنص الشعري. وبوسعنا أن نطمئن في هذا الصدد أيضا إلى ما يقدمه "علوي الهاشمي" تأسيسا على جهود الباحثين قبله في بنية الإيقاع، خاصة في تمييزه بين "الإطار" و "التكوين" اعتباداً على مفهوم "القرطاجني عن" التناسب" باعتباره قانونا مركبا، يحيل النص الشعري إلى طبقات متراكبة هرميا، من شأنها أن تفرز في أعلى مستوياتها سطحاً متشكلا ناجزا وخارجيا واضحا يتمثل في الوزن، أو البنية الإيقاعية الإطارية، في حين ينحو المستوى التكويني نحو تأسيس بنية الداخل الإيقاعية المتحركة الحية المستعصية على الرصد الخارجي والتقنين النظري، نظرا لعدم استقرارها على حال محددة. . إذ تتحرك في كل الاتجاهات حتى تتغلغل في جملة أبنية النص وتهتز عبر جميع خيوط شبكته المتلاحة (١٥).

وإذا كانت "شورة الإيقاع" التي شهدها الشعز العربي المعاصر قد انتقلت بالمظهر الصوتي الحارجي للشعر من مجرد عرف محتوم مقولب، إلى بنية محفزة وسببية، تتشكل من جديد في كل مرة، عبر مستويات متدرجة، تبدأ من القصيدة العمودية التي تظل قطبا موسوما، إلى قصيدة النثر التي تمثل غاية الانحراف عن النموذج الأول، فإن توظيف هذا المدى الإيقاعي العريض يظل ملمحاً فارقا وجوهريا يميز بين الأساليب الشعرية، ويحدد درجة قربها أو بعدها من الغنائية التي تكاد تتمركز عند القطب الأول. كما يرتبط هذا الملمح بعنصر أساسي آخر هو "التكرار" الذي يمسك الشعر الغنائي عن التفكك والانحلال كما يقول "شتايجر".

وعندئذ نجد أن القافية هي الأخرى تلعب دورا واضحا في هذه الغنائية ، سواء كان تكرارها منتظيا أو غير منتظم حيث يتبين أن من أهم وظائفها إبراز الخطورة الدلالية لبعض الكليات . وتسوير حدود الجملة الشعرية في أحيان كثيرة . فإذا ما جاءت القافية بشكل اختياري متحرر من ضغوط القالب التقليدي ـ كها هو الحال لدينا في شعر التفعيلة مثلا ـ لم تكن عجرد تنشيط للتيار الغنائي في القصيدة ، وإسهام في تحديد إيقاعها الخارجي المتنوع ، بل تجاوزت ذلك إلى وظيفة دلالية هي تحديد مركز الثقل بين الدوال ، بها تعقده من مسافات زمنية تسهم في تكوين البنية الإيقاعية ، المرتبطة ـ كها ينبغي أن لا نمل من التكرار ـ بالبنية الدلالية العامة للقصيدة .

"أما درجة النحوية" فهي مصطلح توليدي اقترحه أولا "تشومسكي" كطريقة منظمة لتحديد نوعية الانحراف اللغوي عبر مقولات شكلية مضبوطة إذ يقول: \_ إن النحو المناسب وصفيا ينبغى أن يقوم بتشغيل كل تلك الفوارق على أسس شكلية . . أن يميز بين الجمل المكونة بطريقة



سليمة تماما وبين تلك التي لم تتولد من نظام القواعد النحوية . بالإضافة إلى فصله بين الجمل المتولدة بمخالفة المقولات الفرعية من تلك التي تنشأ بالانحراف عن قواعد الاختيار . ويبدو أن الجمل التي تكسر قواعد الاختيار المتعلقة بخصائص المعجم على "مستوى أعلى" أقل قابلية للتقبل، وأصعب درجة في التأويل من تلك التي تتعلق "بالمستوى الأدنى" ثم يمضي في تحديد درجات الانحراف بتقسيمه إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

١ \_ انحراف ناجم عن خرق مقولة معجمية .

٢ \_ أو ناجم عن التوتر في ملمح يرتبط بمقولة فرعية محددة.

٣\_ أو متولد عن الصراع مع ملمح متصل بمحور الاختيار.

وهكذا فإن النظرية التوليدية تقدم لنا تصورا واضحا عن مستويات الانحراف يندرج في إطار الوصف البنيوي حيث يتولى علم الدلالة مسئولية التأويل فيا بعد. ويتخذ علماء الشعرية هذا الأساس اللغوي متكا لإقامة تصور مماثل عن " درجة النحوية الشعرية "، يستثمر مقولات كل من "تشومسكي" وجاكوبسون قبله في حديثه عن "نحو الشعر" بحيث ترتبط درجة النحوية بنسبة التعقيد في النسيج اللغوي ودرجة الصعوبة في تأويله. وبهذا تكتسب الشعرية طابعا تجريبيا لا تتمثل وظيفته حكما يقول "بيرويسن" في إصدار الأحكام عن القيم الشعرية أو وضع قواعد للإنتاج الأدبي. وإنها تتجلى في سعيها إلى تشكيل نحوه الخاص، القادر على شرح الإجراءات المولدة للجمل الشعرية عبر أشكال الانحراف (11).

وإذا كان النحو التوليدي يميز بين درجات النحوية طبقا لعدد وأهمية القواعد التي تخرج عليها فإن نظرية الشعرية تقوم باستكمال هذا التصور، إذ لا تصف الانحرافات بمستوياتها الصوتية والنحوية وخاصة الدلالية بمنظور سلبي، بل تعمد إلى وصف الآليات التي تنتجها بطريقة إيجابية عن طريق إقامة "نحو الشعر"، ويتعين عليها حينئذ التمييز بين الأبنية الصغرى والكبرى، إذ ترتبط هذه الأخيرة في المدرجة الأولى بالأبنية السردية، وبنسبة أقل بالمظهر الموضوعي للنصوص الشعرية القصيرة، بينها نجد الأبنية الشعرية الصغرى تجد بجالها خاصة في مستوى الجمل الشعرية للقصيدة، إذ يتجلى الانحراف حينئذ عبر عمليات الوصف والإضافة والإسناد.

وإذا كانت دينامية التعبير الشعري المعاصر تعتمد على "تفاقم" ظاهرة "كسر النظم" أو الانحرافات بمستوياتها المختلفة التي تجددها درجة النحوية، فإن مجالات رصدها تتجاوز حالات التركيب اللغوي لتصب في تحليل طبيعة الأبنية التخييلية المعقولة واللامعقولة، وحالات الخروج عن الأعراف الشعرية السائدة ومداها. مما يمثل مع غيره من المستويات نوعا من "البارومتر" الحساس



الصالح لتكوين مقياس للأساليب، تتولد عنه مجموعة من تقنيات التعبير الشعري. بحيث لا يتم الربط الآلي بين "الخرق والخلق" وإنها تحسب "مسافة الفجوة" المعنوية بين الدال والمدلول، وهي التي يصفها الناقد الإنجليزي "بتسون" بقوله "كلها تنافرت مكونات الاستعارة، عظم نجاح الشاعر عند بلوغ التآلف. فعن طريق قفزة واثقة معنويا يعبر الشاعر الفجوة، ويعلن اتساق اللامتساوقات، وتكون هذه لحظة انتصار ورضا تخلف صعوبة مقهورة » (١٧). وبهذا فإن درجة النحوية الشعرية لا تقف عند المستوى النحوي، بل تتعداه إلى حساب طرق توظيف العناصر الشكلية والدلالية البديلة في الشعر، با يربطها بنيويا بالدرجات الحافة بها.

وتعتبر "درجة الكثافة" تصعيدا لما يسبقها في هذا السلم، وهي ذات خاصية توزيعية بارزة ، هما يجعلها قابلة للقياس الكمي والنوعي. وتتصل أساسا في تقديرنا بمعيار الوحدة والتعدد في الصوت والصورة. مما يجعلها ترتبط بحركة الفواعل ونسبة المجاز وعمليات الحذف في النص الشعري. كما أنها تتجلى في مظاهر تتعلق بالفضاء غير اللغوي للنص وطريقة توزيعه. ويربط "جريهاس" بشكل واضح بين درجة الكثافة الشعرية وعدد العلاقات البنيوية في النص، مما يتبح له أن يأخذ في حسابه "نوع التجربة" ويبتعد قليلا عن الشكلية. فيرى أنه من الضروري أن نأخذ في اعتبارنا المستوين المتوازيين للدلالة. على أساس إسقاط محددات التعبير على نحو محددات المضمون وبالعكس، مما يبلور إلى درجة كبيرة الاختيارات المتاحة أسلوبيا لتنظيم النص الشعري. فهذا وبالعكس، مما يبلور إلى درجة كبيرة الاختيارات المتاحة أسلوبيا لتنظيم النص الشعري. فهذا الازدواج في الخطاب الشعري والعلاقات المتبادلة بين مستوييه تسمح لنا بتوصيفه عن طريق كثافته الشعري. ويمكن حيثذ أن نجعل درجة الكثافة معيارا لتصنيف الأعمال الشعرية. ويتقاطع هذا المعيار بدوره مع نمطي الاختيار المتبادلين للمستويات والأشكال المتصلة بالخطاب وفاعليته اللغوية (١٨٥).

ومن النياذج الناجحة في قياس معدلات الكثافة التخييلية في لغة الشعر العربي، خلال الفترة السابقة مباشرة على المرحلة المعاصرة، ماقدمه الزميل الدكتور" سعد مصلوح" في بحثه عن اللغة الاستعارية عند البارودي وشوقي والشابي. حيث انتهى إلى تحديد قياسها بالنسب التالية على المتعارية عند البارودي وشوقي والشابي، حيث انتهى إلى تحديد قياسها بالنسب التالية على المتربيب: ٢٧، ٣٠، ٥٠ مما يثبت في تقديره" وجود فروق جوهرية بين الشعراء الثلاثة في استخدام اللغة التصويرية" ويشير إلى "تطور لغة الشعر العربي الحديث من غلبة اللغة التقريرية على اللغة التصويرية عند الإحيائيين المجددين. حتى حققت درجة واضحة من الكثافة على يد أصحاب النتوعة الرومانسية في العصر الحديث، ومن أبرزهم أبو القاسم الشابي " (١٩). ويبقى للنقد الأدبي بعد النزعة الرومانسية في مدى دلالة هذه الكثافة الكمية للصور الاستعارية بقياس درجة انحرافها التخييلي وارتباطها بأحدية الصوت الشعري أو تعدده، وبقية علاقاتها البنيوية بعضاصر الدلالة الكلية وارتباطها بأحدية الصوت الشعري أو تعدده، وبقية علاقاتها البنيوية بعضاصر الدلالة الكلية



للنصوص المدروسة، بها يسمح باستخلاص درجة الكثافة على المستوى الشعري من هذا المؤشر الأول ويقود بالتالي إلى التحديد النوعي لهذه الأساليب.

وقد نرى بعض النقاد يذهبون في البحث عن الكثافة إلى ماهو أبعد من ذلك، فيرى "جينيت" أن جوهر الشعر لايكمن في الصياغة اللغوية ، مع أنها هي التي تقوم باستقطابه. وإنها في شيء أبسط من ذلك وأعمق كما يقول. في نوع القراءة التي تفرضها القصيدة على قرائها. هذا الوضع الثير الذي يتجاوز مجرد ملامح النطق أو الدلالة يضفي على جملة الخطاب الشعري أو على جزء منه هذا الحضور اللازم والوجود المطلق الذي كان "إلوارد" يسميه "البداهة الشعرية". وفي تلك الحالة فإن اللغة الشعرية تبدو كأنها تكشف عن بنيتها الأصيلة التي لا تتمثل في شكل خاص محدد بصفات معينة وإنها في حالة، في درجة من الحضور والكثافة التي يمكن أن تصل إليها أية متتالية لغوية ، بحيث تخلق حولها "هامشا من الصمت " يعزلها عن الكلام العادي المجيط بها. وهذا يعني -كما يسرى "كولير" أنه لا المقاطع الشكلية الإيقاعية ، ولا الاتحراف اللغوي للبيت الشعري ، يكفيان لإنتاج بنيته أو حالته الشعرية الأصيلة . فالعامل الثالث الحاسم الذي يمكن له أن يارس فعاليته ، حتى في غيبة العاملين الآخرين ، هو التوقع العرفي . هذا النوع من الانتباء الذي يتجه للشعر بفضل وضعه المتميز في إطار المؤسسة الأدبية .

فتحليل القصيدة من منظور الشعرية عنده يتمثل في شرح مايدخل في هذه التوقعات العرفية التي تجعل اللغة الشعرية مشدودة لأهداف ووظاتف عتلفة عن اللغة العادية. وتبين كيفية إسهام هذه التوقعات أو الأعراف في مضاعفة تأثير الوسائل الشكلية والسياقات الخارجية المتمثلة في النص الشعري (۲۰). لكن يظل مفهوم الكثافة الذي يتجلى في المؤشرات اللغوية حضوراً وغيابا. بها يشمله من تعدد الصوت والصورة وتراكبها أكثر قابلية للقياس وعملية في تصنيف الأساليب من هذا التركيز على الحالة الشعرية " فوق اللغوية " .

فإذا وصلنا إلى مستوى "درجة التشتت" أو التماسك في النص الشعري كنا حيال مظهره الكلي العام الذي تفضي إليه المستويات السابقة. وهو أكثر العناصر التحاما بالخواص الجمالية الشاملة للنص، ويرتبط بدوره بالمستويات السعطحية والعميقة له، حيث تقوم العلاقات النحوية واللالية، ومدى ما يتمثل فيها من ترابط أو تفكك بدور هام في إنتاج درجة التشتت. ويرى النقاد أن مفهوم التياسك في النص الشعري كان دائها من أبرز إشكاليات الشعر الغنائي، وقد أصبح من أهم أعرافه المحدثة. فإذا كان الموقف التواصلي للقصيدة يعتبر هيكلا منظم لوحداتها المكونة فإن عملية القراءة تعتمد على هذه الوحدة المتناغمة، لأن الفهم بطبيعته ينحو إلى إضفاء طابع كلي على النص. وقد تمثلت فكرة الكلية في أشكال مختلفة عند النقاد المحدثين. فشدد "جاكوبسون" على ضرورة أن

تكشف القصائد عن "سيميترية" فائقة على مستوى الوحدات الصوتية والنحوية، بما قاد "ليفين" إلى نظريته في المؤاوجة الشعرية. وتعتمد نظرية "جرياس" في الشعر الغنائي كخطاب نوعي على أن القارىء يتقدم في فهم القصيدة كلما استطاع تكوين وحدات تصنيفية موضوعية، في بحثه الدائب عن تجانس أربع مقولات تشبك فيها وحدانان متعارضة طبقا لمربعه الشهير وبطبيعة الحال فإن هذه الفرضية تتصل بأعراف القراءة والنمط الموضوعي الذي نسعى إليه عبرها. ويتحدث "تودوروف" عن القراءة باعتبارها تشكيلا نمضي من خلاله إلى اكتشاف البنية المركزية أو الوسيلة التوليدية التي تحكم مختلف مستويات النص. وقد كان "بارت" معنيا بإقرار النزوع نحو الدمج والكلية باعتبارها من صميم التوقع الذي كثيرا ما يخيب بفعل الأدب ذاته. لكنه يظل مع ذلك منبع التأثيرات التي ينبغي وصفها. ويرى "كولير" أن طموح الكلية في العملية التأويلية للنصوص يمكن اعتباره الصيغة الأدبية لقانون "الجشطالت" الذي يقضي بوجوب تفضيل النظام الأغنى القابل المتوقع عبع البيانات. وقد أثبت البحث في بحال التلقي الفني أهمية الناذج وأشكال التوقع البنوية التي تسمح لنا بتصنيف واختيار وتنظيم مانتلقاه. إذ أن هناك أسبابا معقولة تجعلنا نفترض المنع عند قراءة قصيدة ما وتأويلها فإننا نبحث عن الوحدة الكلية لها. وأنه ينبغي أن تكون لدينا على الأقل مجموعة من الأفكار الأولية عها يؤلف هذه الوحدة الكلية لها. وأنه ينبغي أن تكون لدينا على الأقل مجموعة من الأفكار الأولية عها يؤلف هذه الوحدة الكلية لها. وأنه ينبغي أن تكون لدينا على الأقل مجموعة من الأفكار الأولية عها يؤلف هذه الوحدة الكلية لها. وأنه ينبغي أن تكون لدينا على المقالة المتحدة من الأفكار الأولية عها يؤلف هذه الوحدة الكلية الماد والوحدة الكلية الماد والمحدة المتحددة الكلية المناك المتحدد المتحددة المتحددة الكلية المناك المتحددة الكلية المناك المتحددة الكلية المتحددة الكلية المتحددة الكلية المتحدد المتحددة المتحددة المتحددة المتحددة المتحددة المتحددة المتحددة الكلية المتحددة المتحددة المتحددة المتحددة المتحددة المتحدد المتحدد المتحدد المتحددة المتحدد المتحددة المتحددة المتحدد المتحدد

ويبدو أن النهاذج الأساسية - كها يرصدها كولير - للوحدة الكلية في القصيدة تتمثل في أشكال عديدة، منها الثنائية الضدية، والتحول الجدلي لثنائية ضدية، والانتقال من التضاد غير المحلول إلى عنصر ثالث، وفي تجانس أربع وحدات، أو مجموعة من الموحدات التي يضمها عنصر مهيمن مشترك. أو في مجموعة من الوحدات المنتظمة بنهاية متجاوزة أو موجزة. كل ذلك وغيره يمثل فروضا توضي القارىء. إذ لايستطيع تنظيم تأويل مناسب للنص مالم يعتمد على أحد هذه النهاذج الشكلية لأنواع التياسك (٢٠).

وفي مقابل هذا المفهوم المحدد للتاسك باعتباره حاجة تأويلية لدى القارىء ينهض مفهوم نصى آخريراه مظهرا جامعا يتم تصنيف النصوص طبقا له .

إذ لابد للنص الأدبي أن يشف مبدئيا عن علاقات دلالية بين متوالياته. فخاصيته الجوهرية تتمثل في المتاله على بنية دلالية عميقة ومعقدة. هذه البنية ذات مكون منطقي بارز يتمثل في المظاهر التالية:

أمنطقية العلاقة: فالنص يعد نحويا متاسكا بقدر ماتنوال فيه الكلمات والجمل صادرة عن كلمات وجل أخرى مترتبة عليها سبيا مسواء كان ذلك على مستوى البنية السطحية أو العميقة.



ب منطقية الزمن: وتعد جزءا محددا من منطقية العلاقة يتصل بالنظام الزمني للنص . فالأحداث تقع في زمن . والأفعال هكذا تكون شبكة زمنية ، وقد يتمثل ذلك في حالات سردية ، أو في بنية حركية أعمق .

ج\_منطقية "الطوبوغرافيا": إذ أن ماينطبق على الزمن يصح أيضا بالنسبة للمكان الذي يتموقع فيه النص، وتحدث فيه وقائعه الجزئية والكلية، عبر مؤشرات مكانية منوعة، تتخللها تحولات ترتبط بالفضاء الكلي للنص.

د\_ منطقية الكيفية: فالنص في جملته، أو في بعض وحداته، يمكن أن يعتبر "زائف" ينتمي "للخيال البحت"، أو أوليا مثل الأساطير، أو حقيقيا كالتاريخ، أو ممكنا احتياليا كالنظريات وغيرها. وجميع هذه الخواص المرتبطة بطبيعة التجربة التي يتم التعبير عنها، مضافا إليها المنطق الموظيفي والإسنادي المتعلق بالافتراضات والتضمينات وغيرها تحدد اشتقاق الأبنية العميقة للنص، ومايترتب عليها من تحولات تتجلى في أبنيته السطحية (٢٢).

فدرجة التشتت ترتبط من ناحية بهذه المستويات المنطقية الفاعلة عبر البنية النصية الكلية ، كما ترتبط أيضا بها يتخلله من إشارات تجذبه إلى وحدات نصية أسبق تتفاعل فيه وتعدد أصواته ولهجاته مضاعفة من كثافته . ويحسن لتسهيل تحليلها توصيف النظام المقطعي للنص واتخاذه أساسا لرصد العلاقات .

ويلاحظ حينئذ أن القصيدة العربية المعاصرة لم تكرس أشكالا مقطعية منظمة تتصل بأطوال محددة، مما أضفى عليها قدرا كبيرا من السيولة والتلقائية. فعندما نشرع في قراءة قصيدة ما لا نستطيع أن نتوقع طولها، ويتعين علينا أن نتنظر إلى نهايتها كي نتمثل نظامها المقطعي، ومدى ما يتراءى خلاله من تراكبات تتعلق بالأزمنة والأمكنة والمواقف والإشارات ودرجة تشتتها أو تماسكها. ومن المعروف أن الضهائر والظروف وأدوات العطف تقوم بدور هام في هذا التسلسل. وإن كانت القصيدة الحداثية، على مايرى علياء النص قد كسرت هذه الخاصية بوضوح. إذ تتميز بخلوها من الروابط. ويظل تماسكها مرتبطا بالبنية الدلالية العميقة فحسب، مما يقتضى أن نعثر لتحليلها على عدد محد من الوحدات الدلالية، أو المقولات المتهائلة في النص، باعتبارها تمثل الحد الأدنى لوجود التشاكل فيه. وفي كثير من النصوص الشعرية المحدثة لايتوفر لنا في واقع الأمر سوى هذا الحد الأدنى. وعندئذ نجد أن تصنيف الوحدات المقطعية لايكفي لملاحظة درجة التهاسك الحقيقي للنص، بل لابد من البحث في بنيته العميقة عن النظم السردية والمنطقية التي تسمح بتقدمه بشكل ما. مما يضطرنا لاستجلاء نظم هذه العناصر وتصنيفها على مستوى البنية الكلية للنص. وعندئذ تصبح يضطرنا لاستجلاء نظم هذه العناصر وتصنيفها على مستوى البنية الكلية للنص. وعندئذ تصبح



الكيفية التي تتحقق بها تلك العملية معيارا من معايير تنميط النصوص.

وقد لوحظ أن النص الشعري الحداثي عموما يتميز بدرجة تشتت عالية، إذ يقيم تبادلات متعادلة لاتكاد تحقق تخالفا وظيفيا أبعد من مجرد التقابل، بينها يتميز النص الكلاسيكي بتسلسله الخطي التركيبي الذي يمضي في هيكل منطقي محدد. مما يجعل التعالق بين المتتاليات والمقاطع يتم في بنيته السطحية المباشرة (٢٣٠) وبين هذين الطرفين يمكن لنا أن نرصد درجات عديدة من نسب التشتت والتياسك موصولة بها يكونها من درجات الإيقاع والنحوية والكثافة.

فإذا بلغنا الدرجة الخامسة والأخيرة من سلم هذه المنظوسة الشعرية القصيرة، وهي المتصلة بدرجة التجريد والحسية، وجدنا أنها بدورها محصلة مركبة للدرجات السابقة، بالإضافة إلى ارتباطها بمعامل جديد لم تتمكن الدرجات الانحرى من أدائه بشكل مباشر، مع مراعاة التخالف في الاتجاه بينها. وذلك لأن درجة الحسية تتعلق إيجابيا بدرجتي الإيقاع والنحوية. فكلها كان الإيقاع. خارجيا وإضحا والنحوية مكتملة مستوفاة كانت الحسية أبرز. فإذا أمعن الإيقاع في التلاشي الظاهري وشارف عولله الداخلية المستكنة، وتضاءلت درجة النحوية بغلبة وجوه الانحراف على السياق في مستوياته المختلفة مال الخطاب الشعري إلى تناقص ظواهره الحسية واقترابه من التجريد. وعلى العكس من ذلك نجد تعلق درجة الحسية بدرجتي الكثافة والتشتت يمضي بشكل متخالف عكسي. فزيادة والتشت يؤديان إلى وضع مجانس للتجريد إلى حد ما، بينها تسمح الكثافة المخففة والتهاسنك الواضح للخطاب الشعري أن يتجسد في نسقه الحسى اللموس دون صعوبات لافتة.

ويمكن التمثيل البصري لهذا النموذج بشكل مثلث هرمي تحتل الحسية فيه الذروة ويقع التجريد في القاعدة ويمضي ضلع الإيقاع والنحوية في تصاعد، بينها تتجه الكثافة والتشتت إلى لتتاقص هكذا:



أما العامل الجديد الذي نود أن ندرجه في مجال هذه الدرجة الأخيرة فهو أمر يرتبط بالمدلول الشعري ونوع للدوال في الآن ذاته ، كما يتصل بالخاصية الإشارية لها، وهو لايدخل عادة في التحليل الشعري فنوع للدوال في الأن ذاته ، كما يتهي به إلى الإهمال مع خطورته الواضحة في تكييف التعبير والفهم . وقد منابعة التجربة الشعرية التي يمثلها النص، وهل هي تجربة حسية مشاكلة لتجارب الواقح



الحيوي الملموس، يتم تقديمها باعتبارها كذلك؟ أي بتضافر مجموعة من الإشارات الدالة التي تميل إلى "نموذج الواقع الخارجي" أم أنها تجربة مغيبة تنمحي فيها دلائل الحيوية الحياتية المجسدة؟

وإذا كان توصيف التجربة بهذه الخواص الحسية أو التجريدية إنها هو نتيجة لمحصلة آليات التعبير التي يتم اختبارها في المستويات السعابقة فإن بوسعنا أن نضيف إليها إجراء آخر ربها كان الملاخل المبسط لها، ويتمثل في اختبار درجة الحسية والتجريد في الدوال، أي في معجم الشعر وحقوله الدلالية المنظمة. مع مراعاة طبيعة المسافة بين الدال والمدلول، فكلها كانت قصيرة مباشرة تأكد هذا الطابع الحسي، وكلها اتسعت لتشمل ألوانا من الترميز والتخييل وفقدت التصاقها بالمعنى الواحد مالت إلى جانب التعدد والتجريد. فالكلهات الحسية في شعر الغزل الصريح مثلا تميل إلى تجارب حسية مشحونة بشهوة الحياة وشبق الغرائز، بينها نجدها هي ذاتها - تقريبا - وقد أضحت في الشعر الصوفي مجرد رموز لحالات من مواجد الروح التي تعز على التعبير الصريح. ومعنى هذا أن حسية المعجم إنها هي مجرد مؤشر ينبغي اختباره في ضوء مايسفر عنه من مدلول، دون أن تقوم وحدها بدور المعامل الحاسم في تحديد درجة الحسية، وهنا يتجل الطابع المركب البنيوي لهذا السلم المقترح، بدور المعامل الحاسم في تحديد درجة الحسية، وهنا يتجل الطابع المركب البنيوي لهذا السلم المقترح، من حسية شاملة أو تجريد نسبي.

#### ٤\_ جدولة الأساليب الشعرية

عندما نتمثل الخارطة الشعرية العربية المعاصرة في فضائها الشامل طبقا لسلم الشعرية المتدرج نلاحظ مبدثيا أنها تنقسم في جملتها إلى مجموعتين أسلوبيتين تقوم بينها فروق أسلوبية حادة يصل تراكم الدرجة فيها إلى اختلاف النوع. نطلق على المجموعة الأولى منها مصطلح "الأساليب التعبيرية" استجابة لمفاهيم التعبير والتوصيل التي شرحناها في التوطئة السابقة، كها نطلق على المجموعة الثانية تسمية "الأساليب التجريدية" إشارة إلى المأزق التعبيري الذي تصل إليه من ناحية، وإفادة من التقسيم المناظر في الفنون التشكيلية المحدثة من ناحية أخرى. دون أن يكون لهذين المصطلحين " تعبيري " و "تجريدي" دور قيمي أكثر من مجرد توصيف موقعها على مختلف درجات السلم المشار إليه.

وتنقسم كل مجموعة إلى أساليب فرعية تشترك في الخواص الأساسية الكلية وتختلف في الطابع المميز لكل منها طبقا لتشغيل عامل مهيمن أو أكثر على غيره من العوامل المندرجة في هذا السلم ذاته. على أن يظل عدد الأساليب الفرعية مفتوحا للبخث التطبيقي على أنهاط الأمساليب التي يبتدعها الشعراء وقدرتهم على المزج بين العناصر المختلفة وتوظيف التقنيات الشعرية العديدة.



ويلاحظ أن هذا التقسيم يقترب إلى درجة كبيرة بما انتهى إليه بحدسه الصائب بعض منظري الشعرية العربية الحديثة من تسوزعها على دائرتين رئيسيتين تسمى الأولى "شعرية الحضور" والثانية "شعرية الغياب" وبالرغم من طرافة هذا التقابل الرشيق بين الحضور والغياب وجدلها البنيوي اللافت، وألفة عبارة "الغياب" في حديث "إيكو" مثلا عن "البنية الغائبة"، وما يورده "كولير" من أبيات الشاعر" "أشبرى" التي يصف فيها شعره بأنه:

" لا يترك سوى انطباع مسر بسالغياب وهسو يتضمن حضورا، كما نعرف، مها كسان هسادتا بسالرغم من ذلك، هي غيابات جسوهرية» (٢٤)

مع ذلك فإن مصطلح "التعبيرية" أكثر تقنية في تقديري، وأشد ارتباطا بنظرية الشعرية وتمثيلا للتدرج التصنيفي لسلمها من كلمة "الحضور" الأدبية وما تعكسه من ظلال سلبية على قسيمها "الغياب".

وإذا كنا قد درجنا على القول بأنه لا مشاحة في الاصطلاح فإن هناك حاجة حقيقية لتبيئة كلمات نقدية خاصة كي تتحمل دلالات عرفية مضبوطة . و كلمة "التعبيرية" التي يستعيرها النقد الأدبي المعاصر من قاموسه القريب ويبعثها من جديد تطلق الآن على الدرجات الأولى من سلم القيم الجمالية التالية مباشرة للمؤشرات اللغوية النصية . ثم تمضي هذه القيم نحو تحقيق درجات أعلى في مبادىء "التوهم التمثيلي" للأدب و"تركيبه الرمزي التخييلي" باعتبارها من صميم التجليبات الشعرية الناجة عن توظيف الخطاب الأدبي . فالتعبيرية خاصية ونتيجة شعرية معا لهذه اللغة الأدبية ، ترتبط بالإمكانات العقلية والشعورية الماثلة في تجربتنا الثقافية . لكنها على عكس التأثيرات التخييلية والرمزية لا تقع بؤرتها في منطقة اللاشعور، بل يتمثل فضاؤها في الإنارة \_ غير المتوقعة \_ لما هو شعوري ومعتاد، بفضل فرادة آليات التعبير."

وجال الفاعلية الجالية لهذه التعبيرية يتمثل في تحرير الوعي بالقيم العقلية والشعورية كها شرحه الشكليون الروس. مما يجعله يضفي طابعا عاطفيا على الحياد المنطقي الغالب في التعبير التواصلي، الأمر الذي يعكس علاقة الدلالات الإشارية بالدلالات الإيحاثية الفنية. وعلى هذا فإن نمط الشعرية المسمى بالتعبيرية هو الذي تنتجه أشكال اللغة الأدبية المؤسلية بلون من المعايشة غير ألماشرة أو المعهودة، حيث تقدم نوعا من الحقائق المبتكرة بتحريف يسير للغة المعبرة، وتفعيل معقول المائيات التوازي والاستعارة والترميز بشكل يؤدي إلى الكشف عن التجربة في مستوياتها العديدة التي قد تصل إلى أبعاد رؤيوية، لكنها تظل تعبيرية الحقيقة المكنونة، المعطاة في الصيغ اللغوية،



والصانعة لتجربة متهاسكة خلاقة (٢٥).

ومع التسليم بضرورة انتظار التعرف التجريبي على مسار وتقلبات الشعرية العربية المعاصرة إلا أنه يبدو من النظرة العامة أن خط التطور البارز فيها يتمثل في التقلص المتزايد للأساليب التعبيرية والتكاثر الواضح للأساليب التجريدية، مما يؤدي إلى لون من "تغريب الشعر" لا يخطئه الفحص النقدي السريع.

كها يبدو أن مسارا قريبا من ذلك قد سبقنا إليه الشعر الغربي منذ حاول " فيرلين" \_ وتبعه في ذلك بعض المبدعين والنقاد العرب \_ " لوي رقبة الفصاحة " غلى حد تعبيره. وكان هذا من خلال زيادة معدلات الانحراف وتغليب الإيجاء والرمز على التصريح. حيث تعطى القصيدة بجرد إشارات مركزة يتعين على المتلقي إكها فا وتنميتها في داخله. الأمر الذي قاد إلى تراجع الاتجاهات التعبيرية وهو مسار فني عام عززته تيارات الفنون التشكيلية والنحت والعهارة. ويترتب على ذلك أرتفاع درجة الكشافة الفنية، وزيادة معدلات الإبهام والغموض الدلالي الناجم عن التشتت. وتفاقم مشكلة التغريب مع الجمهور. إذ أن ارتباط الكثافة بتزايد الاعتهاد على تفجير الطاقة الإيجائية البعيدة للتعبير، يعني ضرورة مشاركة المتلقي في توليد المعنى الذي لا يعرض أبدا بشكله المحدد الواضح، بل يقدم دائها بطريقة ملتبسة. ولما كان هذا المتلقي لا يتميز دائها بالقدر الكافي من الذكاء والخيال والمراس يودي إلى انحصار رقعة الجمهور في مجموعة الفنانين القادرين على تنمية الإيحاءات والإسهام في يؤدي إلى انحصار رقعة الجمهور في مجموعة الفنانين القادرين على تنمية الإيحاءات والإسهام في خلقها. وبهذا نصل إلى مظهر واضح تتجلى فيه الفردية الفنية بشكل بارز، ويصبح من الضروري خلقها. وبهذا نصل إلى مظهر واضح تتجلى فيه الفردية الفنية بشكل بارز، ويصبح من الضروري ظروف ثقافة خاصة عما تتولى البحوث الأسلوبية النقدية عرضه بطرق تقنية محدة المات الجالية في ظروف ثقافة خاصة عما تتولى البحوث الأسلوبية النقدية عرضه بطرق تقنية عددة عددة عددة عرفه المنوبة خاصة عما تتولى البحوث الأسلوبية النقدية عرضه بطرق تقنية عددة المنات الجالية في طروف ثقافية خاصة عما تتولى البحوث الأسلوبية النقدية عرضه بطرق تقنية عددة عرفه المنات المنات المحدودة المات المنات المخالية المنات المتحدودة المنات ا

وكما كانت التعبيرية الألمانية بالأمس القريب، خاصة في الفنون التشكيلية، إيذانا بالانتقال إلى المرحلة "الكوبية" والعبور منها إلى "التجريدية" فإن الحداثة الشعرية في الحركات الطليعية المعالمية كلها قد تجاوزت مرحلة التركيز على الإيقاع الموسيقي في الدوال، والتلوين الانفعالي للمدلولات، لتثوير وسائل التعبير اللغوي في نفس هذا الاتجاه التجريدي، المتباعد عن التهاسك المنطقي والنحوية التقليدية، والذي يعلن قطيعة حادة مع النزوع الرومانسي، ويترك جماليات المباشر الماثلة في المزج التعبيري المنبثق من أعهاق التجربة المعاشة ليدخل في دائرة التجريب الجرىء، مختبرا مجموعات البدائل الرمزية التي تخف درجة شفافيتها حتى تصل إلى تقديم شبكة معقدة من الدوال، ترمز بشكل أيقوني لمدلولات بعيدة عها كانت تحمله الكلمات الطبيعية. مما يؤدي في نهاية الأمر إلى تقديم من طاقته في استثارة نكهة التجربة المشار إليها تخييليا في الواقع وتوغله في منطقة تقريخ التعبير من طاقته في استثارة نكهة التجربة المشار إليها تخييليا في الواقع وتوغله في منطقة



لتجريد.

وقد اتسمت هذه "الأساليب التجريدية" بخاصية جوهرية هي تزايد العناصر اللامعقولة، المستعصية على الفهم المباشر فيها، بما يجعلها تختلف جداريا عها كدانت عليه الأساليب التعبيرية السابقة. فهناك كان بوسعنا أن نرقب الموضوع المحوري للقصيدة وقد استقطب حوله بطريقة ملموسة شحناته العاطفية في تجلياتها التصويرية، فهو الذي يضمن هيكل النص وينسج حوله مختلف الدوائر التعبيرية. أما الشعر التجريدي فيتميز أساسا بتحطيم الموضوع. هذا التحطيم الذي يفضي إلى تشذره وغيبته. وربها أطلق بديلا عنه لونا من الإحساس المبهم، أو الانفعال الخفيف الذي يبحث عها يتشيأ فيه. يطوف على مشاهد مادية، أو فلذات موضوعية مشتتة تحتضن طرفا من أثره أو يبحث عها يتشيأ فيه. يطوف على مشاهد مادية، أو فلذات موضوعية مشتتة تحتضن طرفا من أثره أو رذاذا يسيرا من عبقه عندئذ تصبح المشاعر الضبابية وحدها هي "عمود الدخان" الذي تلتف حوله القصيدة، وحينها يجتهد القارىء الذي يوشك أن يتركه كي يسقط في فراغ القصيدة.

السؤال الذي يتبادر إلى ذهن قارىء الشعر التجريدي عادة هو: ما هي الحكاية؟ وذلك لأن الشعراء القصيدة التعبيرية قد عودت متلقيها على أن تحمل في طياتها مؤشراتها السياقية التي كان الشعراء الأقدمون يوجزونها في كليات سابقة عليها مثل "قال يمدح" أو "قال وقد مر ببستان" أو "قال ردا على هدية " الخ. ووضعت القصيدة التعبيرية هذه المؤشرات في عنوانها تارة، وفي ذكر طرف من الأحداث أو الأشخاص تارة أخرى، بحيث يستطيع المتلقي دائها أن يبني في تصوره دلائل الموضوع الذي تشير إليه بشكل ما.

وإذا كان هذا "الذكر" ليس حالة واحدة فإن الأسلوب التعبيري المعتمد على شعرية الحضور ليس نمطا واحدا، بل يتراوح بين الوضوح الفج والالتباس الشيق، بين الوحدة والتعدد، ومختلف درجات الخفة الآخذة في التكاثف والتهاسك الناشب في جدور التشتت، لكنه يظل ذكرا على أية حال. فإذا ما وجدنا القصيدة وقد انتقلت نوعيا إلى تقنيات التجريد ألفيناها حريصة على الإضهار. عندثل لا يفصح العنوان عن شيء محدد، ولا تفضي الإشارات إلى موضوع موحد يمثل تيارا يمسك أملراف النص . بيد أن هذا الإضهار بدوره لا يصل إلى الحذف النهائي، لا يمكن أن يكون غيبة تامة . إنه يتراوح بدوره في مستويات عديدة فالإشارات متضاربة في الظاهر، والعلامات مختلفة الكثافة، لكن يظل "إضهار الحكاية" السمة المميزة الواضحة للقصيدة التجريدية المحدثة . ويظل القارىء العادى الذي تعود على شعرية الذكر يتساءل عن الموضوع . وبدلا من أن يحاول إجهاد نفسه في اكتشاف حكاية بديلة تكمن تحت السطح المشتت يغضب من الشعر ويهجره . وقد كان بوسعه في اكتشاف حكاية بديلة تكمن تحت السطح المشتت يغضب من الشعر ويهجره . وقد كان بوسعه



مع قدر من الأناة وإعادة القراءة وبناء الشواهد من مواقعها الخفية أن يألف الإبهام ويتمرس على تجاوزه. ويصبح كما يقول أحد النقاد الأسلوبيين كمن دخل إلى إحدى دور السينما بعد بداية العرض فأخذ يتلفت حوله ليسأل من يجلس بجواره عها حدث. لكنه يمسك نفسه ويجتهد في التقاط الخيوط والتعرف على الشخوص حتى يتمكن من تفسير الحركات والعبارات وفهم الأحداث، ويتجاوز بذلك موقف " الذي وصل متأخرا" وبهذا فإن الفارق بين الأنواع الأسلوبية لا يعتمد على طبيعة التكويس النصي فحسب، بل تدخل فيه درجة كفاءة التلقي وقدرة القارىء على تعويض الوقائع المضمرة وتخيل الأبنية العميقة للقصيدة مما يندرج في نظرية التوصيل. إذ يظل بوسع المتلقي اليقظ أن يلتقط بحدسه، ولو بشكل مبهم، ما يريد الشاعر أن ينفثه من مظاهر الانفعال البديلة للحكاية، ولو كان ذلك بطريقة ضمنية لامنطقية . من هنا نجد أن عملية تحطيم الموضوع في الشعر التجريدي ، مثل غيبة المحاكاة في السرسم تعتبر ظاهرة للفردية المهيمنة على الفن الحديث. فإحساس الشاعر المعاصر بـذاته أشـد وطأة ـ فيها يبدو \_ عما كـان عليه الرومـانسيون، لكنه لا يعـرض نفسه بـــذاجة ووضوح مثلهم، بل ينحو إلى اصطناع الأقنعة والتراثي خلف الضهائر العديدة المراوغة، فالشاعر بالرغم من أنه لا يزال يتحدث عن نفسه ، ربها بأكثر عما كان يفعل في أي وقت مضى ، لا يفعل هذا الآن بشكل مباشر بسرىء لقد عرف كيف يبحث عن محور موضوعي متشذر، كي يقيمه على مسافة مضبوطة من فرديته المفرطة، هذا المحور يتكنون عادة من أمشاج مشتتة في الظاهر، وإن كان يجمعها في حقيقة الأمر أنها كلها مجرد "تسرميز لعالمه" والمهم في جميع الأحوال هو انفعالـــه الذي يظل مسائلًا باستمرار وممسكا للنص من الوقوع، مهم كانت الأقنعة التي يتوارى خلفها كثيفة أو معتمة.

وهناك خواص أسلوبية تقنية عديدة يتميز بها هذان النوعان من الشعريه التعبيرية والتجريدية نرجىء الحديث عنها حتى ترد في سياقها الطبيعي عند تحليل نهاذجها الشعرية . حتى الاتتحول إلى فروض متعسفة نبحث طاعن شواهد مصطنعة . ونكتفي الآن بخطوة إجرائية أخيرة تتمثل في طرح بقية هذا التصور المبدئي للخطوط الرئيسية في الأساليب الشعرية العربية المعاصرة . وإن كنا قد الاحظنا أن التقسيم الأول النوعي ليس قياصرا على الشعرية العربية ، بل يمثل اتجاهات إبداعية عامة ، مرتبطة بفلسفة العصر ومنظومة التطور الشامل فيه فإن التنويعات الفرعية ربها كانت استجابة أدق لخواص الثقافة العربية المائزة وما تحفره الذاكرة المبدعة من مسارات تتفاعل مع الواقع بكل مكوناته وآليات نموه الدائب .

وينبغي أن نلاحظ أن التيار التعبيري لم يبدأ بطبيعة الأمر في منتصف هذا القرن في الحقبة المعاصرة . وإنها يمتد بتجليات مختلفة في الشعر العربي منذ مطلع فترة النهضة والإحياء على الأقل . وأن بوسعنا أن نشير بإيجاز إلى فرعين منه على وجه الخصوص . لأنها لايزالان يشغلان مساحة - وإن



تكن محدودة الفعالية . في فضاء الإبداع اليوم، إلا أنها ينتظران التصنيف، وهما «الأسلوب الخطابي» الذي يتبلور حول النزعة الموسيقية الرنانة وغلبة الاتجاه العاطفي الجهالي، وإيثار المبالغة المثيرة. و«الأسلوب الغنائي المهموس» الذي انبثق في الشعر الوجداني ليتوازن مع النوع الأول. وتميز بسيطرة النغم الشجي عليه، وطغيان النزعة الذاتية فيه، وجنوحه إلى اجتراح الصدق في التعبير عن التجربة. وقد دلت المؤشرات النقدية على أن هذين النوعين يستأثران بقابلية كثير من القراء، وإن كانا قد أصبحا هامشين إلى درجة كبيرة، حيث أخذت التنويعات الأسلوبية الجديدة تحتل بؤرة الإبداع في التعبير عن الوعى الجهالي بالفكر الشعري.

والفرضية النظرية التي يطرحها هذا البحث تمهيدا لاختبارها تجريبيا تقترح توزيع الأساليب التعبيرية في الشعر العربي المعاصر وجدولتها طبقا لدرجات القيم الشعرية المشار إليها في أربعة تنويعات أسلوبية نختار لها الأسهاء الاصطلاحية التالية:

- الأسلوب الحسي، وتتحقق فيه نسبيا أعلى درجة في الإيقاع المتصل بالإطار والتكوين، كما يتميز بدرجة نحوية عالية يقابلها انخفاض ملموس في درجتي الكثافة النوعية والتشتت. ويمكن أن نمثل له مبدئيا بالجزء الأكبر من إنتاج «نزار قباني» الذي يتمتع تبعا لذلك بمعدل مقروثية عالية، ويرث هذه الملامح عن بعض شعراء الجيل السابق عليه خاصة «إلياس أبوشبكة» ويمضي معه في الاتجاه ذاته بنويعات يسيرة عدد آخر من الشعراء المعاصرين.
- ٢\_ «الأسلوب الحيوي» وهو يرتكز على حرارة التجربة المباشرة المعاشة، لكنه يوسع المسافة بين الدال والمدلول نسبيا لتشمل بقية القيم الحيوية ومع أنه ينمي درجات الإيقاع الداخلي بطريقة أوضح فهو يعمد إلى الكسر اليسير لدرجة النحوية ويطمح إلى بلوغ مستوى جيد من الكثافة والتنويع دون أن يقع في التشتت. ويستخدم أقنعة تراثية وأسطورية تحتفظ بكل طاقتها التعبيرية، وقد يميل إلى الاصطباغ بمسحة ملحمية بارزة. ويمثل هذا الأسلوب الذي يتمتع بمقروثية عالية متميزة نوعيا شعر بدر شاكر السياب في جملته، وأمل دنقل، وأحمد عبدالمعطي حجازي وغيرهم من الشعراء المعاصرين على اختلاف في درجة الحيوية والفروق المائزة.
- "- «الأسلوب الدرامي» ويتجلى فيه أساسا تعدد الأصوات والمستويات اللغوية، وترتفع درجة الكثافة نتيجة لغلبة التوتر والحوارية فيه. ومع اجتراحه لمغامرة التجربة الكشفية إلى جانب التجارب الحيوية المثيرة إلا أنه يتميز بنسبة تشتت أوضع دون أن يخرج عن الإطار التعبيري. ويمثله في تقديري شعر صلاح عبدالصبور في جملته، وعمود درويش في بعض مراحله وعدد آخر من شباب المبدعين العرب.



الأسلوب الرؤيوي» وتنحو فيه التجربة الحسية إلى التواري خلف طابع الأمثولة الكلية، مما يؤدي إلى امتداد الرموز في تجليات عديدة ويفتر الإيقاع الخارجي بشكل واضح، ولا تنهض فيه أصوات مضادة. بل تأخذ الأقنعة في التعدد، ويمضي في اتجاه مزيد من الكثافة والتشتت مع التناقص البين لدرجة النحوية. وتنحو شبكة المصور لنسج غلاف يشف عن رؤى كلية بارزة. ويمثله شعر عبدالوهاب البياتي في جملته وخليل حاوي، وجزء هام من شعر سعدي يوسف وغيره من الشعراء المعاصرين.

ويلاحظ أن توصيف هذه الأساليب يحاول أن يقارب الشعر ذاته، لأن تجربة كل شاعر تحتمل العبور من منطقة تعبيرية إلى أخرى بنسب متفاوتة، كما يتجلى ذلك مثلا عند محمود درويش الذي انتقل في الأصوام الأخيرة فيها يبدو إلى الشعر الرؤيوي، بينها كانت بداياته قريبة من عتبة الحسية المباشرة. كما نجد أن نزار قباني بدوره قد شارف الأسلوب الدرامي في بعض قصائده السياسية وأخذ يقترب من منطقة الرؤيا في إنتاجه الأخير، وإن كانت البؤرة المستقطبة لشعره لاتنزال تقع في المنطقة الحسية. كما نلاحظ أن توزيع درجات الشعرية على هذه التنويعات التعبيرية لايتحقق بطريقة آلية، بل غالبا ما تتضارب المؤشرات عما لايكشف عنه سوى التحليل التجريبي للنهاذج.

أما مجمّوعة الأساليب التجريدية وهي تنبثق في تقديري عند تجاوز الحد الوسط في درجات السلم الشعري ابتداء من الإيقاع إلى التجريد فتنقسم مبدئيا إلى نوعين:

- التجريد الكوني، وتتضاءل فيه درجات الإيقاع والنحوية إلى حد كبير، مع التزايد المدهش لدرجتي الكثافة والتشتت ومحاولة استيعاب التجربة الوجودية الكونية باستخدام بعض التقنيات السيريالية والصوفية الدنيوية. ويتحطم فيه الموضوع وترتفع درجة الصورية اللامعقولة، ويمثله أساسا شعر «أدونيس» في جملته مع كوكبة أخرى من الشعراء المعاصرين بالانتقال إليه مثل قاسم حداد أو البدء به مثل بعض شباب الشعراء.
  - ٣- «التجريد الإشراقي» وهو يقع أيضا على خط عرض الاتجاه السابق بالنسبة لسلم الدرجات الشعرية مع التباس أوضح بالنزوع الصوفي الميتا فيزيقي، والامتزاج بمعالم وجودية تختلط فيها الأصوات المشتبكة والرؤى المبهمة، مع نزوع روحي بشرقي بارز يعمد إلى التغريب في التراث الفلسفي بدلا من التغريب في التراث العالمي. ويمثله عفيفي مطر و سعدي في مرحلته الأخيرة وغيرهم من الشعراء العرب المعاصرين.

أما نسكين بقية الشعراء المعاصرين في أحد هذه الأساليب التعبيرية أو التجريدية خاصة من



شعراء القصيدة النثرا حيث تقوم غيبة الإيقاع الخارجي بدور مهيمن على بقية مؤشرات السلم الشعري، فإن التحليل الأسلوبي التجريبي هو الذي يكشف عمليا عن مدى اتساع هذه التنويعات لهم أو ضرورة اقتراح مواقع جديدة تدخل في جملتها في هذا الإطار العام الذي ينبغي أن يتسم بالمروضة وقابلية التعديل، مما يقتضي إعادة الجدولة عند كمل مرحلة بطريقة ديناميكية، لايتصلب فيها المصوذج الواقع حيال تحولاته الدائبة، ولا يفتننا ما يبدو ظاهريا من تماسك المنظور عن خاصية التعدد الجوهرية في مادة الشعر ورؤيته، مها تذرعنا بروح المنهج العلمي وحاولنا التشبث بمنطقه الشكلي:

# الهوامش

| Schmidt, siegfried J. Fundamentos de le cien cia empirica de la literatura. Trad. Madrid 1990 Pag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (1)            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| ) عبد الكريم حسن: لغة الشعر في زهرة الكيميـاء بيروت ١٩٩٢ . ينجح في استخلاص ما أسماه الإعراب البلاغي<br>عبر تحولات الصياغة لكنه يقع في افتراض المعنى الوحيد للنص.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (۲)            |
| ) آلان شالرز: نظريات العلم ترجمة الحسين سحبان وفؤاد الصفا. دار توبقال ـ الدار البيضاء ١٩٩١ ص ٣٤/ ٤٤.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (٣)            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (£)            |
| 1980 pag 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ` ~,           |
| ) هـ. ب. ريكان : منهج جديد للدراسات الإنسانية ، محاولة فلسفية. ترجمة د. علي عبد المعطي عمد، ود.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (6)            |
| محمد على محمد . بيروت ١٩٧٩ ص ١٨١ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (٦)            |
| A. J. Greimas. Essais de semiotique poetique Trad Barcelona 1976 Pag 12 - 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ·( \/ )·       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( <del>)</del> |
| ) شميث : المصدر السابق ص ١٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ( 4 )          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (1.)           |
| ) بوسونيو : المصدر السابق ص ٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17)            |
| Garcia Berrio, Antonio: Teoria de la literatura La construccion del significado poetico, Madrid. (1989 Pag 14-15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (17)           |
| ) جريياس : المصدر السابق ص ١٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (31)           |
| ) علوي الهاشمي : السكون المتحرك _ الجزء الأول _ بنية الإيقاع ، منشورات اتحاد كتاب وأدباء الإمارات _ الشارقة 1997 ص ٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10)            |
| ۱۹۹۱ ص ۵۰<br>) جان جاك توماس : المصدر السابق ص ۵۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 171            |
| The second secon | (۱۷)           |
| ) تجربياس : المصدر السابق ص ٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| ؟ جريهاس . المصدر السابق ص ١٠)<br>) سعد مصلوح : في النص الأدبي، دراسة أسلوبية إحصائية . طبع النادي الأدبي التشافي بجدة ــ ١٩٩١ ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 141            |
| ) منت منتوح . بي المسل ددين فرنسه السريب و منتيب به منتوب سيب . بي المسل ددين المسل المسلم المسلم المسلم المسلم<br>(٣١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 117            |
| Culler, Jonathan: Structuralist poetics. Trad Barcelona 1978 Pag 234 (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲٠)            |
| ) كولير_المصدر السابق ص ٢٤٩/٢٤٣.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (11)           |
| ) جَانَ جاك توماس : المصدّر السابق ص ٨٣.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| ) فان ديجك : المصدر السابق ص ٢٦٤ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| ) كولير ــ المصدر السابق ص٧٤٣ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| ) جارثيا بيريو : المصدر السابق ص ١١١ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| ) بوسونيو : المصدر السابق ص ٥٧٩ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (77            |



# « الهندسة الصوتية في القصيدة المعاصرة »

د. جوزیف شریم\*

◄أستاذ بكلية الأداب والعلوم الإنسانية \_ الجامعة اللبنانية \_ لبنان .

### مقدمة: الدراسة الأسلوبية هي تكون طبقات(١) أو سبر أغوار

عندي أن الدراسة الأسلوبية تنطلق من الصورة \* الجيولوجية لتكون نوعا من استكشاف طبقات النص النشري أو الشعري. وهذا ما عبر عنه متري بولس عندما كتب يقول: \* فالألسنية تنطلق من مفهوم المستويات، معتبرة اللغة ظاهرة متعدّدة التراكيب. فمن مستوى صوتي إيقاعي، إلى مستوى صرفي يتناول خصائص المفردات، إلى مستوى دلالي يعبر عن المعاني، إلى أنباط من البيان تبتعد عن النمط العام في استعمال اللغة كوسيلة اجتماعية للتفاهم بين الناس على الحاجات غير اللغوية ". (٢)

انطلاقا من هذا المفهوم، أقول إن دراستي تهدف إلى سبر أغوار المستوى " الصوتي الإيقاعي " في القصيدة المعاصرة. وهي ترتكز على شلاث كلمات مضاتيح تتطلّب كل واحدة منها نوعا من الإيضاح: "هندسة " و "صوتية " و "قصيدة معاصرة".

بادىء ذي بدء، أود ألا أدخل في تحديدات القصيدة المعاصرة ولا في مفاهيم الحداثة والشعر الحديث. فلقد سبقني إلى ذلك الكثير من الباحثين هم أكثر مني براعة وعمقا في هذا الميدان.

أكتفي بالقول إني اخترت قصيدة " وجوه السندباد" لخليل حاوي لأدرس من خلالها الهندسة الصوتيه وأترك لغيري تطبيق طريقة الدراسة التالية على دواوين مختلفة وقصائد مختلفة، عسى أن نصل سوية إلى منهجية جديدة أكثر موضوعية للهندسة الصوتية.



وشاعرنا خليسل سسليم حاوي (١٩١٩م ـ ١٩٨٢) هو أشهر من أن يعرف. أكتفي ببعض ما كتبه عنه أخوه إيليا حاوي: "ليس باليسير التكلّم عن خليل الإنسان، دون خليل الشاعر. الشاعر والإنسان كانا فيه واحدا. كان يجيا بالشعر وللشعر. . كان خليل عروبياً بالحضارة والثقافة والرؤيا والمصير، ما أخلص أحد للعروبة إخلاصه. كان يحسبها قضاء وقدرا. وتصوف لها وذاب فيها. إلا أنه لم ينتم فيها أي انتهاء. انتمى إلى العروبة العارية، الخالصة، العروبة المطلقة، المثالية والصورية ". (")

أما قصيلة " وجوه السندباد؟ ، فقد نشرها خليل حاوي في مجلّة " الحكمة " حين كان يديرها بنفسه، قبل أن تظهر في ديوان " الناي والربح " ، في عدد حزيران سنة ١٩٦٠ م . (١)

ولقد أوردت القصيدة المذكورة في نهاية هذا البحث، وذلك الأسباب بديهية لا تخفى على أحد، منها التسهيل على القارىء العودة إليها مباشرة لفهم مايرد في الصفحات التالية.

وهذا بعض ماكتبته عِلّة 'الحكمة من ' وجوه السندباد': ' يعود السندباد من رحلته ليرى طفلة أمسه وقفت في العمر عند وداعه، فعمّرت من الذكرى بيتا تجمّدت حياله الحياة. وفي وجهها وفي الجدران آثار موج خفي صامت، رمز الزمن في القصيدة. ومتى علمنا أن الوجه يرمز إلى كامل اللذات أدركنا أن السندباد في رحلته هذه كنان ذاتا بالأماهية. إذا صحّ هذا التعليل، يكون السندباد رمزا للإنسان المعاصر في انفراط شخصيته وضياعه، ومن ثم يتضاعف معنى الدوّامة من حيث هي رمز يجسد معاناة السندباد للزمن المتدافع الهارب.

في غمرة الضياع بجتاحه حنين إلى دفء الحب والعائلة والصداقة يولّد امرأة يضمها فتفر من يهيه، ويسولِّد صديقا، " قرينة" هي ذات السندباد، تقوده إلى جسر " واترلو" حيث الموج يدوّي ويتطاعى، وتغويه وتغريه بإلقاء نفسه في الماء. إلى أبن يلنجاً؟ الآن يضيق بالضباب، في يجد ملجاً في غير المقاهي السفلية، في رحم الأرض حيث العتمة تمسح تحفير الزمان عن وجهه وتوليه بعض المعلماتينة.

أمّا المُرأة التي عاد إليها السندباد، فلقد دفعت ثمن الأمان من الدوامة الحرّى حياة من الرهم والجمود، ويتردد السندباد بين الإشفاق والثورة على امرأة ماتزال طفلة تعيش في وهم الذكرى. ويثور ولا تخلو ثورته من المقسوة على واهمة إنْ تمزّق وهمها تمزّقت حياتها معه.

في هذه القصيدة، تتحد رحلة السندباد (رمز حياة الإنسان المعاصر) برحلة الشاعر وما عاناه



من ضباب لندن.

وفي هذه القصيدة، تنصهر الذات والوجود: والشاهد على ذلك حلولية تلك الموجة الواحدة من نار أو ضباب فيه وفي أشياء الوجود جميعها.

" وتتنقع الإيقاعات بتنوع الحالات النفسية من طرب وذكرى موجعة، وحوار باطني، وغناء صرف. وكذلك الصور المستمدة من الواقع المحسوس تعبر عنه. وترد الصور الخطافات متلاحقة تشدّ بعضها إلى بعض حتمية داخلية، لامنطقية، أشبه بالمشاهد السريعة على الشاشة البيضاء. إنّه الشكل والعبارة وقد تكيفا بالتجربة وانسلخا من صميم طبيعتها، والشعر وقد خلا من التقرير والتجريد. " (٥)

إننا سنبحث إذن في الصفحات التالية عن " تنوع الإيقاع " الذي ينطبق على حالات الشاعر النفسية ، كيا ذكرت مجلّة " الحكمة " .

#### النسيج الصوي

لبلوغ هذه الغاية ، يتوجّب على دارس الشعر أن يحاول اكتشاف مجموعات صوتية وثيقة الصلة بالموضوع وأن يعتمد عليها لحياكة " النسيج الصوتي للقصيدة" . (١)

ولكن اكتشاف هذإ " النسيج " محاولة مليئة بالمحاذير، خاصة وأننا نتساءل ماذا يمكننا أن نزيد على ما استنبطه الخليل بن أحمد الفراهيدي (١٠٠ ـــ ١٧٥هـ)، في مجال العروض والموسيقى الشعرية العربية، وعلى ما درسه علماء البيان والبديع على مدى قرون وقرون.

ينبغي إذن أن نكون حذرين جدا عند تفحّص البنى الصوتية الخاصة بقصيدة من القصائد، وعلى وجه التحديد بقصيدة " وجوه السندباد" التي تهمنا هنا. والأصعب من ذلك أن نجد وجهة نظر مملائمة لموضوع دراستنا. فالكل يتحسّس دقة الطرح الأساسي: أينبغي، للقيام بهذا العمل، الانطلاق من وجهة نظر " فونول وجية " (كما هو طرح «رومان ياكوبسون») أم من وجهة نظر " فونيتيكية " حسية (كما هو طرح غيره، أمثال «دولا» ( وفيليولي»): " إن الانتقال هنا من المستوى " الفونيتيكية " هو أساسي، إذ أنّه ينجر الفكر على التخلي عما اعتدنا عليه، أي على قراءة النص لفهم معناه، دون التوقف عند الصوت في حدّ ذاته. فمن منظور " فونول وجي"، تتشابك الصوامت والمصوتات لتؤمن التواصل والإفهام بين المتكلمين. إن هذا،



الاختزال للمدى الصوتي للقصيدة يؤدي إلى تشويه جمالية القصيدة . (٧)

#### المرحلة الاستكشافية

دون الدخول في نقاش غير مجد حول أهمية المستوى "الفونولوجي " أم المستوى "الفونيتيكي "، نقول ببساطة إن همّنا في مرحلة الاستكشاف الأولى هو ردة فعل القارىء " الصوتية — الموسيقية " \_ أي ردة فعلنا نحن ـ تجاه القصيدة (أو القصائد) التي نحن بصددها. فلا أحد يخطر على باله أن يتحدّث عن موسيقى شعرية إلا إذا كان تكرار بعض الأصوات \_ أو الحروف \_ استثنائيا، بحيث أنّه يلفت انتباه القارىء. (٨)

نعم ، إن الأهمية هنا للقارىء الذي يعيد إحياء القصيدة ، عندما يعيد قراءتها : فالقصيدة تحيا من جديد لمجرّد ان يتعامل القارىء معها . فالعلائق بين القارىء والقصيدة من الأهمية بمكان .

وهذا ماعبر عنه من الناحية المبدئية "ريفاتير" عندما كتب يقول: "لقد خطونا خطوة أساسية باتجاه حلّ مسألة الأسلوب، عندما اعتمدنا لدراسة الاستعالات الأدبية اللغوية وجهة نظر القارى، وليس المؤلف، أي وجهة نظر من يتوجّه إليه الأسلوب، وعندما اكتفينا بدراسة مظاهر البنيان التي تهمّ القارىء. " (٩)

هكذا ومن خلال هذه القراءة ــ حتى ولو كانت صامته ـ فإن نوعـا من الديالكتيكية قائم بين شكل مكتوب فعلا ومادة صوتية موجودة بالقوة .

من البديبي القول إن القارىء يهتم بادىء ذي بدء، وهو أمام قصيدة ما، بها تموحيه إليه من موسيقى، وهي إحدى أهم الركائز الشكلية للقصيدة العربية المعاصرة:

" الحرص على الموسيقى الضمنية من خلال تآلف الحروف والألفاظ وتلاؤم أصواتها المركبة في تيار نغمي يتحد بالموسيقى الداخلية الخفية، بحيث يتم توافق الإيقاع اللفظي مع الإيقاع المعنوي". (١٠٠)

وهذا ماقاله شاعرنا خليل حاوي نفسه: "أمّا الإيقاع فهـو أهم عناصر الشعر. فكل قصيدة تخـلو من نمـط معيّن من الإيقـاع يميزهـا عن الإيقاع المعـهود في النثر، فهــي لا تخرج عن نطاق النثر. " (١١)



إذن يتوجّب على القارىء أن يبحث عن هذا الإيقاع الذي هو" انسجام بين إيقاع الذات الشاعرة وإيقاع اللغة العميق"، كما يقول شاعرنا سليم نكد في مقابلة مع الدكتور ربيعة أبي فاضل. (١٢)

فلنبدأ بالبحث أولاً بطريقة تجريبية عن عناصر هذا الإيقاع الأساسية، انطلاقا من تحديد للأصوات اللغوية وفق مخارجها كما وردت في "صناعة الكتابة" (١٣٠، وكما تظهر في الجدول الذي الحقاه بهذه الدراسة.

إن ما يسترعي انتباه القارىء في "وجوه السندباد"، هو أنّ شاعرنا خليل حاوي الذي بدأ حياته بمساعدة والده على تشييد المنازل والذي اشترك مع عمال البلدية في وصف "البلوكاج" أي الحجارة لتعبيد الطريق (١٤٠)، بنى قصيدته بشكل واع، كما يظهر في تكرار بعض المقاطع تكرارا حرفيًا وكأنها ركائز متقابلة في بناء واحد. فهو يقول في وصف وجهه كما تراه حبيبته:

ا ولي رسم بعينيها طري ما تغيّر آمن في مطرح لايعتريه ماعترى وجهي الذي جارت عليه دمغة العمر السفيه" (س٧-٧)

ثم يقول من بعد ذلك في وصف وجهه الحقيقي:

" أدري أنّ لي وجها طرياً أسمرا لايعتريه مااعترى وجهي الذي جارت عليه دمغة العمر السفيه" (س٢٧ ـ ٣١)

وهويلجاً للتكرار عينه ليعبر عن سخطه على هؤلاه الغرباء الذين يزعجون وحيدته بضجيجهم:



"خففوا الوطء على أعصابنا يا عابرين نحن ما متنا، تعبنا" (س١٨٨ ـ ١٩٠) " رحم الأرض ولا الجو اللعين خففوا الوطء على أعصابنا ياعابرين » (س١٩٥ ـ ١٩٧) " نخفي العمر من درب السنين خففوا الوطء على أعصابنا ياعابرين " (س٢٠١ ـ ٢٠٣)

ثم ان شاعرنا يلجأ إلى تكرار الجزء الأول من البيت للتعبير عن المرارة التي تجتاحه في غربته:

مُرَّة ليلته الأولى
 ومُرِّ يومه الأول
 في أرض غريبه
 مُرَّة كانت لياليه الرتيبه " (س٣٤-٣٧)

أو ليعبر عن زهده وتعبه من هذه الحياة القاسية وهو على وشك أن يلقي بنفسه في مياه النهر منتحرا:

" متعب . . ماء . . سرير متعب . . ماء . . أراجيح الحرير متعب . . ماء . . دوار " (س١٧٥ ـ ١٧٧)

وثمة شكل آخر خذا التكرار، سيكون محور دراستنا هذه، ألا وهو تكرار القافية، ليس كها اعتدنا عليها في القصيدة العربية الكلاسيكية، بل في المفهوم الغربي لهذه القافية التي تتكرّر من بيت إلى بيت والتي تتغيّر مرارا داخل القصيدة الواحدة..

نعم لقد حافظت قصيدتنا المعاصرة على هذا النوع من التقفية ، الأهداف موسيقية بحتة وليس فقط لضرورات العروض . يكفى أن نقارب بين الأبيات التالية ، لنفهم ما قلناه لتونا:



- " آمن في مطرح لا يعتريه " (س٤)
  - " دمغة العمر السفيه " (س٧)
  - " أسمرا لا يعتريه " (س٢٨)
  - ا دمغة العمر السفيه ا (س٣١)
    - " وجه من راح يتيه " (س٣٣)
      - " في أرض غريبه " (٣٦س)
- " مُرّة كانت لياليه الرتيبه " (س٣٧)
- " يمسح الغبرة عن أمتعة ملء الحقيبه " (س٤١)
  - " تلك الكثيبه " (س٤٨)
  - " تأكل الغبرة أشياء الحقيبه " (س٤٩)
  - " لبنات البار " مافي جيبه " (س٩٠)
  - " وسخ الأظفار، أشداقا رهيبه " (س٩٥١)
  - " يسقيه غوى سمرته الأولى المهيبه " (س١٧٠)
    - " لون لبنان وطيبه " (س١٧١)
    - " وتحكى ما حكته لي مرار " (س١٤)
      - ا في مقهى المطار " (س١٦)
        - " فها دار النهار " (س۲۰)
      - " سجين في قطار " (س٤٣)
      - " وما طيب الغبار " (س٤٥)
    - " ورشاش الملح في ريح البحار " (س٤٦)
      - ا في دمه شلال نار ا (س٧٠)
      - " في البركان، في وهج الثهار " (س٧٥)
        - " تغفو في قوارير البهار " (س٧٨)
          - " ومحطات القطار " (س٨٩)
        - " حشرجة خلف الستار " (٩٢س)
        - " وجه من يتعب من نار " (س٩٣)
          - " فيرتاح لنار " (س٩٤)
          - " من تحطّات القطار " (س١٥٣)

# عالم العاد

- ا والبخار ا (س١٥٤)
- " من صوب البحار " (س١٥٦)
- " ذلك التيار دوني والدوار " (س١٧٤)
  - " متعب . ماء . . دوار " (س١٧٧)
    - " أهوى لقاع لا قرار " (س١٨١)
- " غصّ بالدمعة في مقهى المطار " (س٢٠٩)
  - ا وهي تحكي ما حكته لي مرار ا (س٢١٠)
    - " الصبايا وحكايات الصغار " (٢١٢)
      - " إن في وجهك آثار " (س٧١٨) "

وثمة نوع من التقفية، يحلّ فيها حرف محلّ حرف آخر يشترك معه في المخرج الواحد في جهاز النطق الإنساني، كما في المثل التالي حيث " د " " مدفأة " تظهر مكان " ط "

- " مطفأة "
- " عين مطفأة

وصرير المدفأة " (س٩٧ ـ ٩٨)

فالقافية واحدة في هذين البيتين، خاصة وأن " الطاء " و " الدال " هما من الأحرف النطعية " (راجع جدول مخارج الحروف الملحق بهذه الدراسة).

إن الأمثلة عديدة على ظاهرة التقفية هذه، التي تحمل شحنة موسيقية لا أحد يشك بوجودها أوقيمتها في أية لغة من اللغات الإنسانية.

إن كل هذه التكرارات التي تؤلف فيها بينها أصداء موسيقية لا بد منها في القصيدة العربية المعاصرة خاصة ، تدفع بالقارىء للبحث عن طريقة بسيطة وسهلة المنال لدراسة الهندسة الصوتية انطلاقا من نموذج \* وجوه السندباد \* .

لقد حاول بعضهم الخوض في هذه " المضامرة " ،انطلاقا من مفهوم " الجناس " ، كما فعل ذلك " جرمانوس فرحات " (ت ١٤٥٠ ملى) فكتب يضول: " فيها جاء من أنواع الجناسات بالتفصيل مع إيرادات الشواهد والتمثّل ، أفول: سمّي هذا النوع جناسا لتشاب حروف أجزاء الكلمة يالأخرى ، إما بالمكل وإما بالبعض . والذي بالكل ، إما بالمادة والصورة ك " نَجرُم " و" نُجم" ، وإما بالمادة فقط ، ك " أحداق " و " أقداح " . والذي بالبعض ، إما أن تكون الأحرف متتالية نحو



"صاف"، "مصاف"، " مصافق " ، أو غير متتالية: كـ " درنـا " و " دارت " ، ولكل شرائط ستطلع عليها في مكانها . . . " (١٥)

لقد قام " جرمانوس فرحات " بجهود جبارة قل نظيرها وساق ملاحظات وتحديدات هي غاية في السدقة وتسوصل إلى تسسعة وتسلاثين نوعسا من الجنساسات هي: الماثل، المركب، المركب المفروف، الملقق، المرفو، المذيل، المطرف، اللفظي، المطمّع، المضارع، المحرّف، المردوج، المزدوج، المرفل، البعض، المشوش، المصحّف، المضاعف، ما لا يستجيل بالانعكاس، المجنّع القلب، عكس الإشارة، التصريف، عكس الجمل، رد العجز على الصدر، الطرد والعكس، المربّع، المشتق، المطلق، المقارب، المسمّط، التصحيف المسلسل، المقطّع، الموصل، الحالي، العاطل، الملمّع، الأرقط، المعنوي.

ونحن نتساءل هنا كيف يستطيع القارىء \_ الباحث أن يستوعب كل هذه الجناسات لتطبيقها في موسيقي الشعر العربي .

إنها دون شك مهمة صعبة ، لا بل مستحيلة . زد على ذلك أن الإكثار من التسميات البلاغية البديعية انتقده الباحثون وأسموه " هَـوَس التسمية " التي عرفت به البلاغة : " فمن السهل أن نفهم طريقة البلاغة في ابتكار المحسنات ، فهي تكتشف في النص خاصية ما ، كان من الممكن ألا توجد فيه ( . . . ) ومن ثم فهي تسمّي هـذه الخاصية ، فلا يعـود النص نصـا وصفيا أو متقطّما ، بل هـو يتضمّن وصفا أو تقطعا . إنها عادة من عادات الفلسفة المدرسية التي كانت تقول مثلا " إن الأفيون لا يخدر ، بل يتمتّع بقدرة خدّرة " . . . " (١٦)

نستنتج من كل هـذا أن العقل البشري يميل إلى الاختزال والتبسيط على جميع المستويسات، وفق مبدأ " أقل جهد ممكن " الذي حدّثنا عنه " زييف " (١٧)

ولقد وعى صبحي البستاني هذه الدقة وهذه الصعوبة، عندما كتب يقول: "الإقرار بالقدرة الصوتية على التعبير في النص الأدبي، يدفعنا بالوقت نفسه إلى الحذر من الدوقوع في معدادلات الصدوت/ المعنى الساذجة، أي أن نقرر مسبقا دلالات الأصوات، كأن ندعي مشللا أن صوت " الياء" أو الكسرة يعبر دائها وأين وقع عن الحزن والأسى (. . .) إلى ما هنالك من المعادلات الحسابية التي لا تحت بصلة إلى جوهر الدراسة الصوتية (. . .) ولو كان الأمر كذلك، لتحولت اللغة الشعرية، والشق الموسيقي منها، إلى معادلة يتمكن أي فرد من تطبيقها وإتقانها، فيحضر العدة سلفا، ويبدأ بالنظم أو الكتابة بناء على معطيات ثابتة " (١٨).



إذن كيف السبيل إلى " جوهر الدراسة الصوتية"؟ وهل من طريقة سهلة لدراسة الهندسة الصوتية في القصيدة العربية المعاصرة؟

عندي أن ننطلق من نموذج القافية لنعممه على كل أجزاء بيت الشعر.

لا بد إذن من تحديد دقيق وواضح لمفهوم القافية . وهذا التحديد نجده في " العمدة" لابن رشيق (٣٩٠ ٤٥٦ هـ)

واختلف الناس في القافية ما هي. فقال الخليل: القافية من آخر حرف في البيت إلى أوّل ساكن يليه من قبله ، مع حركة الحرف المذي قبل الساكن ، والقافية \_ على هذا المذهب \_ وهو الصحيح \_ تكون مرّة بعض كلمة ، ومرّة كلمة ، ومرّة كلمتين كقول امرىء القيس:

" كجلمود صخر حطّه السيل من عل"

ف القافية من الياء التي بعد حرف الروي في اللفظ إلى نـون " من " مع حـركة الميـم، وهاتـان كلمتان.

وعلى وزن هذه القافية قوله:

" إذا جأش فيه حميه غلي مرجل"

فالقافية "مرجل" وهي كلمة.

وعلى وزنها قوله:

\* ويلوي بأثواب العنيف المثقل "

غالقافية من " الثاء " إلى آخر البيت. وهذا بعض كلمة.

وقبال الأخفش: القافية آخر كلمة من البيت (...) وهو المتعبارف بين الناس، أعنى قبول الأخفش (...) فعلى هذين القولين مدار الجذاق في معرفة القافية " (١٩).



#### مراحل دراسة الهندسة الصوتية الموسيقية

## ١ ـ نموذج القافية

لا يسعنا إلا أن نقبل بأن الأشكال الصوتية البارزة في بيت الشعر هي التي تقترب أكثر من غيرها من نظام القافية. ولكي تنجح في ذلك، لا بدّ أن تملأ شرطين أساسيين: أن تعتمد أوّلا على تكرار حرفين على الأقبل، أي ما يوازي من الناحية العملية: "صامت مصوّت صامت مصوّت صامت مصوّت على الأقبل، أو: "صامت مصوّت صامت"، وأن تقع ثانيا في جزء مميز من أجزاء البيت. وباستثناء ما يسمّى بالتصريع (٢٠)، فإن هذه الأشكال لا تحاكي تمام المحاكاة سات التقفية الخاصة. وما يميز هذه الأشكال الصوتية عن القافية هو انتشار أوسع يشتمل على كل أجزاء البيت أو البيتين من الشعر، أو أكثر من ذلك، وهو أيضا شكل إيقاع موسّع وأقل صرامة.

ومن الناحية العملية فإننا نحصل على تراكيب صوتية من صامتين يعودان مباشرة (في تكرير معجل) أو بعد فاصل متغيّر (في تكرير مؤجل) وفي شكل صوتيّ متهاثل أو قريب الشبه، وفي الترتيب ذاته أم في ترتيب مقلوب. وتظهر هذه التراكيب الصوتية أو تتكرر عند أهمّ مضاصل بيت الشعر. يبقى أن نحدد شكل هذه التنسيقات.

#### ٢ \_ التنسيقات الصوتية

يمكن للحرفين (٢١) أن يجتمعا في مقطع صوتيّ واحد:  $1 + -\sqrt{1} + \sqrt{(1 + 1)}$ 

أو أن يظهرا منفصلين في مقطعين صوتيين متتالين: آب/ آب (أو: ب-آ)

ومن هنا تنسيقان أولان .

ثم إننا نحصل على تنسيقين جديدين أكثر مرونة، بالجمع في تنسيق واحد بين الاتصال والانفصال، أي أن حرفين متصلين يتكرران منفصلين: آ + ب/ آ - ب (أو: ب - آ)



أو أن حرفين منفصلين يتكرران متصلين: آب / آب (أو: ب+آ)

ومن هنا تنسيقان آخران.

فلنبحث الآن عن كيفية ظُهور هذه التنسيقات في «وجوه السندباد»:

۱-۲ - التنسيق المتصل في تكرير معجلُ: آ + ب / آ + ب (أو: ب + آ) «عمره منك ومني» (س ٢٢٩) (س ٢٢٩) م + ن / م + ن

وهو ذا مثلان آخران على هذا التنسيق المتصل في تكرير معجل يعبر حاوي في الأول عن خوف الإنسان على عمره من مرور السنين:

انتجُفى / ونخفي العمر من درب السنين؛ (س٠٠٠ ـ ٢٠١) خ + ف خ + ف / خ + ف

ويعبر في المثاني عن هزيمة العمر أمام الزمان الذي يعوي منتصرا، حواء الذئب أمام فريسته، أي حياة الإنسان القصيرة:

اويمر العمر مهزوما

ويعوي عند رجليه / ورجليناً الزمان، (س٢٣٤\_ ٢٣٢) ر+ج / ر+ج

ولكننا لاحظنا أن هذا النوع من التنسيقات قليل نسبيا في "وجوه السندباد"

٢ - ٢ - التنسيق المتصل في تكرير مؤجل (آ + ب - آ + ب (أو : ب + آ) يظهر هذا التنسيق في قوله :

دَتَاكِلَ الغبرة أشياء الحقيبة / تأكل الوجه الذي خلفه (س ٩ ٤ ـ ٠ ٥) ب + ء ت + ء



وهاكم مثل ثان يصف فيه حاوي كيف تعرض لتجربة الانتحار في بلاد الغربة، بأن يلقي بنفسه في النهر:

اوتلمست حدید الجسر/ کان الجسر ینحل ویهوی، (س۱۷۸ ـ ۱۷۹) ج+س ج+س

وهذا النوع من التنسيقات هو أيضا قليل نسبياً في (وجوه السندباد).

٢-٣-التنسيق المنفصل في تكرير معجل (آ-ب/ آ-ب (أو: ب-آ) يظهر هذا التنسيق في قوله:

د وتحکي ما حکته لي مرار ۽ (س١٤) حـك/ حـك

وفي قوله:

«اسندي الأنقاض بالأنقاض » (س ٣٢٥) ن-ق-ض/ن-ق-ض

وفي قوله:

د صور تېوي وأهري معها ٤ ( س ۱۸۰ ) ٥ـ و / ٥-و

٢ - ٤ - التنسيق المنفصل في تكرير مؤجل: آبب-آب (أوب-آ) كما في قوله عن الضجر الذي ينتابه في غربته على هذه الأرض الفانية:

لا ضجر في دمه / في عينيه الصمت الذي حجره طول الضجر ا (س ١٠٩ ـ ١١١) ض-ج-ر

٢ ـ ٥ ـ التنسيق المفروق في تكرير معجل : آ + ب / آ ـ ب ( أ و ب ـ آ )
 كما في قوله :



« يحفر الموج، تدوي الهمهمة» ( س ٢١٧ ) ٥ + م / ٥ ـ م

وفي قوله:

« نعجن الوهم ونطلي الجمجمة » ( س ۲۲٤ )  $+ + \gamma / - - \gamma$ 

٢ ـ ٦ ـ التنسيق المفروق في تكرير مؤجل: آ+ ب / آ ـ ب (أو ب ـ آ) كما في قوله:

« وجهي المنسوج من شتى الوجوه » ( س ٣٢)
 و + ج
 و في قوله :

«. . . الصمت الذي / حجره طول الضجر / وجهه من حجر» (س ١١٠ ـ ١١٢)
 ح + ج ح - ج

٢ ـ ٧ ـ التنسيق المجموع في تكرير معجل: آ ـ ب / آ + ب ( أ و ب ـ آ)

كيا في قوله :

النمسح الحمي ، ونصحو ونغني (س ١٩٩) م-ح/ح+م

وفي توله :

ق وجه من يصحو من الحمى » (س ٩٥) ح-م/ح+م

٢ ـ ٨ ـ التنسيق المجموع في تكرير مؤجل: آب ـ آ + ب (أو: ب + آ)
 كما في قوله:

# عالم الغاد

### الحجر تحمله الدوامة الحرى » ( س ٤٢ ) حـر ح+ر

لا شك أن كل تنسيق من هذه التنسيقات منفردا، لاقيمة موسيقية كبيرة له. ولكنها تؤدي مجتمعة ومكررة دورا مركزيا في إعلاء شأن القصيدة العربية المعاصرة.

وإذا ما توافق هذا التنسيق أو ذاك مع تقطيع إيقاعي أو مفاصل هندسية (كالمقاطع النبرية وآخر الأجزاء وأول الشطر وآخره) فإن هذا التعاون بين تنسيق صوتي وبناء عروضي \_ يسند الواحد الآخر \_ يبرز هندسة هي في أساس تنظيم بيت الشعر.

وهذا ما أشار إليه « ابن أبي الأصبع » عندما تكلم على صحة المقابلات : «صحة المقابلات عبارة عن توخي المتكلم ترتيب الكلام على ما ينبغي، فإذا أتى بأشياء في صدر كلامه، أتى بأضدادها في عجزه على الترتيب، بحيث يقابل الأول بالأول، والثاني بالثاني لا يحرم من ذلك شيئا في المخالف والموافق، ومتى أخل بالترتيب كان الكلام فاسد المقابلة، وقد تكون المقابلة بغير الأضداد (٢٢)».

### ٣\_ الهندسات الصوتية

إذا ما قبلنا بأن الحروف هي رموز للأصوات وبأن الموسيقى «الشعرية» ترتكز على بعض الأصوات، وإذا ما اعتبرنا بنيان المقاطع الصوتية العربية كها وردت عند « اندره رومان »، أدركنا طبعاً أن الشعر العربي يستطيع استيعاب كل الهندسات الصوتية (٢٣). إلا أنه لابد لننا من توضيح بعض الأمور التي تتعلق بالاختلاف بين الموسيقي الشعرية والسجع والتقفية والوزن.

### ٣ ـ ١ ـ الهندسة الصوتية والسجع

لقد حدد الخطيب القزويني (ت ٧٣٩هـ) السجع على أنه « تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد. وهذا معنى قول السكاكي ; الأسجاع من النثر كالقوافي من الشعر (٢٤). . . ؟



وهكذا يكمن الاختلاف بين الهندسة الصوتية والسجع في أن السجع هو تكرار لحرف واحد في نهاية الفاصلة، أي في آخر بعض الكلهات، بينها الهندسة الصوتية تقوم على تكرار أكثر من حرف واحد، وقد يأي هذا التكرار في أول الكلمة أو في وسطها أو في آخرها. أي أن التكرار الهندسي هو تكرار مقاطع. والسجع هو ضرب من ضروب البديع والصنعة، بينها الهندسة الصوتية تتعلق بوجدان الشاعر ومعاناته.

### ٣ ـ ٢ ـ الهندسة الصوتية والتقفية والوزن

القافية والوزن هما من الأهمية الموسيقية بمكان في القصيدة العربية ، بحيث أن «جاك برك» كتب يقول: «إن الكلام الشعري ينتظم وفق بنية الوزن التي تظهر في أول بيت من القصيدة ، وهو في ذلك يشبه أنغام الأرغن الآلي التي تتكرر وفق الرموز المحفورة على اسطوانته . أما بالنسبة للقصيدة فإن منفخا من نوع معين أي صوت الإنسان هو الذي سيؤدي المعاني بالإضافة إلى الأصوات . إلا أنه يتوجب علينا أن نصحح التشبيه: فإذا كان بإمكان النافخ ، أي الشاعر ، أن يستعين بالبدائل والجوازات ، فهو مقيد على عكس ذلك بشكل لا يستطيع معه أن يتصرف بكل مكونات قاموس اللغة . فحريته الكاملة في بداية بيت الشعر، تتقيد تدريجياً حتى تتلاشى في نهاية البيت الوحيد القافية . وهذا التسلسل الذي يتكرر إلى ما لا نهاية له يضيف أثره المتعاقب إلى انتظام الوزن . وهكذا فإن أبيات القصيدة شبيهة بالسهام المحلقة قصباتها بشكل مماثل والتي تأتي تباعا لتنغرز في قلب المرمى (٢٧١) ه.

وعليه فإن الموسيقي في مفهومنا نحن تستمد من التقفية طريقة تنسيق المقاطع الصوتية وتختلف ' عنها فيها يتعلق بهندسة هذه الأصوات ، حسب مبدأي التوازي والتساوق :

آ-ب/ آ-ب (التوازي) آ-ب/ ب-آ (التساوق)

أضف إلى ذلك أن الوزن الذي استخرجه الخليل بن أحمد الفراهيدي (١٠٠ ــ ١٧٥ هـ)، (بعد أن كان الشعراء ينظمون الشمعر دون معرفة بعلم العروض) على أهميته الموسيقية الكبرى التي لا يستطيع أحمد إنكارها، يختلف عن مفهومنا نحن للموسيقى: إذ أن الأوزان هي رسوم خيالية مجردة، بينها الموسيقى تنبع من الأصوات اللغوية التي ندركها بحواسنا.

بعد هذه الايضاحات الضرورية، سنحاول أن نظهر كيف تتقبل القصيدة العربية المعاصرة الهندسة الصوتية، من خلال (وجوه السندباد) التي يقال بشأنها (إن الإيقاعات تتنوع فيها بتنوع



الحالات النفسية من طرب وذكري موجعة وحوار باطني وغناء صرف (٢٧).

ولكن أحدا لم يفصل لنا هذه الإيقاعات الموسيقية. وهذا ما سنحاول القيام به حالا.

لا نعني بـدراسة الهنـدسة الموسيقيـة أن نأتي بكـلام نظري تجريـدي على الموسيقي عامـة وعلى التشابيه الموسيقية خاصة ، كأن نقول مثلا أن تكرار «الشين» في :

4 جونا المشحون بالإشعاع ٩ ( س ١١٩)
 يعبر عن شحنة الإشعاعات الموجودة في الجو والتي تعذب نفس الشاعر.

وكأن نقول أيضا إن العنف الموسيقي في لفظة «حشرجة»:

«حشرجة خلف الستار» (س ٩٢) يذكونا بحشرجة الموت والنزاع الأخير. . .

و إلى ما هنالك من تفسيرات انطباعية محدودة القيمة . وهذا كلام مجازي رنان لايشرح لنا كيف تصرف الشاعر لبناء قصيدته بناء موسيقيا حيا .

إن ما يهمنا هو أن نرى كيف عمد خليل حاوي إلى هندسة التنسيقات الصوتية على جميع المستويات ليقنعنا بأن ثمة موسيقي تزيد من جمال القصيدة.

£ \_ الهندسات الصوتية في «وجوه السندباد»

إن الهندسات الصوتية المكنة هي ست:

٤ ـ ١ ـ الهندسة الإيقاعية (وهي تكرار الصوامت في مقاطع نبرية)
 / / ت ــــ ت ــــ / /

كيا في قوله :

'وتحكي ما حكته لي مرار' (س١٤) ت + ح - ك/ ح - ك+ ت



٤ \_ ٢ \_ الهندسة الخاتمة (وهي تكرار الصوامت في آخر كل شطر) // --- / --- // كما في قوله: "وجه من يتعب من نار/ فيرتاح لنار" (س٩٣\_ ٩٤) ن+ا-ر ن+ا-ر ٤ ـ ٣ ـ الهندسة الفاتحة (وهي تكرار الصوامت في أول كل جزء أو شطر) كها في قوله: "نفس الدفء والعنف/ ونفس الرائحة " (س ٢٤ \_ ٢٥) وفي قوله " مُرة ليلته الأولى/ ومُرّ يومه الأول/ مُرة كانت لياليه الرتيبة " (س ٣٤ ـ ٣٥ ـ ٣٧) وفي قوله " تأكل الغبرة أشياء الحقيبة / تأكل الوجه الذي خلّفه " (س في ع ـ ٠٠) وفي قوله "موجة تغزل في المرج فراشات" " وتغفو في خوابي الخمر/ تغفو في قوارير البهار" (س ٧٦ ـ ٧٨) ٤ - ٤ الهندسة المحيطة (وهي تكرار الصوامت في أول الجزء أو الشطر وفي آخرهما) كيا في قوله: " وجهى المنسوج من شتى الوجوه" (س ٣٢)

وفي قوله

وفي قوله

امن تری یتعب من (س ۵۹)

"حجّره طول الضجر" (س ١١١)

ج-ر ج-ر

٤ - ٥ - الهندسة الرابطة (وهي تكرار الصوامت في آخر الجزء وأوّل الجزء التالي أو في آخر الشطر وأوّل الشطر التالي) 

عالم سالفکر

كما في قوله :

(ليرسم)

"أمن في مطرح لا يعتريه / ما اعترى وجهي ا (س ٤ \_ ٥)

وفي قوله :

"ليلنا في الأرز من دهر تراه/ أم تراه البارحة" (س ٢١-٢٢)

وفي قوله

" والضوء الذي يجلو فراغ الأقنعة / وقناع مسّه، حدّق فيه " (س ١٣٤ ـ ١٣٥)

وفي قوله

"ويمرّ العمر مهزوما"

" ويعوى عند رجليه/ ورجلينا الزمان" (س ٢٣٤ ـ ٢٣٦)

٤ \_ ٦ \_ الهندسة التأليفية (وهي انتشار التنسيق على جزء عروضي بكامله)

//\_\_\_/ت(ف)ت/\_\_//

كها في قوله :

" وتحكى ما حكته لي مرار" (س ١٤)

وفي قوله :

ا ورشاش الملح في ريح البحار" (س ٤٦)

وفي قوله

"أتقن الدوخة من خصر لخصر" (س٦٧)

وفى قوله :

"ونجه من يصحو من الحمى" (س٩٥)

وفي قوله

"اسندي الأنقاض بالأنقاض" (س ٢٢٥)

م ٥\_تضافر الهندسات الصوتية في " وجوه السندباد"

يرتكز التضافر على استخدام منسّق في بيت الشعر الواحد (أو في بيتين متساليين) أقله: لهندستين ميّزتين، أو لهندسة مميزة تظهر مرتين. ويبرز هذا التضافر خاصّة عند أهمّ مراحل القصيدة

عالم العالم

(كالبداية والنهاية والمقاطع الغنائية والوصفية والدراماتيكية) ففي المقطع التالي تضافر للهندستين المحيطة والرابطة: " لهب الرقص / ورقص في اللهب" (س ٥٦ ـ ٥٧) ا ب ب ب

وفي المقطع التالي تضافر للهندستين الفاتحة والخاتمة : "وجهه من حجر / بين وجوه من حجر" (س ١١٢ ـ ١١٣) آ ب آ ب

يدفعنا كل هذا لنقارب بين الأبيات لنرى كيف هندس خليل حاوي قصيدته على كل المستويات.

٥ ـ ١ ـ الهندسة الأولى والأكيدة هي في القافية وتكرار المقاطع "تريه" و "سفيه" و 'يبه"
 (كها في "رتيبه" و "حقيبه") و "ار" (كها في "مطار" و "مرار" و "نهار" و "غبار" إلخ)، كها ورد في بداية بحثنا هذا.

٥\_٢\_الهندسة الثانية: // ت\_\_/ \_\_\_/ // \_\_\_ / \_\_ ت//

كيا في قوله :

"لم تر الغربة في وجهي / ولي رسم بعينيها

ت\_ر

"طري ما تغير / آمن في مطرح لايعتريه" (س ١ \_ ٤)

ت\_ر

وفي قوله :

ما اعترى وجهي / الذي جارت عليه "

ت\_ر

"دمغة العمر السفيه / كيف ربي لاترى" (س٥٥)

ت\_ر

عالم الفاعر

```
وفي قوله
                      افي دمه شلاّل نار
                   وعلى قمصانه ألف أثر
        موجة واحدة في دمه " (س٧٠ ـ ٧٧)
                                      وفي قوله :
                          اضجرق دمه
                   في عينيه الصمت الذي
     حجّره طول الضجر" (س١٠٩ ـ ١١١)
                                          وفي قوله
               " يحفر الموج وتدوّي الهمهمة
                       إن في وجهك آثاراً
من أَلوج، وما محمّى، وحفّرا (س٢١٧_٢١٩)
                   ٥ _٣_ الهندسة الثالثة:
                 ١١ ـــ ١ ـــ ١١
                    11---1--11
                                      كهافي قوله :
                          اسوف تخضر
غدا تخضر في أعضاء طفل " (س ٢٢٧ ـ ٢٢٨)
                                        وفي قوله
                       ومحطّات القطار
   لبنات "البار" ما في جيبه" (س ٨٩ ـ ٩٠)
                   ٥ _ ٤ _ الهندسة الرابعة:
                    11-1-1-11
                    11--1-11
                                       كيا في قوله :
                "كيف مرّ العمر من بعدي
                  ومامرًا (س۱۰ ۱۱)
```



وفي قوله

ا إن في وجهك آثارا

. . .

وإنها عدت من التيار وجها" (س ٢١٨ - ٢٢١)

الحقيقة أن الهندسات التي يمكن للشاعر أن يتصرّف بها على مستوى البيت الواحد من الشعر المكون من شطر وعجز (على اعتبار أنّ التنسيقات الصوتية يمكن أن تظهر فقط في بداية الشطر وفي نهايته وفي بداية المعجز ونهايته) هي سنت:

//آ\_ب/ج\_د//

آب، أو: آج، أو: آد، أو: ب-ج، أو: بدد، أو: جدد.

وتصل هذه الهندسات على مستوى البيتين من الشعر المتساليين أم لا، إلى حدود الست عشرة عندسة :

// آـــب/ جــد// // هـــو/ زــح// وهي: -آـهـ، آـو، آـز، آ-ح، ـبـهـ، بـو، بـز، بـح،

۔د۔ها، درو، درز، درح،

\_ج\_**د.** ج\_ر، ج\_ز، ج\_ح،

ويكون المجموع من الناحية النظرية اثنتي وعشرين هندسة. لايفترض بالشاعر أن يستعملها كلها، بل بعضا منها، في كل قصيدة من قصائده وفي كل ديوان من دواويته.

ومن هنا تصلح المقارنة بين شاعر وآخر وبين ديوان وآخر وبين قصيدة وأخرى، لنرى الهندسات التي تظهر هنا ولا تظهر هناك وما قيمتها هنا وهناك.

هل يمكن لكل هذه الهندسات أن تكون وليدة الصدفة في القصيدة؟

ردّنا على هذا التساؤل همو التالي: لو كان الأمر كذلك، فيا لها من صدفة عجيبة ذكية تعرف كيف تبدع القصائد وتهندس أبيات الشعر.

عالمه ۱۱۰۰ الغادر

إلا أن السؤال الوجيم هو: ما قيمة هذه الهندسات في إطار العلاقة بين الشكل والمضمون: كيف يحدث لكل هذه البنى المتوازية ولكل هذه الترابطات ولكل هذه التنسيقات الشكلية أن تؤثر بنا (على افتراض ذلك) وفي هذه القصيدة وليس في تلك؟ (٢٨)

سنحاول الإجابة على ذلك فيها يلي:

٦ - وظيفة الهندسات الصوتية في " وجوه الشندباد "

لا يمكننا أن نؤكد، دون الوقوع في الخطأ، أن كل ما أشرنا إليه من تنسيقات وهندسات يقوم بوظيفة أسلوبية محددة، والسبب أننا لا نستطيع الإتيان بالبرهان المقنع على ذلك بطريقة موضوعية.

ولكننا نرتكب خطأ فادحا آخرا، عندما ننكر أية قيمة لهذه التنسيقات والهندسات. هدفنا إذن أن نظهر وظائفها البديهية التي لا يشك أحد بها:

### ٦ ـ ١ ـ الوظيفة " الانفعالية " ( التعبيرية ) للتواترات الصوتية

إن الكتابة إجمالا والكتابة الشعرية خاصة هي نوع من "الاختيار" يقوم به الشاعر على مستوى كل بيت من أبيات قصيدته، وهي ثمرة "نحته" للمادة الصوتية ليعبر عن ذوقه وميوله وأحاسيسه، إلخ.

وعليه فإن " اعتباطية الرمز" على المستوى اللغوي الصرف، تزول لا بل تذوب في التجربة الشعرية الأدبية: فنحن نسمع كل يوم فعل "رأى" عدة مرات، ونتكلم على "الغربة" التي هي من واقعنا اليومي، ونتطلع إلى "وجوهنا" في المرآة ونتطلع بعينينا "إلى وجوه الآخرين، ولكننا في كل ذلك لا نفكر إلا بها تعنيه لنا هذه الألفاظ في اللغة بطريقة حسية. ولكن كل شيء يتغير حين تمتديد. الشاعر إلى هذه الألفاظ لتجعل منها رموزا، لا بل كائنات حية كها كانت في بداءتها الأولى تحاود الإحساس والشعور وليس الفكر فقط (٢٩):

" لم تر الغربة في وجهي ولي رسم بعينيها طرى ما تغير



آمن في مطرح لا يعتريه ما اعترى وجهي السفيه الذي جارت عليه دمغة العمر السفيه" (س ١ \_٧)

إن هذه الرموز اللغوية، لا بل هذه الكائنات الحية، ترتبط بمضامين هي مضامين الشاعر وشخصه: ولقد عبر عن ذلك "جورج مونان" حين قال: "إن التضمين ( Connatation ) يتيح لنا أن نفهم مباشرة خصائص اللغة الشعرية وقدرة الشاعر الخفية على إحياء الحقائق المطلقة التي تعيش في أعماق أعماقه. وهذا يفسر لنا لماذا قيل دائها إن الشعر هو فن التعبير عَماً لا يستطيع المتكلم العادي التعبير عنه أو عما لم يستطع أحد التعبير عنه سابقا (٣٠)"

### ٦ - ٢ - الوظيفة الانطباعية للتواترات الصوتية

عندما نقراً: ' " متعب . . ماء . . ضرير متعب . . ماء . . أراجيح الحرير متعب . . ماء . . دوار" (س ١٧٥ \_ ١٧٧ )

لا بدأن نحس من خلال تكرار لفظة "متعب" أن شاعرنا على حافة الانهبار وأن لا يفصله عن "سرير" الموت والراحة و "أراجيهه الحريرية" سوى "الماء" الذي يدعوه ليلقي بنفسه فيه كي يصل إلى مبتغاه.

نقول هنا إننا لا نتلوق الهندسة الإيقاعية الحقة إلا إذا حصلنا على ملاءمة بين مكونات ثلاثة تشكل الرؤوس الثلاثة للمثلث التالى:





وإذا ما اعتمدنا على هذه الترسيمة التي تمشل نوعا ما "دوزة مقفلة"، نستطيع القول إن الأصوات في نظام اللغة "الفونولوجي" لا قيمة رمزية لها. بينها هي تثير بعض مشاعر القارىء أو المستمع في سياق كلام محدد، مكتوب أو شفهي، بالاتفاق مع المعنى.

وهكذا فإن تكسرار الصامتين/م/و/ر/ في المقطع التسالي لا يعبران عن المرارة إلا لأن معنى الكليات يدل على ذلك:

" مُرة ليلته الأولى ومُر يومه الأول في أرض غريبه مُرة كانت لياليه الرتيبه " (س ٣٤\_٣٧)

فهي تعبر في مكان آخر \_ وبالتحديد في المقطع التالي \_ عن الخوف من عمل العمر في جسم الإنسان وفي وجهه خاصة

اكيف ربي ـ لا ترى ما زور العمر وحفر كيف مر العمر من بعدي وما مرا (س٨ ـ ١١)

ومهما يكن من أمر، فإن القارىء قلما تحركُ أحاسيسه أصواتٌ طارئةٌ لا تكون ناتجة عن تجانس بينها وبين المشاعر التي تعبر عنها(٣١) ٩

ولكن الأمور لا تتوقف هنا، بل ينبغي الانتقال إلى البعد الثالث في وظائف الهندسات الصوتية.

### ٦ - ٣ - الوظيفة الشعرية الأسلوبية للتواترات الصوتية

إن هذه الوظيفة المرتكزة على القصيدة في حد ذاتها قد أحسن تحديدها "جان بيار شوسري البري"، فكتب يقول: "إن هذه المحسنات الصوتية الموسيقية تستمد قيمتها من طبيعتها الخاصة وتجسد مفهوما معينا للكتابة الشعرية. وعليه فإننا نتقبلها (أو نرفضها) جملة وتفصيلا، بقدر



مانقبل (أو نرفض) مبدأ الشعر المنظم تنظيم صوتيا (٢٢) " .

إن هذه الملاحظة تنطبق على كل التنسيقات الواردة في البلاغة العربية مثل "صحة المقابلات" و" التفويف" و" التصويع" و" التصويع" و" التصويع" و" التصويع" و" التسطيع" و" التصويع" و" التسطير" ، إلى ما هنالك من أبواب . . . وهي تنطبق أكثر فأكثر على التنسيقات الصوتية القائمة على التوازي والتساوق ، كما سبق وذكرنا .

وعلى مستوى هذه الوظيفة الشعرية الأسلوبية، نجد الصوامت التي إذا ما تكررت تضاعف من قيمة الكليات، وخاصة من الكليات - المفاتيح في القصيدة، التي سنخصص لها بحشا لا حقا مستقلا تماما.

والمثل على ذلك تكرار الكلمة المركزية " الوجه" ، فلا نعود نعلم عن أي " وجه " يتكلم : أهو وجه الشاعر أم وجوه الأخرين ، أم هو مزيج من " وجوه " الشاعر و " وجوه " الأخرين :

"أدري أن لي وجها طريا أسمرا لا يعتريه ما اعترى وجهي الذي جارت عليه دمغة العمر السفيه وجهي المنسوج من شتى الوجوه وجه من راح يتيه" (س ٢٧ ـ ٣٣)

وفي هذا المجال، يصبح تواتر الأصوات نوعا من التلاعب اللفظي اللي لا نستطيع تحليد قيمته الدلالية كما يجب. كما في المثل التالي:

ا أنت اهل أنت؟ بلى، لا، لست، لا، عفوا (س ١٣٧ ـ ١٣٨)

نقول أخيرا إن التواترات الصوتية المنسقة تدعم التراكيب الإيقاعية الثنائية والثلاثية كما في المثل التالى:



۱ ـ من تری یحتل ذاك الفندق الریفي ۲ ـ من تری

AP.

من لين الزنود

الحقا

۲\_من تری

يرتاح

ىن جى السرير (س٥٤ ـ ٦١)

خاتمة : الهندسات الصوتية بين الحقيقة والوهم

هل نحن، في كل ما قلناه، ضحية أوهام ليس إلا.

إننا نطرح هذا السؤال من على منبر "عالم الفكر" ونترك الإجابة عليه للباحثين العرب الذين يدركون تمام الإدراك أن لا شعر، بل لا أدب من دون موسيقى وتنسيقات وهندسات صوتية، والله العليم.

بيروت، في ٢١ آب ١٩٩٣.

### جهاز النطق الإنساني ومخارج الحروف

\_ الأحرف الجوفية/ هوائية (حروف المد): الفتحة والضمة والكسرة

\_ الأحرف الحلقية: الهمزة، ح، خ،ع،غ،٠٠٠

\_الأحرف اللهوية: ق،ك.

- الأحرف الشجرية: ج، ش، الياء.

\_الأحرف الحافية: ض، ل.

علم العالم

-الأحرف الذلقية/ الطرفية: ر،ن.

- الأحرف النطعية: ت، د، ط.

-الأحرف الأسلية/ الصفيرية: ز،س، ص.

ـ الأحرف اللثوية: ث، ذ، ظ.

- الأحرف الشفوية: ب، ف، م، الواو.

\_ الأحرف الخيشومية: م،ن، التنوين.

وجؤه السِّندَباد

- ١ - رَجُهانِ

لَمْ تَرَ الغربةَ فِي وجهي ولي رسمٌ بِعَينيَها طريّ ما تغيرْ آمِنٌ في مَطْرحِ لا يفتريهُ

۵ ما اعترى وجهي الذي جازت عليه دمغة العمر السفيه كيف - ربي - لا ترى ما زور العمر وحفر،

 ١٠ - كيف مرَّ العُمرُ من بعدي وما مر، فظلت طفلة الأمس وأصغر تغزل الرسمَ على وجهي، وتحكي ما حكته لي مرار

> ١٥ -عن صبّي غص بالدمعة في مقهم المطار في مقهى المطار اغبنت عني، والثواني مَرضَتْ، ماتت على قلبي،



٢٠ فيا دَارَ النَّهارُ،
 ١٠ ليلنَا في الأرْزِ من دهر تُراهُ أَمْ تُراهُ البارحة،
 ١٠ صدرُكَ الطيّبُ
 نفسُ الدفء والعُنْفِ،

۲۰ ـ ونفسُ الرائحَةُ ، وجهك الأسمرُ . . .؟ \_ أدري أنْ لي وجهاَ طريا أسمراً لا يغتريهُ ما اعترى وجهي

• ٣- الذي جـازتُ عليه دمغَةُ العُمر السفيهُ وجهيّ المنسوج من شتَّى الوجوهُ وجه منْ راحَ يتيهْ:

### ـ ٢ ـ سجينٌ في قطار

مُرَّةٌ ليلته الأولي ومُرِّ يومُهُ الأولُ ، في أرضِ غريبة ، مرة كانتْ ليّاليهِ الرّبيبَهُ ، طالمًا عض على الجوع ، على الشهوةِ حرَّي

٤ - وانطوى يعلك ذكرى
 يمسحُ الغَبرةَ عن أمتعة ملء الحقيبة.
 حَجَرٌ تحملة الدوامة الحرى
 سجين في قطار
 ما ذرى ما نكهة الشمس،

٥٥ ـ وما طِيبُ الغُبارُ ورشاشُ الملحِ في ريح البحارُ.

> مِنْ أسابيعَ وفي غرفتِهِ تلك الكئيبة تأكلُ الغبرةُ أشيّاءَ الحقيبه

٥ ـ تأكل الوجة الذي خلّفة لما تعرى وجهاً طرياً ومضى وجهاً طرياً ما له أمسٌ وذكرى.

### 

مَنْ تُرى يختل ذاك الفندق الريفي،

٥٥ - عُرسُ الجن فيه . . . عُخْرَقَهُ ا لَمُبُ الرقصِ ، ورقصٌ في اللهَبْ ، والتعَبْ ، مَنْ تُرى يتعبُ مِنْ

٦٠ لين الزنود المحرقة
 مَنْ تُرَى يرتائ في مُخَى السريز!
 صاح: (هذا الكأش لي
 من أهرقه،
 ضحِكتْ:

٦٥ - «ثوبي الدِمَشْقِي الحرير لستُ أدري، لم أسل مَنْ مَزَّقَهُ» أَثْقَنَ الدوخةَ من خصْرٍ كَخصْرٍ، عادَ مِن عُرسِ الفَجَرْ دمغَةٌ في وجههِ،

• ٧- في دمه شلال نارِ
 وعلى قَمْصانِهِ الفُ أثرُ
 موجةٌ واحدةٌ في دمه،
 في زوغةِ الشمس،
 وحمًى المغدنِ المشهورِ،

٧٥ ـ في البركانِ ، في وَهْجِ الشارْ، موجةٌ تغزل في المرجِ فراشاتِ، وتغفو في خوابي الخمرِ تغفو في قوارير البَهَارْ، موجةٌ فورها في دمهِ

> ٠ ٨ ـ عرسُ الغَجَرُ عادَ منه ما له ذاكرةٌ تُحصي الصُّورُ عمرُهُ ثانيةٌ عَبْر الثواني يتلقَّاها، وينْسى ما عبر،

٨٥ ـ عمرهُ عمرُ الغجر وله وجهُ الغجر وجهُ من تبصُقُهُ الدوامةُ الحرّى فيرسو في المواني ومحطاتِ القطّارْ

> ٩ ـ لِبَنات (البارِ) ما في جيبه، ضحكة،

حشرجةٌ خلف الستار، وجهُ من يتعَبُ من نارِ فيرتاحُ لنارُ.

ـ ٤ ـ بغد الحمي

90 ـ وجهُ مَنْ يصْحو من الحمَّى: فراغٌ، شاشةٌ ترتجٌ، عينٌ مطفأهُ، وصريرُ المِدفاهُ.

- ٥ - جنةُ الضجَر

وجهُ ذاك الطَّالبِ القاسي

١٠٠ - على أعصّابِ عين متعبَه في زوايا متحّف، في مكتبَهُ وجهُهُ يعرقُ مصْلوباً على سِفْرِ عتيقُ وعلى صمتِ الصُورْ،

۱۰۵ - ووجوهِ من حجّرْ، ثم يرتاحُ إلى الصّمتِ العريق حيث لا عمرٌ · يبوخُ اللونُ فيه والبريقْ، . . . . . . . ضَجَرٌ في دمهِ ،

١١٠ - في عينه الصّمتُ الذي حجَّرهُ طولُ الضجَرْ
 وجهُهُ من حجَر

بينَ وجوهٍ من حَجَرُ.

- ٦ - الأقنعة، القرينة، جسْرُ واترلو

لو دعاهُ عابرٌ للبيْتِ،

١١٥ ـ للدف، لكأس مترعة، سوف يحكي ما حكى المذياع، يحكي: دسرعة الصّاروخ، تسعيرُ الريال، جوُّنا المشحونُ بالاشعاع

> ۱۲۰ ـ والموتي بحثّى الخوف، لا، شؤم، مُحال، طَيب جو الْعيال، ابتذال. ، لو دعاهُ عابرٌ للبيْتِ

١٢٥ ــ لن يمضي مقة ، لو دعتُهُ أمرأة ، ربَّها طابَتْ لها الخمرُ وطابَ الشغرُ. . نِعْمَ التوطئة . . ما بنا ، لا ما بنا من حاجةِ

> > عَتْمةُ الشارع،

### والضوءُ الذي يجلو فراغَ الأقنعهُ

۱۳۵ ـ وقناعٌ مسَّهُ، حدَّقَ فيهِ، لو دعاهُ، آه لن يمضي معَهُ ﴿ أَنْتَ ! هِلْ أَنت؟ بَلَى، لا، لست، لا، عفواً، ضبابٌ موحلٌ يُعمي مصَابيحَ الطَريقُ،

١٤٠-إنَّ في وجهكَ بعْضَ الشبه
 من وجه صديقْ . »
 - فلأ كُنْ ذاكَ الصَديقْ .
 كُنْتُ أَمشي معهُ في دربِ «سوهو»
 وهو يمشي وحدَّهُ في لا مكانْ

ا 2 ا ـ وجهه أعتق من وجهي ولكن ليس فيه أثرُ الحمى وتحفيرُ الزمان ، وجهه يحكي بأنًا توأمان . ولماذا ساقني للجسر

> • ١٥٠ حيثُ الموجُ إثْرَ الموجِ يدوي يتدّاعى مُذْخَنَاتُ الفحْم تغوي من محطَّاتِ القطَّارْ والبخَاز

١٥٥- وضبابٌ كالحٌ ينبعُ من صوب البحازْ، كلَّها تغزلُ حول الجسرِ حولي أُفعُواناً، أُخْطبوطاً وّسِخُ الْأَطْفَارِ ، أَشْدَاقًا رَهْيَبُهُ ،

 ١٦٠ همتعَبُّ أَنتَ وحضنُ الماء مرجٌ دائمُ الخضرةِ، نيسانٌ، أراجيحٌ تغنّي، وسريرْ مخملي اللينِ شفَّافٌ حريرْ، وبناتُ الماء ما زِلْنَ

١٦٥ ـ على الدهرِ صبايا زبَّها كانَّ لديهن قواريرٌ من البلسمِ، أعشابٌ، تعاذيمٌ عجيبَهُ تمسحُ التحفيرَ عن وجهكِ

١٧٠ تسقيه غوى شغرته الأولى المهيبة لون لبنان وطيبة. المتعب، دؤامة عمياة، هذا اللو لب الملتف حولي، ذلك التيار دوني والدوار،

۱۷۵\_متعبٌ. . ماءٌ . . سريرْ . . متعبٌ . . ماهٌ . . أراجيحُ الحويرْ . . مُتعبٌ . . ماهٌ . . دُوَّارُ . . وتلمَّستُ حديدَ الجسرِ كانَ الجسرُ ينحلُّ ويهوي .

١٨٠ صورٌ تهوي، وأهوي معها،
 أهوي لقاع لا قرارُ
 وتلمَّستُ صديقي، أينَ أنت،
 كيف غاب؟
 الضبابُ الرطبُ في كفّي

١٨٥ ـ وفي حَلْقي وأَعصَابي ضَبابْ ربّما عادتْ إلى عنْصُرِها الأشياءُ وإنحلَّتْ ضبابْ .

٧- في عَنمَة الرَّحِم

خفّفُوا الوطءَ على أعصَابِنا يا عابرينُ ١٩٠ ـ نحنُ ما مُتْنَا، تعِبنَا من ضبابٍ وَسخِ، مهتریء الوجه، مُدَاجي يتمطَّى أَفْعُواناً، أُخْطُبوطاً، وَأَحاجى،

١٩٥ - رَحِمُ الأرضِ ولا الجوُّ اللعِينْ خَفِّفوا الوطءَ على أعصابِنا يا عابرين، نحن في عَتْمَةٍ قبوٍ مُطْمئنِ نمسحُ الحمَّى، ونصْحو، ونغَني

٠٠ ٢ سنتحفّى ، ونخفي العُمرَ من دربِ السِنينُ خففُوا الوطءَ على أعصَابنا ياعابرينْ .

بيُّنَّهَا أمسحُ عن وجهي

٢٠٥ - تُرابَ القبو، ذكراهُ،



تلفَّتُ، انحَنیت فوقَ عینیُها، رأیت وجهَ طفلِ غصَّ بالدمعِة فی مقهی المطّارْ،

عشتِ في حنوةِ بيتٍ، ما وقاكِ أنه بيتٌ على الصخُرِ تعمَّرُ،

۲۱۵-إن خلف البابٍ، في صمت الزوايا يحفرُ المَوجُ، وتدوى الْهَمْهَمَهُ إنَّ في وجهكِ آثاراً من الموج، وما عَمَّى، وحفَّر،

٢٢- وأنا عُدت من التبار وجهاً
 ضاع في الحمدى،
 وفي المرج تكسَّر،
 بغضنا مات، ادفينيه، ولماذا
 نغين الوهم ونطل الجمْجُمَه

٢٢٥-أسندي الآنقاض بالآنقاض شُدّيها . . على صدري اطمئني، سوف تخضر، غداً تخضرُّ في أعضاء طفلٍ عمرُهُ منكِ ومني ٢٣٠ ـ دَمُنَا في دمِهِ يسترجعُ الخصْبَ المَغَنِّي، حُلْمُهُ ذِكرى لنَا، رجعٌ لِما كنَّا وَ كانْ ؛ ويمرُّ المُّمرُ مهزوماً

۲۳۵\_ويَعْوي عنْدرِجلَيهِ ورِجْلَيْنا الزمانْ

### الهوامش والمراجع

- "Une stratification" (1)
- . L. Dolozel, Travaux inguistiques, pp. 260-265. راجع
- (٢) متري سليم بولس، أبحاث في الألسنية العربية، ص ٧٦-٧٧.
- (٣) إيليا حاوى، خليل حاوي في سطور من سيرته وشعره، ص ٩-١٣.
  - (٤) جيل جبر، خليل حاوي، سلسلة شعراء لبنان، ص ٩٩.
    - (٥) خليل حاوي، الناي والريح، ص ١٣٣\_١٣٧.
- D. DELAS & J. FILLIOLET, Linguistique et poetique, p. 139 (1)
  - Idem, Ibidem, p. 118. ( V)
  - A. KIBEDI-VARGA, Les constantes du poeme, p. 113 (A)
- M. RIFFATERRE, Essais de stylistique structurale, p. 144. ( 9)
  - (۱۰) جميل جبر، خليل حاوي، ص ۲۰.
    - (١١) المرجع السابق، ص ٦٢.
  - (١٢)صحيفة «النهار» اللبنانية، بتاريخ ١٣/١/ ١٩٩٣.
  - (١٣) فيكتور الكك وأسعد على، صناعة الكتابة، ص١٦٨ ـ ١٧٠
    - (١٤) ايليا حاوي، المرجع نفسه، ص ٨٤.
- (١٥) جرما نوس فرحات، بلوغ الأرب في علم الأدب/ علم الجناس، ص ٦٦.
  - G. GENETTE, figures I, p. 214(11)
- .A. MARTINET, Economie des changements phonetiques, P. 132Sq, cit George K. ZIPF(\V)
  - (١٨) صبحى البستاني، الصورة الشعرية، ص ٤٩ ـ ٥٠.
    - (١٩) ابن رشيق، العمدة، ص ١٥١ ـ ١٥٢.
- (٢٠)أي جمل العروض مقفاة تقفية الضرب: راجع تحرير التحبير لابن ابي الأصبع (٥٨٥-١٥٤هـ) الذي يميز بين التصريع البديعي والتصريع العروضي: «والعروضي عبارة عن استواء عروض البيت وضربه في الوزن والإعراب والتقفية . . . ، ، ص ٣٠٥.
  - (٢١) نعني بالحرف المقطع الصول المكون من صامت ومصوت.
    - (٢٢) ابن ابي الأصبع، تحرير التحبير، ص ١٧٩.
- (٢٣) المقاطع الصوتية العربية ثلاثة أنواع: صيامت ومصوت، أو صامت ومصوت فصامت، أو صيامت ومصوت فصامت، أو صيامت ومصوت فضامت وضامت. ويكون المصوت إما حركة (أي الضم والفتح والكسر) و إما أحد حروف الملد: آ ـ و ـ ي ـ لزيد من التفاصيل، نرجو من القارىء أن يراجع: -A. ROMAN, "Remarques generales sur les syllabes et les sys
  - temes de L'arube", in Cahiers de linguistique, pp. 115-142.
  - (٢٤) الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص ٢٢٢-٢٢٦.
    - (٢٥) ابن ابي الاصبع، تحرير التحبير، ص ٣٠٠.
  - J. BERQUE, Les dix grandes odes arabes de l'Ante-Islam, pp 17-18. ( 77)
    - (٢٧) خليل حاوي، الناي والريح، ص ١٣٧.



- G. MOUNIN. La communication poetique, pp. 23-34, (YA)
- D. DELAS & J. FILLIOLET. Linguistique et poetique, p 117, (74)
  - G. MOUNIN. La communication poetique, p. 25. (\*\*)
  - A. KIBEDI VARGA, Les constantes du poeme, p. 119. (Y1)
- J. P. CHAUSSERIE-LAPREE, "Pour une etude des organisations sonores en poesie", in Etudes (\*\*\*) Stylistiques, note 29, p. 78.
- (٣٣) ابن إي الاصبع المصري، نحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، تقديم وتحقيق الدكتور حفني عمد شرف، الجمهورية العربية المتحدة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامسي ، القاهرة، ١٣٨٣هـ.
  - (٣٤) صبحى البستاني، الصورة الشعرية في الكتابة الفنية/ الأصول والفروع، دار الفكر اللبناني، بيروت، ١٩٨٦.
  - (٣٥) متري سليم بولس، ابحاث في الألسنية العربية ، العلاقة والمستويات في " مواكب جبران" ، مطبعة فؤاد بيبان ،
     جونيه ، لبنان ، ١٩٨٨ ، AGATE .
    - (٣٦) جميل جبر، خليل حاوي، سلسلة شعراء لبنان، دار المشرق، بيروت، ١٩٩١.
    - (٣٧) إيليا حاوي، خليل حاوي في سطور من سيرته وشعره، دار الثقافة، بيروت لبنان، حزيران ١٩٨٤.
      - (٣٨) خليل حاوي، الناي والربح، شعر، دار الطليعة، بيروت، الطبعة الأولى كانون الثاني، ١٩٦١.
- (٣٩) أبوعلي الحسن بن رشيق، القيرواني، الأزدي، العمدة في محاسن الشمر وآدابه ونقده، تحقيق محمد محمي الديسن عبدالحميد، دار الجيل، بمروت، ١٩٧٢ (طبعة رابعة)
- (٤٠) جرمانوس فرحات، بلوغ الأرب في علم الأدب/ علم الجناس، نصوص ودروس، المجموعة الأدبية، دار المشرق، بيروت، ١٩٩٠ (تحقيق انعام فوال).
- (٤١) الخطيب القزويني، الإيضاح/ في علوم البلاغة والمعاني والبسيان والبديع/ مختصر تلخيص المفتاح، دار الجيل، بروت لنان.
  - (٤٢) فيكتور الكك وأسعد على، صناعة الكتابة، بروت، ١٩٧٧. (طبعة ثالثة).
  - J. BERQUE, Les grandes odes de l'Ante-Islam, Paris, Sindhad, 1979. (ET)
  - D. DELAS & J. FILLIOLET, Linguistique et poetique, Paris, Larousse, 1973. ( § § )
- P. CHAUSSERIE-LAPREE, "Pour une ctude des organisations sonores en poesie", in Etudes (ξο) stylistiques, n° 1, 1977.
- L. Dolozel, "Vers la stylistique structurale", in Travaux linguistique de Prague, nº I, Prague et (£7) Paris, Klincksieck, 1966.
  - G. GENETTE, Figures I, Paris, Ed. du Seuil. 1966. ( £Y )
  - A. KIBEDI VARGA. Les constantes du poeme, La Haye, 1963. (£A)
- A. MARTINET, Economie des changements phonetiques, traite de phonologie diachronique.(£4) Ed. A Francke S.A., Berne, 1955. (3e edition 1970)
  - G. Mounin, La communication poetique, Paris, Gallimard, 1963. (21)



- M. RIFFATERRE. Essais de stylistique structurale, presentation et traduction de Daniel Delas.(5 V)
  Paris. Flammarion, 1971.
- A. ROMAN. "Remarques generales sur les syllabes et les systèmes de l'arabe", in Cuhiers de lin-(07) guistique, d'orientalisme et de slavistique, n° II, juilet, 1978, Paris Klincksieck, 1978.

G.K. ZIPF. The Psychobiology of Language, Cambridge Mass, 1935,(5Y)



## الاتجاهات اللسانية المعاصرة ودورها في الدراسات الأسلوبية

د. مازن الوعر\*

بعمل أستاذا في جامعة البحرين.



### ملخص البحث

يهدف هذا البحث إلى تبيان الاتجاهات اللسانية المعاصرة على صعيدي الوصف والشرح، ثم تبيان استفادة الدراسات الأسلوبية من هذه الاتجاهات بكل مقاييسها وموازينها ومدارسها المختلفة وستبين الدراسة التطور الذي حصل للأسلوبيات ومدى إسهامها في عملية نقد الأسلوب لتكون أكثر اقترابا وبلورة من العلوم الدقيقة الصارمة.

إن مسار هذا البحث سيكون نحو تقديم مكثف للسانيات واتجاهاتها العامة ثم إعطاء لمحة تاريخية عن المدراسات الأسلوبية . وأخيرا سيبين البحث الأسلوبيات المعاصرة وكيفية استفادتها من اللسانيات وتفرعها إلى فروع مختلفة ، مثل الأسلوبيات الأدبية ، والأسلوبيات المسانية ، والأسلوبيات الإحصائية ، والأسلوبيات السوسيولوجية التي انبنى عليها ما يسمى اليوم "علم الخطاب" .

لا يدّعي هذا البحث إطلاقا العمل الإبداعي بقدر ما يدعي العمل الوصفي والشرحي الذي يهدف إلى التنوير والتبيين ، ومدى اعتهاد الأسلوبيات الحديثة على المناهج اللسانية الصارمة التي دخلت في صميم المعارف (الابستيمولوجية) وامتزجت معها لتشكل وحدة نسيجية من أجل تفسير النص المنطوق أو المكتوب تفسيرا لا يظلم العملية الإبداعية التي هي في جوهرها عملية دلالية تتشكل مكوناتها في الدماغ البشري لتنقل عبر شفرات مختلفة الألوان والأشكال، سواء أكانت لغوية أم مجازية أم معجمية أم إشارية .



إن الهدف الأول والأخير لكل هذه الأسلوبيات هو التعبير باقصى مسافاته ومساحاته على يجيش في نفوس الناس جيعا من خلال الكلام الذي هو في طبقات كما أن الناس أنفسهم في طبقات، فمن الكلام: الجذل والسخيف والمليح والحسن والقبيح والخفيف والثقيل . . . الخ وتنزيل الكلام هذه المنزلة ، كما يقول الجاحظ، يحتاج إلى تمام الآلية وإحكام الصنعة واقتناع المتكلم بأن سياسة الكلام أشد من الكلام.

فإذا كان الأمر كذلك فيا سياسة الأسلوبيات المعاصرة وما اتجاهاتها؟ . . . ثم كيف تريد أن تدخل في صميم المتلقي لتؤثر فيه وتعمل فيه فكرا وفنا وجالا من خلال استثهارها تقنيات اللسانيات الحديثة وتكنولوجيتها؟!

#### ١ \_ اللسانيات المعاصرة

باديء ذي بدء ، وقبل الخوض في الأسلوبيات وكيفية استثبارها اللسانيات الحديثة ، أحب أن أبين حد اللسانيات وموضوعها وغايتها ثم فروعها التي امتزج بعضها امتزاجا شديدا في الدراسات الأسلوبية لتشكل فيها بعد أسلوبيات مختلفة .

والدراسة هناك لن تكون مسهبة ، ذلك لأننا كنا قد تعرضنا لهذا الموضوع في أماكن أخرى (١٠) وليس من أهداف هذا البحث التفصيل في هذه المسائل اللسائية البحتة .

### اللسانيات (أو علم اللسان)

هي الدراسة العلمية للغات البشرية كافة من خلال الألسنة (اللغات) الخاصة بكل قوم من الأقوام. ونعني بالدراسة العلمية البحث الذي يستخدم الأسلوب العلمي المعتمد على الملاحظة والتجريب والاستقراء، وبناء النظريات الكلية من خلال وضع نهاذج أو مناهج قابلة للتطويس والضبط ثم استعمال التحليل الرياضي الحديث من أجل موضوعية مطلقة في البحث ونتائجه.

إن ارتباط اللسانيات بظواهر لغوية وغير لغوية جعلها تتشعب إلى فروع عديدة يُعنى كل فرع منها بظاهرة معينة .

١- فاللسانيات النظرية تعنى بدراسة الأصوات اللغوية دراسة فيزيولوجية وفيزيائية وسمعية -



دماغية . كذلك تعنى بدراسة التراكيب اللغوية من حيث بناء الجملة وبناء الكلمة ورتبتها داخل الجملة ، ومن حيث القواعد التي تصوغ الكلام وتضبطه في الموقت نفسه . وتعنى اللسانيات النظرية بالدلالة التي تفرزها هذه الأصوات والتراكيب سواء أكانت دلالة خاصة أم عامة ، معروفة ونخزنة في الدماغ أم غير ذلك . وبكلمة دقيقة إنها تعنى ببنية المعنى وكيفية توليده في اللغة وخارج اللغة وتعنى أيضا بالقواعد التي تولد المعنى والضوابط الموضوعة على تلك القواعد .

إن اللسانيات النظرية هذه وفروعها (الصوتيات والنحويات والدلاليات)سيكون لها أكبر الأثر في تطوير ما يعرف بـ " الأسلوبيات الأدبية " ولا سيها من حيث استفادتها من المفاهيم الصوتية والتركيبية والدلالية .

٢- واللسانيات التطبيقية تبحث في الوظائف التربوية للغة من أجل تعليمها وتعلمها وتبحث أيضا
 في الوسائل والتقنيات المنهجية (البيداغوجية) التي من خلالها يتم تعليم اللغة وتعلمها

هـذا الاتجاه اللساني سيكون لـ دوره المهم في اختيار الأساليب الأقل سهـولـ ووضوحا في النصوص الأدبية التي تتناسب والناس الذين يتعلمون هذه اللغة.

٣- واللسانيات الأنشروبولوجية تبحث في الصلة التي تربط اللغة بأجناس البشر وكيفية تقسيم هذه الأجناس للغة طبقا للواقع الفيزيائي الذي يحيط بها .

هذا النوع من الاتجاه اللساني سيكون له دوره في صياغة المكونات الأسلوبية عند الكتاب، تلك المكونات التي تصوغ الأسلوب عموما معتمدة على الخلفية الثقافية والاجتباعية والتاريخية والدينية التي يتبناها كل جنس من الأجناس البشرية .

٤- واللسانيات البيولوجية تبحث في العلاقات القائمة بين اللغة وبين الدماغ وذلك لمعرفة البنية اللغوية الإدراكية عند الإنسان وكيفية تطورها . وبعبارة دقيقة إنها تريد معرفة "سر صناعة الكلام" بعبارة الجاحظ من أجل أن تتوصل أيضا الى كيفية نشوء الأمراض اللغوية عند الصغار والكبار كالتأتأة والفأفأة والتمتمة والتعتعة والمثغة والحبسة . . . النع .

هذا الفرع اللساني سيكون له ارتباط وثيق بأسلوب الكاتب وأسلوب الخطيب خاصة من حيث بلاغته وفصاحته وخطابته وأثر ذلك على المتلقي ، كها هو الحال عند الكتاب والأدباء والخطباء



الذين قد يصابون بعيب كلامي والذين يمكن أن يحدث عندهم ما يسميه الجاحظ "العيّ والحصر والمثنة " كما هو الحال عند واصل بن عطاء الذي اتخذه الجاحظ أنموذ جا لهذا النوع من المرض اللغوى .

٥- واللسانيات الرياضية تبحث في اللغة من أجل تطويعها في أطر رياضية وذلك لحوسبتها في الحاسوب بعد ضبط قواعدها الصوتية والنحوية والدلالية ، وجعلها أكثر تجريدية من أجل تكثيفها ووضعها في برامج معينة تفيد في الدقة والعلمية والسرعة القصوى في البحث اللغوي من جهة ، وتفيد في الترجات الآلية من جهة أخرى .

والواقع هناك حقل أسلوبي هام قد استثمر هذا الاتجاه الرياضي اللساني وبنى عليه من أجل قياس الأساليب الأدبية لمعرفة مدى سهولة الأسلوب وصعوبته . ويعرف هذا الحقل الأسلوبي بالأسلوبيات الإحصائية " .

٦- واللسانيات الحاسوبية - المعلوماتية التي لها علاقة وشيجة باللسانيات الرياضية ، وتبحث في العلاقة القائمة بين الحاسوب والهندسة الالكترونية من جهة وبين اللسانيات والمعلوميات . (البريجيات) من جهة أخرى .

ويمكن استثمار هذا الاتجاه اللساني في معرفة شيوع كلمات معينة في أسلوب كاتب معين أو معرفة مدى استخدامه لنسب لغوية معينة ، مقارنة مع نسب أخرى ، كنسبة الاسم إلى الصفة ، أونسبة الصفة إلى الفعل ، أو نسبة التركيب إلى الجملة ، أو نسبة تداخل الجمل فيما بينها . . . . الخ .

٧- وأخيرا وليس آخرا اللسانيات الاجتهاعية وتبحث في العلاقة القائمة بين اللغة وبين المجتمع . فاللغة ،بالإضافة إلى كونها ظاهرة فردية كها يؤكد تشومسكي ، هي ظاهرة اجتهاعية كها يذهب إلى ذلك دي سومسور ، تعكس كل العادات والتقاليد والثقافات التي تطبع مجتمعاً من المجتمعات ( . . . وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا . . . ) الحجرات/ ١٣ .

من الموضوعات التي يبحثها هذا الاتجاه اللساني اللغة واللهجة وتأثرهما بالمحيط الجغرافي ، كها يبحث في العلاقات الاجتهاعية والثقافية في المجتمع الواحد وأثر ذلك في تعدد المستويات اللغوية ضمن ذلك المجتمع . فهذا الاتجاه يرصد مثلا الفروق القائمة بين لغة النساء ولغة الرجال (قارن مثلا بين بنية اللغة في روايات عبد الرحمن منيف) ويرصد بين بنية اللغة في روايات عبد الرحمن منيف) ويرصد المستويات الكلامية اللغوية طبقا لسياقاتها المهنية والاجتهاعية وأثر ذلك في صياغة الأسلوب ثم



يبحث في الخطاب المنطوق والخطاب المكتوب سواء أكان هذا الخطاب جنسا أدبيا معينا أم كلاما لغويا عاديا لا يدخل في إطار الأدب والواقع لقد استفادت الأسلوبيات الحديثة من الاتجاه اللساني للاجتماعي استفادة عظيمة على صعيد الشكل والمضمون .. . حتى إن الأسلوبيات نفسها ، نتيجة لمجذه الاستفادة ، حاولت أن تحطم بنيتها الداخلية والخارجية لتصوغ بنية جديدة تعرف بـ " علم تحليل الخطاب " Discourse Analysis كما سوف نرى لاحقا .

### ٢ - لمحات تاريخية عن الدراسات البلاغية والأسلوبية الغربية

قبل معرفة بعض اللمحات التاريخية للدراسات البلاغية والأسلوبية عند الغربين أحب أن أعرض للمفاهيم التي أحاطت بمصطلح «الأسلوب» وأبين، بالتالي، المفهوم الأسلوبي الذي تتعامل معه الأسلوبيات، لكي نتجنب الوقوع في اللبس حول هذا الموضوع.

لمصطلح «الأسلوب» أكثر من مدلول مجازي . . . فهناك الأسلوب المرحلي الذي يطلق على مرحلة أدبية أو فنية معينة كالأسلوب الكلاسيكي ، والأسلوب الرومانسي ، والأسلوب العربي ، مقارنة بأسلوب المولدين . . . الخ .

وهناك الأسلوب المنهجي الذي يطلق على طريقة معينة في حياة فرد ما أو جماعة ما . من هنا فإن مدلول مصطلح الأسلوب هو تجريدي الاستعمال ينتمي إلى السلوك الذي يتبعه الفرد أو الجماعة في تعامله أو تعاملها مع جماعة أخرى .

وهناك الأسلوب الوظيفي اللذي يطلق على الأفراد الذين يعملون في حقل معين كالصحافة والإدارة والحقل الدبلوماسي الخ. . .

أما الأسلوب الذي تعنى به هذه الدراسة فهو الأسلوب الحقيقي الانتقائي - الاختياري الذي يختار الفرد فيه مايناسب الخطاب أولاً، والمتلقي ثانياً، والسياق ثالثاً. أي انه الأسلوب المنفتح الذي يقوم به المرسِل ليرسل رسالة ما إلى مرسل إليه في مقام معين. هذه العملية الإيصالية والتواصلية تقوم على احتيالات لغوية أو غير لغوية متواضع عليها بين المرسِل والمرسل إليه ، وهذه العملية ستبرز سيات معينة بارزة تسمى «الأسلوب». إن الدراسة التي تفكك وتحلل وتعيد تركيب الأسلوب من أجل معرفة بنيته تسمى «الأسلوبية» أو «الأسلوبيات» فيا هي المراحل التي مرت بها الدراسات الأسلوبية القديمة ؟ ثم كيف تبلورت لتشكل علماً قائماً برأسه له قوانينه وأسسه وضوابطه ؟ ومن الذين ساهموا في نقلة الظاهرة الأسلوبية لتكون علماً يستفيد من أهم معطيات هذا المصر ؟ ؟



يذكر ديكرو وتودوروف أن الفصاحة والخطابة وطلاقة اللسان من الأسباب المهمة التي جعلت المجتمع اليوناني القديم يهتم بالأسلوب البلاغي ويعتبره سلاحاً قوياً في مسار الحياة اليونانية وذلك لأنه يحقق لصاحب الوظيفة - النفعية التي يريدها من أجل إقناع الآخرين سواء أكان مضمون هذا الأسلوب صحيحاً أم خاطئاً (٢).

إن أهم المكونات التي قام عليها الأسلوب البلاغي عند اليونان ، كما يذكر أرسطو ومن جاء بعده ، هي (٣):

- ١ ـــ الحدث: ويشمل الأشخاص المساركين في العملية التواصلية ، والمكان ، وأدوات الإقناع اللغوية ، وغير اللغوية (إشارية) .
- ٢ ـ التنظيم: ويشمل رتبة العناصر المكونة للأسلوب (رواية الكلام ــ النقاشات التي تدور حوله ـ
  حوار المتكلم مع نفسه من جهة ومع الآخرين من جهة أخرى ـ التقديم والتأخير في عناصر
  الكلام . . . الخ
- ٣-الصياغة الفنية: وتشمل اختيار الأصوات المتآلفة والكلمات المؤثرة والجمل السهلة. . . كما تشمل
   الطريقة التي يتم من خلالها صوغ هذه العناصر اللغوية في قوالب فنية وبلاغية .
- ٤ الأداء: ويعني الإلقاء الفصيح والبلغ للكلام وبصوت جهوري مرتفع وبطريقة إيقاعية متناغمة عاطفياً ونفسياً.
- 7 الرسالة أو الخطاب: أي المضامين التي يريد الخطيب نقلها إلى المستمع سواء أكانت مضامين نقدية أم تضامنية أم سياسية .

فالأسلوب البلاغي لم يعد يهتم بتقنيات الإقناع المؤثر في المستمعين بقدر ماأصبح يهتم بجمالية الأسلوب وفنيته وزخرفته وشكله، أضف إلى ذلك أن الأسلوب البلاغي أصبح يلتفت إلى موضوعات أخرى لاتقتصر على المضمون السياسي والقضائي والنقدي الضيق الأفق، بل أخد يشمل الأنواع الأدبية كافة . وقد قاد تغير الأسلوب في المضامين إلى تغيره في الأشكال . . . فلم يعد الأسلوب البلاغي يلتفت إلى مكونات النطق الجهوري للخطاب أو أدائه حفظاً وارتجالاً، وإلى الرتبة المعيارية التنظيمية



التي كان يقوم عليها ، بل أصبح يلتفت إلى تقنيات جديدة أفرزتها مذاهب أدبية متنوعة تقوم على اعتبار الأسلوب هو الرجل بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى .

وربها يعود هذا التغير الأسلوبي في الشكل والمضمون إلى نشوء المدرسة الرومانسية وطرحها مفاهيم جديدة في الأسلوب واعتباره نشاطاً إنسانياً ينفي صفة المعيارية القديمة في العملية الإيصالية والتواصلية. ثم إن بروز الاتجاه التاريخي (الدياكروني) في اللسانيات التي سبقت لسانيات دي سوسور التزامنية (السنكرونية) كان له دور فعّال في منح الباحث الأسلوبي - البلاغي أفكاراً مهمة حول كيفية دراسة الأساليب وأنواعها وتصنيفاتها التي لاتخضع إلى معيار مقولب واحد كها كان الشأن بالنسبة لدراسة اللغات البشرية التي لم تعد تُدرس طبقاً لمعيارية واحدة بل أخذت تتشعب وتصنيف ضمن أسر لغوية قائمة على أسس تاريخية.

أضف إلى ذلك أن الاتجاه اللساني كان له أثره على الأسلوب البلاغي ودراسته من جانب آخر، وهو أن المحلل الأسلوبي بدأ يلتفت إلى كل ما هو إبداعي وجديد في الأساليب ويلتفت أيضاً إلى الكيفية الجديدة لتحليل هذه الأساليب، الأمر الذي جعله يبتعد عن الدراسة القديمة القائمة على المعيار لا الإبداع(١٠).

لقد بدأ يتحقق نقد الأسلوب في بداية القرن الثامن عشر من خلال مجموعة التطبيقات والتهارين المستمدة تعاليمها من طرائق الكتابة الجيدة، أو ماكان يُعرف بـ «الإنشاء الأسلوبي». وقد كانت تؤخذ النصوص التطبيقية من الأعهال الكلاسيكية التي كان يتم تعليمها في المدارس أو من الكتابات السائدة في ذلك الزمن التي يتمثل بعضها في الرسائل وبعض البحوث الإنشائية.

وعلى العموم فإن الدراسات الأسلوبية في هذه المرحلة انطلقت من مفهوم جديد كان قد طرحه نقاد الأسلوب الذي يذهب إلى أن «الأسلوب هو الرجل». إن أول كتاب تعرّض للأسلوب طبقاً لذلك المفهوم الجديد هو كتاب «الأسلوبيّات» (stylistics) لمؤلفه تشارلز بالي عام (١٩٠٥) ذلك الكتاب الذي كان انعطافاً متميزاً عن الدراسات الأسلوبية والبلاغية القديمة ذلك لأنه كان أول كتاب قد طرح مفهوم «الوصفية» مهملاً بذلك ماكان يعرف به «المعيارية». أضف إلى ذلك أن هذا الكتاب اهتم بوصف الأسلوب اللغوي وتطويره مبتعداً عن الأسلوب الأدب عموماً (٥٠).

إن الفكرة الأساسية التي طرحها كتاب بالي تتلخص بأن الدراسة الأسلوبية لم تعد تهتم بالكلام وحده بقدر ما أصبحت تهتم بكيفية صياغة هذا الكلام وقولبته ليدخل محراب العملية الاتصالية.



وبعد سنوات قليلة من صدور كتاب بالي قام الباحثان الأسلوبيان ج. ماروزو و م . كراسو بدارسة اللغة الفرنسية دراسة أسلوبية فوصفاها وصفاً بنيوياً صوتياً ومعجمياً وذلك من أجل كشف السيات الداخلية والخارجية لبنية الأسلوب الفرنسي . وقد كان الهدف من هذا الوصف البنيوي تبيان المؤثرات الأسلوبية في الأدب الكلاسيكي الذي كان سائداً في تلك الفترة التاريخية (١).

وفي هذا الوقت كان الباحث ل. سبيتزر يحاول الاستفادة من علم النفس في دراسته الأسلوبية لكي يؤسس علاقة وشيجة بين نفسية الكاتب وأسلوب تلك العلاقة القوية التي تربط الخصائص الأسلوبية للنص بالخصائص النفسية للكاتب. إن الفكر الأسلوبي الجديد الذي طرحه سبيتزر من خلال تأسيسه لهذه العلاقة هو اهتهامه بكيفية فهم الكاتب للعالم ككل أكثر من اهتهامه بتفاصيل سيرة حياته. وهذا يدل على أن مفهوم الأسلوب عنده هو مفهوم أشمل وأدق من مفهوم الأسلوب عند تشاولز بالي، ذلك لأن سبيتزر لم يربط الأسلوب بفكر الكاتب فحسب بل ربطه بالمشاعر النفسية عنده كذلك.

إن البروز الأسلوبي المتميز حسب وجهة نظر سبيتزر يظهر من خلال انبهار القارىء أو المتلقي بعنصر المفاجأة التي تسببها تقنية التكرار أو تقنية العدول (الانزياح) عن النمط المعروف أو التأكيد على هاتين الصفتين (٧).

وبالرغم من الأفكار الجديدة التي طرحها سبيتزر في الدراسة الأسلوبية إلا أن أعياله بقيت عصورة بتحليل الأعيال الأدبية دون محاولة تأسيس منهج أسلوبي شامل ومستقل بنفسه.

والواقع إن العملين الأسلوبيين - اللذين قام بها بالي وسبيتزر كانا سبباً رئيسياً في نشوء اتجاهين أسلوبيين مختلفين:

يعرف الأول بـ «الأسلوبيات اللسانية» (linguistic stylistics) التي تهتم بالعملية الإيصالية والتواصلية المكونة من المرسِل والمرسَل إليه والخطاب ثم القناة الموصلة.

ويُعرف الثاني بــ «الأسلوبيات الأدبيـة» (Literary Stylistics) التي تهتم بكيفيــة إنشــاء الأسلوب وبلاغته وبسياته الفنية والجهالية.

وقد حاول بعض نقاد الأسلوب أمثال جاكبسون وريفاتير الاستفادة من هـذين الاتجاهين ليؤسسا اتجاهاً أسلوبياً ثالثاً يُعرف بـ «الأسلوبيات الوظيفية» (Functional Stylistics) التي تهتم



باستثمار التقنيات اللسانية ودمجها بالتقنيات الأسلوبية من أجل توظيفها توظيفاً فعّالاً في خدمة النص الأدبي وذلك على صعيدي النظرية والتطبيق.

فقد اعتبر جاكبسون وريف اتير أن الخلاف بين الأسلوبيات اللسانية والأسلوبيات الأدبية هه خلاف ظاهري أكثر منه خلافاً واقعياً، ذلك لأن الأسلوبيات اللسانية عندها تمثل الإطار النظري وإن الأسلوبيات الأدبية تمثل المادة التطبيقية في نقد الأسلوب. وعلى هذا فإن الأسلوبيات اللسانية لا بد أن تعتمد على النصوص الأدبية من أجل استنباط الخصائص الأسلوبية للغة التي تعد الموضوء الرئيسي للسانيات الحديثة، وإن الأسلوبيات الأدبية لا بد أن تعتمد في تعريف اتها ومقولاتها ومبادئها على اللسانيات الحديثة لكي تكون أكثر منهجية وموضوعية. وعلى هذا الأساس حاول جاكبسون وريفاتير دراسة العلاقات الوظيفية النفعية (البراغاتية) للعناصر التي تكون الأسلوب في النص لأدبي معتمدين بذلك على المعاير والمقاييس التي جاءت بها اللسانيات الحديثة (٨).

لقد عبر الباحث الأسلوبي جيرالد أنطوان عن الإتجاهين الأسلوبيين (اللساني والأدبي) خير تعبير عندما صنفها ضمن ما يُعرف بـ «أسلوبية الأشكال» و «أسلوبية المواضيع» فهو يقول:

دأسلوبية الأشكال (اللسانية) تنطلق من المعطى. النص الأدبي يُعامل هنا على انه نظام قيم أو مؤشرات موظفة لهدف دلالي اصطنعه المرسِل أو أنه يطرح إمكانية مستمرة للاستقبال والإدراك من قبل القارىء.

أما أسلوبية المواضيع (الأدبية) فهي تهتم مباشرة بالمدلولات وتتلخص فكرة هذا المنهج بالخضوع للموضوع الذي هو الأثر الغني في معطاه، أي مجموعة من الدوال مترابطة بلا انفصام مع كتلة من المدلولات، (٩)

والواقع أنَّ هذه التطورات التي مرّ بها نقد الأسلوب عند الغربيين تذكّرنا بها وصل إليه نقد الأسلوب عند البلاغيين العرب في المراحل المتأخرة، من عقم في العملية الإبداعية، إلى تمسك بالقواعد المعيارية. ، يعهد هذا، حسب رأي الباحث الدكتور عبدالمجيد زراقط، إلى سبين:

قيتمثل الأول منها في أن هذا المنحى لا يولي أي اهتمام لينابيع الإبداع الأدبي، أي للتجربة الأدبية الحياتية التي هي شيء آخر مختلف تماماً عن المعنى الذهني المجرد مسبقاً، ولا تخفى نتائج مثل هذا الاتجاه، ذلك أن التجربة الحياتية هي مصدر انبئاق التعبير الأدبي المتجدد دائما: مضموناً وشكلاً أو تعبيراً كلياً. أما السبب الثاني فيعود إلى أن البلاغة العربية (المتأخرة) لا تدرس الظاهرة الأدبية في



نصوصها دراسة منهجيه تتيح استخلاص خصائصها وإنها تدرسها وفق قىواعد وأصول ومعايير ووصايا أعدت مسبقاً كي تتيح أداء أفضل الكلام. . . فبدل أن تنطلق من الظاهرة الأدبية لتستخلص خصائصها تنطلق من قوانين وأنهاط مسبقة يُصاغ بموجبها التعبير الأدبي،(١٠٠).

ويعرفنا الباحث المدكتور عبدالسلام المسدي على أهم الفروق القائمة بين المدراسة الأسلوبية الغربية القديمة منها والحديثة (١١٠):

- ١ النقد الأسلوبي القديم هو نقد معياري يرسل الأحكام التقييمية والتعليمية إرسالاً وفق أنهاط مسبقة. أما النقد الأسلوبي الحديث فهو على الرغم من أنه امتداد للقديم، إلا أنه نفي له في الوقت نفسه، ذلك لأن النقد الجديد هو نقد وصفي واكتشافي يعزف عن إرسال الأحكام والوصايا التعليمية. إنه نقد علمي وصفي تعليلي.
- النقد الأسلوبي القديم يريد خلق الإبداع عند الكاتب من خلال تعاليمه ووصاياه ، أما النقد
   الأسلوبي الحديث فهو يريد خلق الإبداع عند الكاتب كما يشاء وفي أيّ ظرف يشاء دون أية قيود
   مسبقة .
- ٣- النقد الأسلوبي القديم فصل بين الشكل والمضمون، أما النقد الأسلوبي الحديث فقد رفض فصل الدال عن المدلول... لأن الدلالة لا تتحدد إلا بها، وكما يقول دي سوسور إن الدال والمدلول كالورقة الواحدة ذات الوجه والظهر لا يمكن فصلها أبداً.
- ٤- النقد الأسلوبي القديم ارتبط بالثقافة الشفهية وبكل ما هو منطوق، أما النقد الأسلوبي الحديث، فبالإضافة إلى ارتباطه بالثقافة الشفهية فقد ارتبط أيضاً بالثقافة الكتابية \_ المطبعية أو بكل ما هو مكتوب.
- النقد الأسلوبي القديم نقد نظري استنتاجي أما النقد الأسلوبي الحديث فهو نقد تجريبي
   استقرائي تطبيقي
- ٦- النقد الأسلوبي القديم وُجِد للدفاع عن دنس الاستعمالات اللغوية غير المألوفة. أما النقد الأسلوبي الحديث فقد وجد من أجل معرفة هذه الاستعمالات اللغوية ومعرفة ما تقوم به من وظائف اجتماعية وجمالية مختلفة.



والواقع أن العلم الحديث الذي استطاع أن يرث النقد الأسلوبي البلاغي القديم ويؤسس على نتائجه، إنها هو علم الأسلوب أو الأسلوبيّات ، (Stylistics). . . فها هذا العلم؟

#### ٣\_الأسلوبيات

قبل أن نعرف ماهية هذا العلم لابد من معرفة الأداة التي يستعملها للتعامل مع الأسلوب ونعني بها اللغة . لا يمكننا أن نضع تعريفا واحداً ومحدداً للفة ذلك لأنها نظام نسبي مفتوح يتلون طبقاً لحدوثه واستعمالاته في سياقات مختلفة . من هنا فإن اللغة تصبح لغات تعمل كلها ضمن هذا النظام النسبي المفتوح . فهناك اللغة القانونية وهناك اللغة الطبية وهناك اللغة الدينية وهناك اللغات الأدبية . . . الخ . صحيح أن هذه اللغات تعمل ضمن نظام واحد إلا أن لكل لغة من تلك اللغات سمانها البارزة التي تجعل منها لغات مختلفة . هذه اللغات المختلفة يمكن أن نسميها «الأساليب» . لقد أظهرت اللسانيات الحديثة أن هذه الأساليب هي نتاج حالات اجتماعية معينة تنتج من خلال علاقة النظام اللغوي النسبي المفتوح بالمجتمع . إن العلم الذي يدرس العلاقة بين النظام اللغوي وبين المجتمع يسمى «المسانيات الاجتماعية التي تُعنى بالتأثيرات الاجتماعية التي تمنى ما النظام اللغوي فتلونه ألواناً مختلفة تنتمي إلى سياقات مختلفة . وهذا يعني أن الأسلوبيات يمكن أن تكون من هذا المنظور اتجاها واحداً من اتجاهات اللسانيات الاجتماعية المعاصرة .

ولكي يتوصل الباحث إلى نتائج موضوعية حول ماهية الأساليب ينبغي أن يميز بين استعمالها وتذوقها والتفاعل معها من جهة، وبين دراستها دراسة علمية طبقاً لمعايير علمية دقيقة صارمة من جهة أخرى.

هذه العلمية والموضوعية المطلقة للأسلوبيات جعلتها تقف، كما يقول الباحث الدكتور سعد مصلوح، أمام طوفان من المصطلحات الأدبية المعيارية القديمة والحديثة ذات الدلالات الغامضة (١٢).

ولكن ينبغي على الباحث الأسلوبي أن يعرف أن اللسانيات الحديثة أفرزت وما تزال تفرز العديد من الاتجاهات اللسانية المعاصرة والمختلفة. لذلك ينبغي على المشتغل بالأسلوبيات ألا يتعصّب لاتجاه لساني معين على حساب اتجاهات أخرى، وإنها عليه الاستفادة من جميع هذه الاتجاهات اللسانية، بحيث يمكنه الاتكاء على القضايا الأساسية للسانيات التي لا بد للأسلوبيّات من التعامل معها والاستفادة من تقنياتها ومفاهيمها.



سيبين البحث هنا الأدوات والتقنيات التي تستخدمها الأسلوبيات للتعامل مع الأسلوب من خلال عرض الاتجاهات اللسانية المعاصرة، وبالتحديد الاتجاه اللساني الأدبي، والاتجاه اللساني الشكلاني، والاتجاه اللساني الإحصائي (الرياضي).

#### ١٠٣ ـ اللسانيات الأدبية والأسلوبيات

اللسانيات الأدبية هي ثمرة حديثة نبتت من العلاقة القائمة بين اللسانيات والأدب. كيف يمكن للكاتب أو الأدبب أن يستثمر اللسانيات ليكون عمله أكثر تأثيرا في المجتمع؟ وكيف يمكن للساني أن يستفيد من الأجناس الأدبية (المنطوقة والمكتوبة) ليغني نظرياته اللسانية لتكون أكثر دقة وشمولية؟

إن المسوغ العلمي لجدلية هذه العلاقة الديناميكية هو أن منطلق الكاتب والأديب من جهة ومنطلق اللهاني من جهة أخرى هو واحد ألا وهو اللغة. وإن العلاقة بين اللغة والأدب خلقت مستويات أسلوبية مختلفة ألوانها يعكن للأديب أن يختار منها المستوى المناسب الذي يتوجه به إلى القارىء أو السامع لتحقيق هدف معين،

والكاتب عندما يختار الأسلوب الذي هو جزء من العملية الاتصالية يريد بذلك أن يتغلب على محدودية اللغة التي يمكن عد مصطلحاتها بالألاف، إلا أن معانيها تُعدُّ بالملايين وهي لا متناهية كها يقول الفخر الرازي(١٢٠).

والواقع لقد حاول الإنسان قديهاً وحديثاً أن يلجاً إلى وسائل مساعدة للتغلب على مشكلة إيمال المعنى وتوصيله . وقد وجد في «الأساليب الأدبية» المستخدمة في الأجناس الأدبية ضالته . وهذا يعنى لسانياً أن الأسلوب هنا ليس أسلوباً عاديا وإنها هو أسلوب معدول به . وهنا ينبغي على الكاتب أن يكون حذراً عندما يلعب لعبة العدول والتوسع في لفته لثلا يقع فيها يسمى بـ «الغموض الأدبي» . ذلك أنه كها قلنا سابقاً فإن الكاتب يلجاً إلى تقنية العدول ليوسع اللغة أسلوباً وطريقة . فإذا عدل عدولاً شديداً فإنه سيخلق غموضاً آخر.

حل أية حال، فإن الكاتب الموهوب الذي يمسك بآلة الصناعة، ويحسن سياسة الأسلوب، يجيد اللعبة ويستخدم الأدب استخداماً وظيفياً رائعاً، بحيث يكون رديفاً لوظيفة اللغة في حملية الإيصال والتواصل. والسؤال الذي يطرح نقسه هنا: هل الغموض الذي يسببه العدول الشديد عن اللغة واحد من حيث الجوهر الإنساني ولكنة عتلف من حيث الوسيلة اللغوية؟ أم أن الغموض



غتلف في الجوهر الإنساني ولكنه متشابه في الوسيلة اللغوية؟ هذه قضية تستحق البحث والاهتهام وليس من أهداف هذه الدراسة الخوض في هذه المسألة(١٤).

يتبين لنا ان للآدب «لغة» تختلف عن «لغة» الاستعبال اليومي، لغة الأدب لغة مختارة ومعدّلة. إنها لغة تمدخل في فلك المجاز البلاغي. أما لغة الاستعبال اليومي فهي لغة مألوفة متواضع عليها تدخل في فلك الاستعبال الحقيقي كها يقول البلاغيون العرب.

من مهيات الأسلوبيات كشف السيات الأسلوبية للغة الأدب ثم رصدها لمعرفة كمية التأثير والتأثر ونوعيته عند المتلقي. والواقع أن اهتهام اللسانيين المحدثين بظاهرة «العدول» ، كها يسميها البلاغيون العرب، هو اهتهام حديث لم يتنبه إليه اللسانيون البنيويون الأواقل. فاللساني دي سوسور لم يكن مهتها باللغة المكتوبة بقدر ما كان مهتها باللغة المنطوقة والاستعهالات اليومية لتلك اللغة. وقد يكن مهتها باللغة المكتوبة بقدر ما كان مهتها باللغة المنطوقة والاستعهالات اليومية لتلك اللغة. وقد جعله هذا التفكير يتجنب الدراسة اللسانية للأدب الذي هو حسب رأيه استعهالات خاصة للغة السي كان قد أسس المعرف اليوم بد «الأسلوبيات».

أما بلو مفيلد ، فعلى الرغم من أنه تنبّه إلى القيم الثقافية للأدب إلا أنه لم يُدخله في إطار البحث اللساني ذلك أنه ، حسب رأيه ، هو عدول عن الاستعبال العادي للغة . ذلك العدول الذي ارتبط بها كان بلومفيلد يرفضه كحقل مستقبل بذاته ألا وهو حقل «فقة اللغة» (Philology) ذي العلاقة الوشيجة بالأدب . ولكن بعد أن أصبح علم اللسان علماً يقف برأسه ومستقبلاً عن بقية العلوم الأخرى ، فإنه لا جرم من فتح الجبهات المختلفة التي أغلقها على نفسه في بداية نشوئه . وما الانفتاح الذي تم حديثاً على حقل الأدب والذي كان من ثمراته نشوه «الأسلوبيات» إلا برهان على هذه العلاقة الإيجابية بين اللسانيات والأدب .

ولكن على الرغم من الأعمال الأسلوبية التي كانت ثمرة لهذا التعماون، فإن بعض الباحثين لايرضون للسانيات أن تمس الأدب. وحجتهم أن اللسانيات ذات «صبغة علمية» جداً. ويمثل هذا الاتجاه المدرسة اللسانية الأميركية (التشومسكية التوليدية والتحويلية). أما المدرسة اللسانية الأوروبية (الفرنسية خصوصاً) فلها موقف آخر من هذه المسألة يتلخص بها كان قد عبر عنه بالمرحينها قال:

«ينبغي على اللساني ألا يأمل بشرح القيم الجالية للددب من خلال استخلام التحليل اللساني . . . إن الأدب بالنسبة إلى اللساني ليس بأقل من الاختلافات الكلامية العادية المستعملة بين اللساني - الأفراد- وهكذا فإن الأدب من هذا المنظور هو لغة معدولة (منحرفة) ، بل هي مادة مناسبة للدراسة



اللسانية حتى ولو كان هناك بعض النقاد المتعصبين الذين يعتبرون التحليل اللساني للأدب نوعا من الإدعاء (١٥٠)، »

والواقع أن اللسانيات تطور نفسها من خلال النظريات الكثيرة والمتنوعة لذلك لابد للباحث الأسلوبي أن يستفيد من المبادى الأساسية المطروحة في هذا العلم والتي هي مشتركة بين جميع الاتجاهات اللسانية دون التعصب لاتجاه لساني بعينه.

إن الأسباب التي تدعونا إلى افتراض هذه العلاقة الوشيجة بين اللسانيات والأدب هي التالية :

- ١ ـ إن كل كاتب أو شاعر هو في الأصل عضو من أعضاء الجماعة التي يتكلم لغتها ويكتب بها . أضف إلى ذلك أن هذه اللغة هي في الأصل لهجة منطوقة كانت قد تغلبت على لهجات آخرى لتحل محلها، ومع مرور الزمن أصبحت لغة لها احترامها وتقديرها من حيث إنها لغة وطنية يُكتب الأدب بها . من هنا فإن الكاتب أو الشاعر لابد أن يتأثر بمتطلبات هذه اللغة التي كانت لهجة منطوقة ثم أصبحت لغة تُكتب بها النصوص الأدبية .
- ٢ \_ إن أغلب الصفات التي كان يُظن أنها "أدبية" هي صفات "لسانية \_ صوتيه". صحيح أن الأشكال الكتابية \_ المطبعية تنقل هذه الصفات مكتوبة لنقرأها إلا آن هذه الصفات تعمل فقط على أنها بديل عن التأثير السمعي الذي يطرق آذاننا. فالنبر وظيفة صوتية وكذلك القافية والأوزان الشعرية عموماً. وهكذا فإن الصيغ الصوتية والتركيبية المستعملة في أنواع أدبية عديدة تدين في تأثيرها لمعرفتنا ببنية النص المنطوق.
- س- تبحث اللسانيات اليوم بمبدأ يكمن في التأثير الذي تفرزه بعض الكلمات التي يشبه لفظها معناها كالخرير والحثيث والقعقعة والصهيل، كما تبحث بتأثير الأصوات عندما يرتبط بعضها برقاب بعض عن طريق انسجامها وتواترها وتنافرها وائتلافها وتغيرها. . . الخ . إن قارىء الأدب لابد أن يقدر هذه الصفات في النص الأدبي لذلك وجب على الأديب معرفة طبيعة هذه التأثيرات الصوتية ولا يمكن فعل ذلك إلا إذا استعان باللسانيات .
- ٤ حاجة بعض الأنواع الأدبية لأن تعبر عن الكلام المنطوق بوساطة شخصية أدبية كها هو الأمر في الأدب الدرامي المسرحي. إن المتفرج يود أن تحقق هذه الشخصية الأدبية كل ما تستطيع من أجل أن يكون حوارها تاما وكاملاً من الناحية الصوتية. وذلك لأن النظام الالفبائي غير كاف لتمثيل كل ما يُقال كتابة على من هنا فإن الكاتب المسرحي يلجأ إلى كفاءة الشخصية ومهارتها



التي تؤدي هـذا المكتوب أداء خـلاًقا مع نبر صحيح وإشارة سيميائية معبرة، ونغمة صوتية مؤثرة، ونطق متقطع، ووقفات كلامية، وإعادة لما يمكن أن يُعاد، ثم ربط كل هذه المكونات المحركات الجسمية التي تـؤديها الشخصية. وهذا يعني أن الكاتب المسرحي لابـد أن يتأثر بالنتائج التي تفرزها اللسانيات الحديثة لكي يستثمرها في عمله المسرحي، ليكون أنجع إيصالاً وتوصيلاً.

هذا المفهوم الجديد لعلاقة اللسانيات بالأسلوب الأدبي هو مفهوم حديث يختلف عن المفهوم القديم، ذلك المفهوم الذي كان يحصر دراسة الأسلوب الأدبي ضمن النقد الأدبي فقط دون الاهتهام بالأساليب الأخرى الخارجة عن نطاق ذلك النقد. والحقيقة إن دراسة النصوص الأدبية بكافة مستوياتها وأساليبها دراسة واعية وحذرة، ستكشف لنا أن الأسلوبيات الحديثة هي دراسة مقيدة وديناميكية يمكنها أن تبين لتا أن الاستعهال الأدبي للغة يعين الكاتب على التعبير عن معان جديدة وغتلفة، ويعود السبب في ذلك إلى الوعي القصدي والاستعهال الحذر للاسلوب الأدبي في تعامله مع اللغة تعاملا جماليا يأتي من خلال اختيار الموضوع المعالج أولا، ومن خلال ترتيب المفردات اللغوية وتنظيمها ثانيا، ثم من خلال الخيال الذي يحطم إطار اللغة ليتجاوزها إلى ما يسمى وراء اللغة (أو وقق اللغة) إن المهمة الرئيسية للأسلوبيات هي قياس المسافة بين هذه الصفات الأدبية للأسلوب، وبين الصفات العادية اللغوية المألوفة، ثم تحديد كيفية استعهال الكاتب أو الشاعر للصفات الأدبية للاسلوب،

وهذا يقودنا إلى مهمة أخرى للأسلوبيات وهي الالتفات إلى الكاتب أو الشاعر نفسه ذلك لأن الأسلوب الأدبي يُظهر اختلافاً كبيرا نتيجة لاختلاف الكتاب والشعراء من جهة واختلاف ميولاتهم ومعالجاتهم للموضوع الأدبي من جهة أخرى، سواء أكانت نفسية أم فلسفية أم تاريخية أم ايديولوجية مذهبية. فكل كاتب يختار أسلوبا معيناً طبقا لعوامل داخلية وخارجية، وطبقا لحالات سياقية معينة، وذلك للتأثير على المتلقى من أجل أن يتبنى سلوكا معيناً في المجتمع.

إن مهمة الأسلوبيات هنا فحصى هذه الأساليب ورصدها في شعر الشعراء وقصص الروائيين ودراما المسرحيين. على أن اختلاف هماذه الأساليب يمكن أن يكون ناتج عن الاختلاف في الجنس الأدبي كما يتجلى ذلك عند الشاعر والمسرحي أحمد شوقي وذلك عندم نقارن مسرحياته الغنائية بأشعاره الحماسية مثلاً.

ويمكن أن نلاحظ هذا التنوع الأسلوبي من خلال استخدام الكاتب لعدة أساليب متنوعة ضمن جنس أدبي واحدكما هــو الحال في الرواية أو القصــة. إن رواية اهمسات العكازة المسكينــة) مثلاً<sup>[11]</sup>



للدكتور بديع حقي تمثل تمازجاً حياً لهذا التنويع الأسلوبي الذي ينقلنا إلى الواقعية والفنية والموسيقية والمثالية والشعرية الخالية، ثم يرجع بنا إلى الواقعية من أجل إرهاص الإنسان العربي على خلق عالم جديد يطمح إلى تحقيقه الكاتب نفسه. وهكذا فالجامد يصبح متحركاً هنا. . . أي أن الأشياء تستطيع أن تنطق وتتكلم بوحي من الموسيقا الشعرية التي أضفاها الكاتب على الرواية . إن البعد الشعري والموسيقي والفني (المونولوجي والحواري) والشعوري (الواقعي) واللاشعوري (الخيالي) هو الذي لؤن "همسات العكازة المسكينة" بأساليب أدبية مختلفة جعل منها ما يخلق للملتقي عالماً مثالياً لامرئياً من خلال عالم واقعي مرثي .

وهناك مثال جيد على تنوع الأساليب وامتزاجها في جنس أدبي واحد وهو رواية "بلد واحد هو العالم" (١٧) للدكتور هاني الراهب. فهذه الرواية تحاول رسم عالم مثالي خيالي للإنسان من خلال عرض التناقضات المكثفة لعالم الإنسان الرواقعي. إن انتناقض في الرواقع يتجسد في اختلاف هذه الأساليب التي تبرزها شخصيات متناقضة في الأصل. هذا التناقض في الواقع والشخصية والأسلوب ولد مركباً متجانساً لعالم مثالي متجانس. إن رواية "بلد واحد هو العالم" هي "رسالة غفران" أخرى تبحث عن حل للمشكلة الإنسانية برمتها متجاوزة العرق والجنس والأصل والفصل والمكان والزمان.

أما على صعيد القصة فإن مجموعة "الشرارة الأولى" (١٨) للقاص مراد السباعي تمثل أيضا هذا التنوع الأسلوبي. فقصة "قبور تتزاور" هي قصيدة وقصة في الوقت نفسه تخاطبان القارىء خطاباً رومانسياً. وقصة "القارب" تتميز باستعالها أسلوبين مختلفين يتجليان من حلال شخصيتين متحاورتين هما شخصية الأب وشخصية الابن. فهاتان الشخصيتان تحاوران القارىء حواراً واقعياً بحتاً. إلا أن قصة "سباق في مسبح الدم" (١٩٠) تتميز بأسلوب يختلف تماماً عن أسلوب القصتين الأخريين، المحور الرئيسي لهذه القصة يدور حول حوار خيالي يتجسد في هذا "الكابوس السريالي" الذي يخيم على القصة من أولها إلى آخرها.

وهكذا نرى أن الأسلوب هنا هو أسلوب ساحن تصوغه مختلف المعطيات المتوافرة في القصة المعالجة . . . إنه هذا الكل المتشكل من جميع جزئيات اللوحة القصصية بغض النظر عن طبيعة هذه الجزئيات .

لنقرأ ما يقول ه القاص مراد السباعي نفسه عن مفهومه للأسلوب ليتبيّن لنا أن الأسلوب عنده هو "أساليب" تخلقها القصة نفسها لكي تقف على أرجلها . يقول الرجل :



« لاتتكون القصة في ذهن القياص على صورة كاملة ، بل أجزاء صغيرة متناثرة من الأفكار والحوادث والصور والشخصيات . وإن جمع هذه الأجزاء وتنسيقها وترتيبها بشكل منطقي وجميل هو المقصود بكلمة أسلوب . . إذن فالأسلوب لايعني الجمل الإنشائية التي نستعملها في الكتابة ولا الخامة التي نسرسم عليها اللوحة أو الإطار المحيط بها ، وإنها هو اللوحة ذاتها في ألوانها المتناسقة المتجانسة وفي أبعادها وخلافا وكل مافيها . ويخطىء أفدح الخطأ من يظن أن الأسلوب هو القالب الذي تُفرغ فيه حوادث القصة وشخصياتها ومناظرها ، فليس للقصة قالب معين ولا إطار خاص ، إنها خلق جديد وصياغة مبتكرة وهي أبعد ماتكون عن الصناعة الخاضعة لعملية القوالب ، هذه العملية التي تُخرِجُ الأشياء على شكل واحد ، وإذا جاء كل دبوس ككل دبوس ، وكل صحن ككل صحن فليس من المعقول أن تجيء كل قصة ككل قصة " ( ٢٠٠ إن مهمة الأسلوبيات دراسة هذا التنوع فليس من المعقول أن تجيء كل قصة ككل قصة » ( ١٠٠ إن مهمة الأسلوبيات دراسة هذا التنوع الأسلوبي ورصد خصائصه النفسية والاجتهاعية ( السوسيولوجية ) .

#### ٣ . ٢ ـ اللسانيات الشكلانية والأسلوبيّات

يمثل هذا الاتجاه اللساني الشكلاني في نقد الأسلوب الباحث ايريك أنكفيست ( E.Enkvist ) الذي اعتمد اعتباداً قوياً على الأدوات التي أفرزتها اللهانيات الشكلانية سواء أكانت صوتية، أم نحوية، أم دلالية (٢١) لقد ارتبطت الأسلوبيات هنا بالعملية الإيصالية والتواصلية التي هي جوهر البحث اللساني ارتباطاً وثيقاً، وعلى هذا الأساس فإن كل ما يتعلق بردود الفعل التي يبديها المرسِل والمرسل إليه تجاه الخطاب المنطوق أو المكتوب هي التي تشكل "الأسلوب".

انطلاقاً من هذا الارتباط فإن الباحثين الأسلوبيين ينطلقون من أحد ثلاثة اختيارات:

١ \_ ينطلق بعضهم من المرسِل فيدرس اختياراته حال محارسته عملية الإبداع وبذلك فإن « الأسلوب ، عند هؤلاء هو « اختيار » أو « انتقاء».

٢- وينطلق بعضهم من المتلقي، لذلك يدرس ردود الأفعال والاستجابات التي يبديها المتلقي حيال المنبهات الأسلوبية في النص. وهكذا فإن «الأسلوب» هنا قوة تضغط على حساسية المتلقي على حد تعبير الباحث الدكتور سعد مصلوح (٢٢).

٣- و ينطلق بعضهم من مبدأ عزل المرسل والمتلقي عند دراسة الأسلوب، لذلك تراهم ينطلقون من وصف النص ذاته، وبذلك فإن « الأسلوب » عند هؤلاء إما أن يكون « عدولا » عن النمط الكغوي الشائع، وإما أن يكون « عيزات » متضمنة في



السمات اللغوية التي تتنوع بتنوع السياق.

والواقع أن هذه الخيارات الثلاثة تكمل بعضها بعضا ولا يمكن أن يجل واحد منها مكان الآخر، لذلك يجب مقارنة النص المدروس مع النص « النمط » أو « الشائع » الذي كان ألفه المتلقي، ويجب أيضاً تبيان اختيار المتلقي لهذا النص النمط المألوف وذلك لكي تتم معرفة بنية الاتجاهات التي تشكل ردود الفعل عند الكاتب والمتلقي في الوقت نفسه.

إن الذي يشخذ ردود الفعل من المرسل إلى الخطاب ثم إلى المتلقي هي "نسبية السياق " كما يسميها انكفيست ، أي مجموعة السمات السياقية التي تحيط بالنص لتمنحه " أسلوباً ذا وظيفة " .

وهذا يعني أن مصطلح "الأسلوب" من وجهة نظر اللسانيات الشكلانية هو مصطلح نظري ووهمي أكثر منه مصطلحا نقديا ، وذلك لأن الأسلوب يمكن تعريف بوساطة مفاهيم أدبية وثقافية وسلوكية تتشكل كردود أفعال يسهم في بنائها المرسل والمتلقي والخطاب . إن أية دراسة لبنية اللغة بمعزل عن هذه المكونات ستفرّغ الأسلوب من مضمونه ووظيفته وهدفه .

والواقع لقد استفادت الأسلوبيات من المفاهيم الأساسية التي طرحتها اللسانيات الشكلانية الحديثة ولا سيها المفاهيم التي اقترحها اللسانيان فرديناند دي سوسور ونوم تشومسكي . فعلى الرغم من أن هذين الباحثين يتشابهان في مفهومهها للأسلوب ، إلا أن هناك بعض الاختلافات بين الاثنين نابعة من التقسيم المعروف الذي اقترحه دي سوسور بين الـ (Langue) أي اللغة والـ (Parole) أي الكلام ، ونابعة أيضا من التقسيم الذي اقترحه تشومسكي أيضا بين الـ (Competence) أي المقدرة اللغوية والـ (Performance) أي الأداء اللغوية والـ (Performance) أي الأداء اللغوي

إن مفهوم الــ (Langue) عنـد دي سـوسـور يختلـف عن مفهـوم الــ (Competence) عند تشومسكي وذلك لأن تشومسكي يؤكـد على البعد الفردي لقواعد اللغة في حين أن دي سـوسور يؤكد على البعد الجاعي لتلك القواعد .

وعلى الرغم من أن نظريتي دي سوسور وتشومسكي لا تصلحان لتكوين إطار نظري لغراسة الأسلوب إلا أنه يمكن استعالما لها واستثارهما في دراسة الأسلوب وبنيته النحوية والدلالية وذلك من خلال مفهوم الدال والمدلول والموضوع ومفهوم الدلالة والقيمة والمعنى عند دي سوسور ومفهوم البنية السطحية والبنية العميقة ، ومفهوم القواعد التوليدية والتجويلية ومفهوم التركيب الأساسي (النولة) والتحكيب المتحول (المشتق) عند تشومسكي (١٣).



ويبين لنا ايريك انكفيست كيف يمكن لبعض المفاهيم اللسانية استثارها في حقل الأسلوبيات وذلك من حلال استشهاده بفرضية تشومسكي حول مفهومي و القواعدية الأسلوبيات وذلك من خلال استشهاده بفرضية تشومسكي حول مفهومي و القواعدية الإسلام (Granmaticality) و القبولية و القبولية (Acceptability). فعلى الرغم من أن هذين المفهومين متعارضان إلا أنها ضروريان . وتعني هذه الفرضية أن ما يمكن أن يحقق معيار القواعدية في جملة من الجمل المجملة ، وبذلك فإنها ستكون غير مقبولة من الناحية التواصلية بين المرسل والمتلقي . فليس كل ما هو مقبول ينسجم مع قواعد اللغة .

لللك يقترح انكفيست صيغه توافقية لهاتين الفرضيتين عن طريق وضع أو تضمين ملداً الاختيار" أو "الانتقاء" في فرضية القواعدية وترك فكرة «القبولية». وذلك لأن هناك بعض القواعد اللغوية التي يمكنها أن تترك للكاتب حرية «الاختيار» أو «الانتقاء» الذي يقابل في وظيفته فرضية «القبولية» كاستخدام الفعل قبل الفاعل عند الشاعر والت وايتيان في قصيدته «الشاطىء أثناء الليل»:

- Stands a child with her father
- Ascends large and calm the lord-star Jupiter
- Swim the delicate sisters the pleiades

بها أذ الكلمة المهمة في هذه الأبيات هي الفعل - الحدث فإن الشاعر وضعها في بداية التركيب . بسبب ما كان قد دعاه الجرجاني «القصد والعناية والاهتهام» .

إن هذه العملية التحويلية في القواعد اللغوية تؤكد الفكرة التي أرادها الشاعر وهي أن لدى الطفلة قوة لأن تستمر بالوقوف وتتأمل، أما الطبيعة فيجب أن تستمر بالتحرك (٢٤٠).

فإذا كانت هذه القاعدة اللغوية جوازية في الشعر يستعملها بعض الشعراء، إلا أن بعضهم الاخريروفض هذا النوع من «الاختيار» ضمن «القواعدية». لذلك نراهم يستعملون ما كان يطلق عليه البلاغيون العرب «العدول»(Deviation) عن «القواعدية». ولكن هؤلاء الشعراء يستخدمون «المعدول» في طريقة مقبولة أي إن ما يفعلونه يمكن أن يدركه المتلقي مستعملا نفس المقدرة اللغوية التي يستعملها المرسل. ومثال هيذا «العدول» كما يذكر «تشارلوت دوني» أن بعض الكتاب يستعملون بعض الكلمات المتنافرة مع سياقاتها وذلك من أجل خلق نوع من القذع والهجاء أحيانا أو الطرفة والنكاهة أحيانا أخرى.



لتحليل النصوص الأدبية من الوجهة التاريخية والمعاصرة في الوقت نفسه . فمن خلالها يمكن للباحث الأسلوبي أن ينظر إلى كل ردود الفعل تجاه نص أدبي معين كانت قد قبلت في الماضي ثم يقارنها مع ردود الفعل المعاصرة تجاه النص الأدبي نفسه ، وذلك لمعرفة المزايا الأسلوبية المفضلة عند كل جيل وجيل وعند كل عصر وعصر، ثم لمعرفة تداخل هذه المزايا التاريخية والمعاصرة في أعمال أدبية لاحقة . والأسلوبيات من خلال استعانتها بهذين المنهجين تستطيع أن تعرف «قيمة» الكلمات والجمل والمعانى حسب سياقاتها التاريخية و المعاصرة .

#### ٣٠٣ ـ اللسانيات الحسابية (الإحصائية) والأسلوبيات ؟

يُعنى هذا الاتجاه اللساني باستخدام الإحصاء والرياضيات كمقاييس علمية دقيقة \_ لقياس الأساليب المتنوعة. فاللسانيات الحسابية استطاعت أن تقدم من خلال تطورها مقاييس إحصائية مختلفة كتلك الموجودة عند فليش وينسكي وبيفر وبيوزيان وكوك ودوني وغيرهم. وهذا يعني أن الأسلوبيات تستطيع من خلال استفادتها من هذه المقاييس أن تكشف الحقيقة القائلة إن الاختلافات الأسلوبية سواء أكانت في الشكل أم في المضمون تعود إلى مسألة "الاختيار" أو "الانتقاء" أكثر منها إلى مسألة الصدفة أو الحظ.

والواقع هناك اتجاهان اثنان في دراسة الأسلوب دراسة إحصائية ـ رياضية .

الأول: يسعى إلى قياس السيات الأسلوبية المشتركة في الاستعيال.

الثاني: يسعى إلى التوصل إلى السهات الأسلوبية الفارقة أو المميزة بين الأساليب، ويرى أغلب العاملين في الأسلوبيات أن هذين الاتجاهين يتكاملان في دراسة الأسلوب ولا يمكن أن يُستغنى بأحدهما عن الآخر.

وهذا ما استخدمه الباحث هاليداي الذي استعان بالاتجاه اللساني - الحسابي ليبين الخواص الأسلوبية للنصوص الأدبية، كحساب قيمة نسبة الفعل إلى الصفة وحساب قيمة نسبة الجمل الطويلة إلى الجمل القصيرة، وحساب نسبة الأفعال المتعدية إلى الأفعال اللازمة، وحساب قيمة نسبة التراكيب الأساسية إلى التراكيب المتحولة والمضامين النفسية لمثل هذه النسب (٢٨).

وكذلك فعل الثيء نفسه الباحث تشارلوت دوني عندما استخدم الاتجاه اللساني ـ الرياضي لتبيان بعض السات الأملوبية المشتركة والمختلفة في أعمال وايتمان وديكنسون الشعرية (٢٩).



والواقع أن اللسانيات الحسابية (الإحصائية) تعين الباحث الأسلوبي في مجالات عديدة كان قد ذكرها الباحث الدكتور سعد مصلوح والتي يمكن تلخيصها بها يلي: (٣٠).

- ١ \_اختيار العينات اللغوية والأدبية اختياراً دقيقا.
- ٢ .. قياس معدلات كشافة الخصائص الأسلوبية في عمل معين أو عند كاتب معين (كشافة الجمل الاسمية إلى الفعلية أو العكس . . . ) .
  - ٣-قياس النسبة بين تكرار خاصة أسلوبية وتكرار خاصة أخرى.
    - ٤ . قياس التوزيع الاحتمالي لخاصة أسلوبية معينه .
  - ٥ التعرف على النزعات المركزية في النصوص كنزعة استخدام الجمل الطويلة بالمقارنة مع القصيرة.
- ٦ تمييز الأساليب على فرض تعاصر هذه الأساليب كها أن استخدامها في تمييز التطور التاريخي للأساليب ليس بأقل جدوى .
- ٧- الإحصاء يعين بتمييز خصائص أسلوبية معينة كالتنوع أو الرتابة والسهولة والصعوبة والطرافة أو الإملال.
- ٨ ـ يفيد الإحصاء في ميدان ترجيح نسبة النصوص مجهولة المؤلف أو المشكوك في نسبتها إلى مؤلفين
   أعينهم .
  - ٩ التعرف على القدرات الإبداعية المتصلة بالشخصية والأسس النفسية للإبداع القولي.

ولمعرفة الاتجاه اللساني - الحسابي وكيفية استثماره في الأسلوبيات ثم كيفية تطبيقه على النصوص ر الأدبية عامة والنصوص الأدبية العربية خاصة ، فإنني سأعرض لتجربتين اثنتين في هذا المجال .

الأولى هي التجربة التي قام بها الباحث الدكتور سعد مصلوح والتي استخدم فيها معادلة آ. بوزيهان الألماني (٢٦١) والثانية التجربة التي قام بها كاتب هذه السطور والتي استخدم فيها معادلة ولتر كوك الأمريكي (٢٢١).

والواقع أن هاتين التجربتين لا تشكلان اتجاهين معينين صارمين في استخدام الموازين لقياس الأساليب بقدر ماتمثلان أنموذجين من نهاذج تجريبية كثيرة يمكن أن تُستخدم في هذا المجال المفتوح أمام التطبيقات الأسلوبية المعاصرة.

١٠٣٠٣ ـ معادلة آ. بوزيان

تقول المعادلة إنه من الممكن تمييز النص الأدبي بوساطة تحديد النسِبة بين نمطين من أنماط التعبير:



وحسب رأي دوني، فإن بعض الشعراء يضعون بعض الكلمات ذات المضمون السلبي في أماكن تستوجب الحالة الموجبة. وأن بعضهم الآخر يستخدم عنصر المبالغة في التعظيم أو التحقير ليخلق هذا النوع من «العدول».

فكل هذه العدولات (الانحرافات) اللغوية - الأسلوبية تقع ضمن ما يسمى «المقدرة اللغوية» عند تشومسكي أو «اللغة» عند دي سوسور. إن السر في طرافة العدول الأسلوبي ودهشته وإشارته يكمن في القوة التي يملكها المتلقي في قدرته اللغوية على المقارنة بين ما هو معدول في النص مع ما هو نمط شائع ومألوف.

ومن المفاهيم اللسانية الشكلائية التي تستثمرها الأسلوبيات مفهوم الجملة وطريقة انخراطها في بنية النص. فالطريقة التي من خلالها تنضم الجمل بعضها لل بعض يمكن أن تكون سمة أسلوبية في نص من النصوص، ولكن شريطة أن تكون هذه الجمل معدولة عما وضعت عليه «حقيقة». وهذا ما يسميه الكفيست «ديناميكية الموضوع» تلك الديناميكية التي تشكل الصيغ المختلفة التي من خلالها يتوسع المعنى في النص ويتكرر آخذاً طريقه من تركيب إلى تركيب آخر ومن جملة إلى جملة أخرى.

ويدخل ضمن هذا التآلف الجملي ـ التركيبي أهمية معرفة القواعد الصوتية والنحوية والدلالية التي تجعل من هذا التآلف بنية ديناميكية منسجمة . ذلك أن هذه القواعد هي الشكل الذي من خلاله يظهر مضمون النص . إن أي نص خطابي يفرز نوعين من الدلالة : دلالة لغسوية تفرزها القواعد الصوتية والنحوية، ودلالة سياقية يفرزها السياق الذي يحيط بالنص من مكان وزمان ، وشخوص ، وكيفية عرض النص، ونوعيته، وكاتب النص أو متكلمه، وقارىء النص أو مستمعه وما إلى ذلك من القيم الدلالية السياقية المتولدة (٢٥٠).

#### والواقع هناك نوحان من الوظائف السياقية في اللسانيات الشكلانية

 ١ ـ وظائف سياقية تتولد من القرائن (اللفظية \_ المعنوية) اللغوية الموجودة في النص ويصطلح عليها بـ (الوظائف اللسانية) (Linguistic functions).

٢ ـ وظائف سياقية تتولد من القرائن غير اللغوية التي تحيط بالنص ويصطلح عليها بـ «الوظائف
 ما فوق اللسانية (Paralinguistic functions) .

فالسهات الأسلوبية الموجودة في أي نص إنها هي مرهونة بهذه الديناميكية السياقية المستمرة



وغير الثابتة لقواعد اللغة وقواعد السياق.

إن الفكرة الرئيسية التي تدور حولها الأسلوبيات هي «وظيفة البنية الأسلوبية وهدفها» ، فلكي تكون هذه البنية الأسلوبية مؤثرة في المتلقى لا بد أن تكون لها وظيفة أو هدف تسعى إلى تحقيقه .

والسؤال هو كيف يمكن للبنية الأسلوبية (لسانيا) أن تعمل لخلق هذه الوظيفة التأثيرية؟ الباحثون في الأسلوبيات يرون أن الوظيفة التأثيرية لبنية الأسلوب تأتي من خلال عدول المرسل عن الاستعال الحقيقي المألوف للغة إلى الاستعال المجازي. فكلما خذل المرسل توقعات متلقيه حول الاستعال الحقيقي، للغة، كلما إزدادت الوظيفة التأثيرية عملاً وفعالية. ويرى تشارلوت دوني أن الكاتبة إميلي ديكنسون قد حققت هذا الهدف من خلال استخدامها استراتيجيات معينة في كتابلتها، فهي تحاول أن تبني توقعات تراكمية عند قارئها، هذه التوقعات التراكمية تبدأ من التوقعات ذات الأثر القوي بحيث تراها فجأة تخذل قارئها عن طريق إحباط هذه التوقعات التي بناها في ذهنه ، فتراها تعدل في أسلوبها الذي يقلب اتجاه التفكير عند المتلقي رأساً على عقب (٢١).

وأخيراً وليس آخراً، هناك معياران لسانيان أساسيان كان قد ذكرهما الباحث الدكتور سعد مصلوح (٢٧)، استفادت منها الأسلوبيات الحديثة استفادة جيدة وهما معيار الجغرافية اللغوية ومعيار الدياكرونية التاريخية والسنكرونية الآنية.

معيار «الجغرافية اللغوية» يدرس من خلاله اختلاف اللهجات في المكان وذلك لرصد العلاقات المختلفة بين الاستعالات اللغوية. وقد نجح هذا العلم في رسم الحدود بين اللهجات بابتكاره فكرة خط التوزيع (Isograph)، وهو الخط السذي يفصل بين منطقتين متبايتتين في نطق ما . وقد شجع هذا النجاح على استخدام فكرة خطوط التوزيع في تمييز الحدود اللهجية بين اللهجات الاجتماعية في منطقة واحدة، وكذلك في تحديد الأساليب المختلفة .

وتتنوع خطوط التوزيع بتنوع المستويات اللغوية، فهناك خطوط التوزيع المعجمي (Isolexics) وخطوط التوزيع الصويي (Isophonics) وخطوط التوزيع الصرفي (Isomorphics) وخطوط التوزيع النغمي (Isotonics) وأخيراً خطوط التوزيع النحوي (Isogrammatics).

أما معيار الدياكرونية التاريخية والسنكرونية الآنية، فقد كان افترحها اللساني دي سوسور من أجل أن يميز بين منهجين في دراسة اللغة. لقد استفادت الأسلوبيات من هذين المنهجين معاً



الأول هو التعبير بالحدث: أي الأفعال التي تعبر عن الحدث. الثاني هو التعبير بالوصف: أي الصفات التي تصف شيئاً ما.

ويتم حساب هذه النسبة بإحصاء عدد الأفعال وعدد الصفات ثم إيجاد حاصل قسمة العددين. ويعطينا حاصل القسمة قيمة عددية تزيد وتنقص تبعاً لزيادة ونقص الأفعال على الصفات. فكلها زادت القيمة كان طابع اللغة أقرب إلى الأسلوب الأدبي وكلها نقصت كان أقرب إلى الأسلوب العلمى.

وقد اكتشف آ. بوزيان من خلال تطبيق هذه المعادلة على النصوص الأدبية ما يلي:

١ ـ صياغة العمل الأدبي تؤثر على قيمة نسبة الفعل إلى الصفة (ن ف ص) في المجالات التالية:
 أ ـ الكلام المنطوق يمتاز بارتفاع (ن ف ص) في مقابل انخفاضها في الكلام المكتوب.
 ب ـ نصوص اللهجات تمتاز بارتفاع (ن ف ص) في مقابل انخفاضها في النصوص الفصحى.
 ج ـ النصوص الشعرية تمتاز بارتفاع (ن ف ص) في مقابل انخفاضها في النثر.

٢-اختلاف فنون القول شعراً ونثراً وصحافة تؤثر على قيمة (ن ف ص) في المجالات التالية:
 أ يتمتاز الأعمال الأدبية (قصة \_ رواية \_ مسرحية \_ قصيدة) بارتفاع (ن ف ص) في مقابل انخفاضها في الأعمال العلمية.

ب \_ يمتاز النثر الأدبي بارتفاع (ن ف ص) في مقابل انخفاضها في النثر الصحفي . جـ ترتفع (ن ف ص) في قصص الجنيات وتتناقص في الحكايات الشعبية . د \_ يمتاز الشعر الغنائي بارتفاع (ن ف ص) في مقابل الشعر المسرحي .

٣- طريقة العرض (حوار مونولوج سرد ووصف)تؤثر على قيمة (ن ف ص) في المجالات التالية:
 أ ـــإن قيمة (ن ف ص) في السرد والـوصف أقل منها في المونـولوج وفي المونـولوج أقل منهـا في الحوار.

إن قيمة (ن ف ص) مع السرد تكون أعلى إذا كان السرد من وجهة نظر شخصية منها إذا
 كان السرد مجرد وصف مباشر على لسان المؤلف.

 ٤ مضمون النص الأدبي يؤثر على قيمة (ن ف ص) في المجالات التالية:
 أ بالنسبة للعمر مثلاً فإن قيمة (ن ف ص) في الطفولة والشباب عالية وتتجه إلى الانخفاض في الكهولة.

# عالم الغادر

ب\_بالنسبة للجنس، تميل قيمة (ن ف ص) إلى الارتضاع عند النساء في مقابل ميل واضح إلى انخفاضها عند الرجال.

لقد طبق المدكتور سعمد مصلوح المعادلة على كتمابي طه حسين «مستقبل الثقافة في مصر" و «الأيام» بأجزائه الثلاثة. وقد قارنهما مع كتاب عباس محمود العقاد "حياة قلم".

وفي مجال المسرحية فقد طبقها على مسرحيات أحمد شوقي التالية: مصرع كيلو باترا \_ مجنون ليلى \_ الست هدى \_ أميرة الأندلس . أما في مجال الرواية فقد طبقها على رواية «ميرامار» لنجيب محفوظ وقارنها مع رواية «بعد الغروب» لمحمد عبدالحليم عبدالله (٢٣٠).

٢٠٣٠٣ \_ معادلة ولتر كوك (٢٠).

تركز هذه المعادلة على الطرق التي من خبلافا تتم صياغة التراكيب في الجمل. كما أن هذه المعادلة تقوم على العمل التجريبي الذي قام به توماس بيفر وآخرون لتأسيس التراكيب اللغوية واعتبارها وحدات معلوماتية قائمة بنفسها كما تعتمد هذه المعادلة على العمل الذي قام به هارولد ينسكي وطوره ولتر كوك ليشمل المجموعات المعلوماتية المغلقة التي هي عبارة عن عناقيد من التراكيب المترابطة التي تتمركز حول التركيب الأساسي للجملة.

وأخيراً فإن هذه المعادلة تعتمد على تقنيات تحليل التراكيب التي وصفها ولتركوك نفسه وطورها بعده لويس أرينا.

تقوم معادلة كوك على ثلاثة مكونات : الوحدات المعلوماتية \_ المجموعات المعلوماتية المغلقة \_ تقنيات فك المعلومات وتحليلها .

#### أ ـ الوحدات المعلوماتية

طبقاً لمعادلة كوك يعتبر التركيب وحدة معلوماتية أولية. فأثناء صياغة هذا التركيب فإننا نجمة المعلومات طبقاً للبنية العميقة التي من خلافا نقرر ما كنا قد سمعناه. إن الدخل (iapux) المعالج للكلام هنا هو البنية السطحية للجملة، تلك الجملة التي صيغت بتركيب واحد فقط وبوقت واحد الككلام أما قواعد الاستقبال ضمن المعالج فإنها تربط العبارات الرئيسية مع بعضها بعضاً من أجل تحديد معنى كل تركيب، وهكذا فإن البنية السطحية للتركيب ستزول من الفاكرة ليحل محلها البنية



العميقة التي سيفرزها الخرِجُ (out put) والتي تحمل المعنى الذي سيخزّن في الذاكرة .

#### صورة (١) صوغ الوحدات المعلوماتية:

| ہے (۳) الخرج     | ﴿٢)المعالِج     | (١) الدخل (١) |
|------------------|-----------------|---------------|
| بنية عميقة       | قواعد استقبالية | بنية سطحية    |
| المعنى مخزن بشكل | لتحديد معنى     | جمل مصوغة     |
| تجريدي           | التراكيب        | بتركيب واحد   |
|                  |                 | في زمن واحد   |

إن مفهوم كوك للتركيب على أنه وحدة معلوماتية واحدة في صياغة الكلام قاده للاعتقاد أن التركيب هذا ينبغي أن يشكل الوحدة الأساسبة التي تعمل عليها مقاييس تعقد الأسلوب وتنوعه، وهكذا فإن تحديد سهولة الأسلوب وصعوبته يعتمد اعتباداً أساسياً على عدد التراكيب وأنواعها في نص من النصوص.

#### ب-المجموعات المعلوماتية المغلقة

تذهب فرضية كوك هنا أبعد نما ذهبت إليه في الوحدات المعلوماتية، وذلك بافتراض وجود وحدة معلوماتية متوسطة تدعى "المجموعة المعلوماتية المغلقة" التي تقع بين التركيب والجملة. هذه المجموعة تتألف من تراكيب عدة تحيط بالتركيب الأساسي.

نتألف الصور المعلمة من مجموعات معلوماتية مغلقة تربطها أدوات نحوية واصلة (رابطة) بين التراكيب (كحرف العطف وأن المصدرية، وصلة الموصول . . . الغ) . إن كل أدوات الربط بين المراكيب في الصور المعلَّمة تعامل على أنها حدود تفصل بين المجموعات المعلوماتية المغلقة .

وهكذا، فبإضافة فرضية الوحدات المعلوماتية إلى فرضية المجموعات المعلوماتية المغلقة، ستكون النتيجة أن معالِج الكلام لايتعامل مع التركيب الأساسي فحسب، بل يتعامل أيضاً مع مجموعات من التراكيب التي تلتثُّ حول التركيب الأساسي. إن المسوغ لمثل هذا الافتراض عند كوك أن التراكيب الفرعية لايمكن تأويلها إلا في ضوء التركيب الأساسي الذي تحيط به وتعتمد عليه.

تين الصورة (٢) أن النص هنا قُسم إلى مجموعتين مغلقتين من المعلومات تضمُّ كل مجموعة



وحدتين توكيبيتين مرسومتين في بنيتين عميقتين مشجرتين:

صورة (٢) مجموعتان مغلقتان من المعلومات مربوطتان بالوصلة (و).

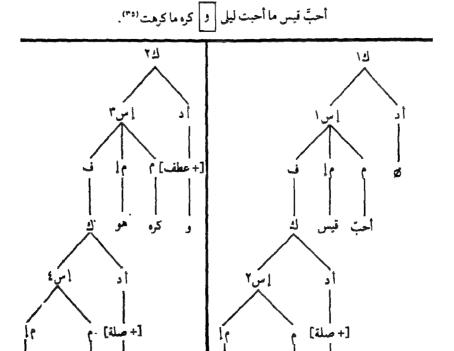

يتبين من الصورة (٢) أن التركيب الأول (إس١) يُفهم في سياق المجموعة المفلقة (٤١) التي تضم التركيبين الأول والشاني أي (إس١ و إس٢)، أما التركيب الشالث (إس٣) فإنه يُفهم في سياق المجموعة المغلقة (٤٤) التي تضم التركيبين الثالث والرابع أي (إس٣ و إس٤).

إن المعلومات هنا موزعة على التراكيب العنقودية الأربعة نما يدل على أن جمع المعلومات في جملة . واحدة يُعدّ أمراً غير أساسي وهام .



#### ج ـ تقنيات فك المعلومات وتحليلها

إذا كانت التراكيب عبارة عن وحدات معلوماتية، وإذا كانت هذه المعلومات تصل عن طريق مجموعات مغلقة تحيط بكل تركيب رئيسي، فعند ثنٍّ من الضروري أن يكون عندنا تقنيات معينة لفك التراكيب وتحليلها في نص معين.

لللك يقترح كنوك ولويس أرينا (٣١) تقنيات تحليلية معينة لقيماس هذه الوحدات والمجموعات. تقوم هذه التقنيات التحليلية على ما يلى:

١- التعرّف على كل تركيب فيها إذا كان لازما أم متعدياً أم كونياً (شبه جلة).

٢- التعرف على بناء الجملة من خلال تراكيبها.

٣- التعرف على كل تركيب فرعي شكلاً ووظيفة .

بالإضافة إلى ذلك يقترح كوك خطوتين لتحليل التركيب اللغوي:

الأولى تقتضي وجوب تقطيع النص إلى تراكيب مفردة يُكتب كل تركيب فيها على حده (على سطر واحد). وقد دعا كوك هذا الإجراء بـ "التحويل" (Transformation) وهو عكس إجراء الربط والتداخل الذي من خلاله يتم دمج التراكيب في الجمل (Embedding) الثانية تقتضي أن كل تركيب يجب أن يرمز إليه بحرف، وتقتضي، أيضاً، أن المجموعات التي تضم التركيب الأساسي يجب أن تفصل عن بعضها بعضاً بوساطة رموز تدعى "الرموز الحدودية والفاصلة".

إن قائمة الرموز المطلوبة في معادلة كوك هي التالية :

١- آ = التركيب الأساسي.

٢- ب = التركيب الفرعي المعتمد على آ.

٣-ج = التركيب الفرعي المعتمد على ب. .

٤- د = التركيب الفرعي المعتمد على ج.

٥\_ \* = حدّ الجملة الأولى.

٦- + = حد المجموعة الأولى داخل الجملة.

تتألف إذن تقنية تحليل النص في معادلة كوك من المجموعات المغلوماتية المغلقة ، وكل مجموعة



تضم التركيب الأساسي (آ). هذه المجموعات تنضم إلى بعضها بأحد الرمزين الحدودين - الفاصلين (\*) أو (+).

إن السلسلة الناتجة (المكتوبة جملة تلو الجملة) ستقدم صورة بسيطة للتنوعات الأسلوبية في نص معين.

وعند تطبيق معادلة كوك على النصوص ينبغي على الباحث الأسلوبي مراعاة ما يلي:

أولاً: تُكتب النصوص على شكل يمكن لكل تركيب فيه أن يأخذ سطراً منفرداً بنفسه، بحيث تُرقّم التراكيب على نحو منتظم.

ثانياً: يُعرَّف التركيب في معادلة كوك بأنه سلسلة من الكلبات التي تضم مسنداً (أو خبراً) واحداً ليس الآ. وعلى نحو عام، فإن الأفعال العاملة كمسند أو خبر هي التي تشكل التراكيب. ولكن يمكن أن يكون هناك تراكيب دون وجود أفعال كها هو الحال في الجمل الفرعية التي هي دون أفعال، ولكنها مفصولة عن بقية الجمل بالرموز الحدودية الفاصلة المعروفة.

وتضم هذه الجمل الفرعية أشكال التحية (مرحبا بكم)، والأجوبة المختصرة (هل ذهب زيد؟ نعم . . . ) والاستغاثة (النجدة النجدة)، والاستثناء (ذهب كل الأولاد إلا واحداً) والنداء (يارب) وأشكال الخال (جاء راكباً = جاء وهو راكب)، وأشكال الظرف الزماني (القتال اليوم = يحدث اليوم)، والمكاني (زيد في الدار = يستقر في الدار).

فكل هذه الجمل الفرعية لايعبر عنها بأفعال ظاهرة. وعندما نجد فعلين (خبرين) معطوفين يشكلان مسنداً واحداً فإننا نعتبرهما تركيباً واحداً.

ثالثاً: إن التراكيب العنقودية (الفرعية) التي تضم التركيب الرئيسي (آ) ترتبط ببعضها بوساطة الرموز المحدودية مالفاصلة . فالرمز الفاصل (+) يستعمل فقط في بداية الجملة والرمز الفاصل (+) يستعمل من أجل فصل التراكيب الرئيسية (آ) في الجملة ولكنه لايستعمل أبداً للفصل بين تركيبين فرعين من جنس (ب) .

يكتب التركيب الأساسي المتبوع بتركيبين فرعيين هكذا: (آبب) وليس هكذا: (آب+ب). إن السلسلة الناتجة ينبغي أن تضم عناقيد من التراكيب، كل عنقود يضم تركيباً أساسياً (آ) وتفصل هذه العناقيد عن بعضها بعضاً بالرموز الحدودية - الفاصلة.



رابعاً: يقترح كوك ثلاث طرق متلازمة لقياس تعقد الأسلوب وبساطته: سنعرض لكل طريقة على نحو تفصيلي:

الطريقة الأولى: قياس متوسط عدد التراكيب في الجملة.

ينبغي هنا أن نعيد كتابة التراكيب المحللة في النص لنبين أبنية الجملة . لنفترض أن مقاطع نص روائي ما مؤلفة من (١٥) جملة كما هو مبين من عدد الجمل المبتدئة بالسرمز الحدودي الفاصل (\*)، فإننا نعيد كتابة قائمة التراكيب والرموز الحدودية الفاصلة في ترتيب متسلسل مبتدئين كل جملة بالرمز الحدودي الأولى للجملة (\*) كما يلي :

|                       | <b>*</b>       |                   |
|-----------------------|----------------|-------------------|
| Ĩ#_\\                 | Ĩ#_7           | ۱- ٔ * اَبِج + آب |
| ١٢_# آبج + آب         | ٧_# آب         | Ĩ+Ĩ+Ĩ#_T          |
| ۱۳_#آ+آ+آ+آب+آ<br>۱۳_ | Ĩ+Ĩ#_A         | T#_Y"             |
| 1٤_#آبج               | ٩_#آب<br>١٠-#آ | \"-4<br>\"#_0     |
| Ĩ#_10                 | 1 " _ 1 "      |                   |

يبدو في هذا التحليل أن تنوع أبنية الجملة في أسلوب النص واضح تماماً. فمن خلال أبنية الجملة يمكننا ملاحظة الطريقة إلتي من خلالها تم استعمال أدوات الربط بين التراكيب وكيفية تداخل هذه التراكيب بعضها:

١- لم يتم وضع الأبنية هنا بعبارات نقدية مألوفة مثل (تركيب بسيط، أو تركيب معقد، أو تركيب معطوف. . . . الخ) وإنها تم حسب معيار دقيق. وهكذا فإن الجملة البسيطة هنا هي (آ)، والجملة المعطوفة هي (آ+ آ).

٢- إن عملية التداخل والربط بين التراكيب استعملت هنا تسع مرات كها هـ و مبين في عدد إشارات الرمز الحدودي الفاصل (+). أما عدد الجمل فهو (١٥) زائد عدد الجمل الفرعية (٩) فيساوي عدد المجموعات المغلقة وهو (٢٤).

٣- إن عملية إدخال التراكيب الفرعية بالتراكيب الرئيسية استعملت هذا (١١) مرة كها هو مبين من عدد التراكيب (ب) و(ج): ٨ب +٣٣ = ١١ تركيباً فرعباً.

إن عدد المجموعات المغلقة (٢٤) زائد عدد التراكيب الفرعية (١١) يسساوي مجموع عدد التراكيب وهو (٣٥). على أية حال يحسب متوسط طول الجملة طبقاً للمعادلة التالية:



متوسط طول الجملة = عدد التراكيب/ عدد الجمل (م ط ج) = ٣٥ + ١٥ = ٣، ٢ تركيبين فأكثر في كل جملة.

وهكذا فإن السمة الأولى للأسلوب هي طول الجملة الذي يخبرنا عن عدد الوحدات المعلوماتية التي يعالجها القارىء في كل جملة تدخل دماغه. فعلى الرغم من أن الجمل تمتد على مساحة مقدارها من (١) إلى (٩) تركيبين فأكثر لكل جملة.

وعلى الرغم من أن طول الجملة سمة أسلوبية نافعة، إلا أنها، حسب رأي كوك، تعطي انطباعاً خطاً بأن أسلوب مثل هذا النص الروائي هو أسلوب معقد، ولكننا نشعر كقراء بأن هذا الأسلوب بسيط وسهل عند قراءة النص.

لذلك يقترح كوك البحث عن مقياس أسلوبي آخر لتبيان سهات أسلوبية أخرى من أجل أن نبيّن بالدقة كيف يمكن للأسلوب أن يكون بسيطاً وسهلاً.

## الطريقة الثانية: قياس متوسط عدد التراكيب في المجموعة المغلقة

يقترح كوك هنا أن نعيد أبنية الجمل في الطريقة الأولى في مجموعات معلوماتية مغلقة. المجموعة المغلوماتية المغلقة عبارة عن تراكيب عنقودية تحوي تركيباً رئيسياً واحداً هو (آ) تحيط به.

تُرتَّب أبنية الجملة حسب المجموعات المعلوماتية المغلقة بحيث أن كل مجموعة مغلقة تُسبق بالرمز الحدودي الفاصل (\*) أو (+) كما يلى:

|            |            | -       |         |
|------------|------------|---------|---------|
| Ĩ+ _19     | ۱۳_ #آب    | Ĭ# _V   | ١- #آبج |
| Ī+ _Y•     | Ĩ# _1 £    | Ĩ# ~ ^  | ٢- + آب |
| ۲۱_ +آب    | Ī# _10     | Ī# _ 9  | Ī#٣     |
| <u> </u>   | ١٦_ # آِبج | ۱۰_ #آب | Ĩ+ _ ٤  |
| ا ۲۳ * إبج | ١٧ ـ + اب  | [# _11  | Ĩ+ _0   |
| Ĩ# _YE     | Ī# _\A     | Ī+ _\Y  | Ĩ# _7   |
|            |            |         |         |

تستطيع السمة الأسلوبية المعتمدة على المجموعات المعلوماتية المغلقة أن تلغي حساب طول المجملة وعملية العطف. فهي بمشابة إعادة كتابة للنص ذلك لأن كل الروابط التي تربط عنقود المراكب (+) تحل هنا محل الحدود الجملية الفاصلة (\*).



يفترض التحليل في هذه الطريقة استراتيجية يمكن من خلالها لكل مجموعة معلوماتية مغلقة أن تزول من الذاكرة حال انتهاء صوغ تركيبها .

وهكذا فإن السمة الثانية للأسلوب هو طول المجموعة المغلقة .

فلها كانت هذه المجموعات المعلوماتية المغلقة عبارة عن عناقيد تركيبية تضم تركيباً رئيسياً واحداً فقط، فإن عدد المجموعات المعلوماتية المغلقة يساوي عدد التراكيب الرئيسية (آ) . ويمكن حساب هذه المعادلة كالتالى:

متوسط طول المجموعة = عدد التراكيب/ عدد التراكيب الرئيسية (م ط م) = ٣٥ + ٢٤ = ١, ٤٥ - تركيباً فأكثر في كل مجموعة

أي هناك (٥٤) تركيباً فرعياً في كل ماثة تركيب رئيسي .

إن ميزة هذه السمة الأسلوبية حسب رأي كوك هي أنها تقيس كمية المعلومات في كل مجموعة معلوماتية مغلقة. وتبدو هذه السمة في قياس تعقد الأسلوب أكثر واقعية من السمة الأسلوبية الأولى لطول الجملة. فحساب م طم (٥٥, ١) يدل على أن مؤلف النص يدعو القارىء لأن يعالج في ذاكرته أقل من تركيبين فرعيين في كل مجموعة معلوماتية مغلقة، وهذا يدل على أن أسلوبه سهل جداً.

ولكن المشكلة في مقياس متوسط طول المجموعة المغلقة أن هذا المقياس يتجاهل طول المجموعة الجملة . وهكذا يمكن لنص معين أن يقع كله في جملة واحدة دون التأثير على مقياس طول المجموعة المغلقة . لذلك ينبغي أن يكون هناك توازن بين مقياس طول الجملة ومقياس طول المجموعة المغلقة على الرغم من أن مقياس طول المجموعة المغلقة هو مؤشر أفضل للدلالة على سهولة الفهم وصحوبته تجاه أسلوب معين .

هناك مشكلة ثبانية في مقياس طول اللجموعة المغلقة وهي أنه يتجاهل أيضاً تمدرّج المصحوبة ومراتبها أثناء صياغة أنواع مختلفة وعديدة من التراكيب المتداخلة .

من هنا يفترح كوك مقياساً جديداً لقياس الأسلوب يمكنه أن يعالج نوحية المبراكيب المتداخله وحمقها أكثر من معالجته كميّة هذه التراكيب وعددها.

الطريقة الثالثة: قياس متوسط عمق التراكيب من حيث تداخلها



طبقاً لنظرية تشـو مسكي التحويلية، فإن الجملـة التي تضم تراكيب متـداخلة نعـالج فيها تركيباً واحداً كل مرة مبتدئين من آخر تركيب متداخل في الجملة.

إن القواعد التي تولد الجملة تطبّق أولاً على آخر تركيب في الجملة ثم تطبق على التركيب الذي يليمه (أي الذي فوقه في البنية العميقة المشجرة). ويتم التطبيق على هذا الشكل حتى تصل هذه القواعد إلى التركيب الأساسي الذي هو في أعلى البنية المشجرة.

تُدعى هذه القواعد بــ القواعد الدائرية » (Cyclic Rules )، وتُدعى عملية القفز من التركيب الأدنى إلى التركيب الأعلى بـ القفز الدائري نحو الأعلى » (Cycling up) .

ولكي نتمكن من حساب عمق التداخل، فإننا نعطي التراكيب قيماً عددية كها يقترح كوك. فالتركيب  $\overline{l} = 1$ ، والتركيب  $\overline{r} = 1$ , والتركيب  $\overline{r} = 1$  وهكذا دواليك. تحسب القيمة الإجمالية للنصر بضرب عدد التراكيب من جنس ( $\overline{r}$ ) بالعدد ( $\overline{r}$ ) وبضرب عدد التراكيب من جنس ( $\overline{r}$ ) بالعدد ( $\overline{r}$ ).

## تحسب القيمة الإجمالية لعمق التداخل كالتالي:

فإذا وضعنا هذه المعادلة، كما يقول كوك، بعبارات علم النفس يمكننا أن نقول إن التركيب (ب) يجب أن يكون في الذاكسرة أولاً من أجسل التركيب (ج) إذا كان التركيب (ج) يعتمد على التركيب (ب).

ونتيجة لذلك فإن التركيب (ج) يستغرق ثلاث عمليات زمنية ليعالج كها هو الحال في التركيب الرئيسي (آ) ، وإن التركيب (ب) يستغرق عمليتين زمنيتين .

هـذا الحدس النفسي يتوافق تماماً من حيث النزمن مع عدد المرات التي تستغرقها القواعد الدائرية المطبقة على التراكيب في النظرية التشومسكية التحويلية .



وهكذا فإن السمة الثالثة للأسلوب هي عمق التركيب في الجملة، ولكي نبيّن هذه السمة يجب أن نعطي كل تركيب قيمته من أجل أن نبيّن عمقه داخل بنية الجملة. تُضرب قيمة كل تركيب بعدد التراكيب للحصول على القيمة الإجمالية لكل نوع من هذه التراكيب. وعندما تُجمع هذه القيم مع بعضها بعضاً فإنها ستمثل القيمة الإجمالية العميقة لكل التراكيب.

يُحسب متوسط عمق التركيب بتقسيم القيمة الإجمالية على عدد التراكيب في النص كما هو مبين في المعادلة التالية:

متوسط عمق التركيب = القيمة الإجمالية للتراكيب/ عدد التراكيب (م ع ت) = 8 + 8 + 8 (م ع ت) = 8 + 8 + 8

وتعني هذه المعادلة أن النص الذي يحوي فقط التراكيب (آ) يكون متوسط عمق التركيب فيه (٠٠) فأي متوسط لعمق التركيب أكبر من هذه النسبة يدل على أننا يجب أن نعطي التركيب زمناً إضافياً آخر - وهكذا فإن المتوسط المثوي (٤,١) يعني أن النسبة الزائدة (٤٪) مطلوبة لمعالجة التراكيب في مثل هذا النص أكثر مما هي مطلوبة لمعالجة التراكيب في مصل ذي أسلوب بسيط جداً.

وخلاصة القول: تعتبر معادلة آ. بوزيهان ومعادلة ولتر كوك نافعتين من أجل قياس الأسلوب الأدبي والأسلوب الإنشائي، فعلى صعيد الأسلوب الأدبي تساعد هاتان المعادلتان في تقييم صعوبة النص الأدبي وسهولته ثم تساعد في تحديد مراتب السهولة والصعوبة.

وهكذا فإن الأحكام الحدسية التي يبديها القارى، (المتلقي) حول نص أدبي معين يمكن أن تقاس قياساً متنوعاً وكمياً ونوعياً.

أما على صعيد الأسلوب الإنشائي فإن هاتين المعادلتين تساعدان في تقييم الأسلسوب الإنشائي ـ الكتابي الذي يكتبه الطالب.

#### ٤ ـ ما بعد الأسلوبيَّات

تشير البحسوث الأسلسوبية اليوم إلى أن علم تحليل الخطابأو ما يعبر عنه بـ Discourse) محل Analysis) والذي هـو فرع من اللسانيات الاجتهاعية (Sociolinguistics) يحل يوماً بعد يـوم محل الأسلوبيات ليكون البديل الأكثر علمية منها، ذلك أن هذا العلم يحاول الآن ابتلاع الأسلوبيات



لكي ينقل دراسة الظاهرة الأسلوبية إلى الحقل اللساني - الاجتماعي (السوسيولوجي) وهذا الابتلاع قائم دون شك على صفة تدعى بـ «تراكمية العلم». أي الطريقة التي يتطور بها العلم، فكل جديد لابد أن يهضم القديم ويفهمه فهاً موضوعياً من أجل أن يتجاوزه، وصفة التراكمية هذه تدل على أن الحقيقة العلمية هي نسبية لا تكفّ عن التطور. على أن لاننسى - كها يقول الباحث الدكتور فؤاد زكريا أن النظرية الجديدة هي البديل اللذي يلغي القديم وإنها هي نظرية جديدة لأنها ستوسع القديم وتكشف أبعاداً جديدة لم تستطع النظرية القديمة أن تفسرها، وهكذا يكون القديم متضمناً في الجديد (٣٧).

وهكذا فإن علم الخطاب يهتم اليوم بدراسة أنواع النصوص الخطابية كافة المنطوقة منها والمكتوبة، الأدبية منها وغير الأدبية. أضف إلى ذلك أنه علم يدرس هذه النصوص المختلفة في زمان معين ومكان معين، وعلى لسان متكلم أو كاتب معين، يخاطب مستمعاً معيناً بطريقة معينة وفي ظروف اجتماعية معينة. أي أن هذا العلم يدرس كل ما يتعلق بإثنوغرافيا التواصل اللساني (٢٨).

# فها هذا العلم؟ وما الموضوع الذي يعالجه؟ ثم ما الغاية التي يسعى إلى تحقيقها؟

تُعد نظرية تحليل الخطاب (Discourse Analysis Theory) حقلاً جديداً في البحث اللساني أن الاجتماعي، النظري منه والتطبيقي على حد سواء. ففي هذا الحقل الجديد يحاول الباحث اللساني أن يبين الوجوه الدلالية والاجتماعية العميقة التي يُعبر عنها من خلال المباني النحوية والسطحية المختلفة ضمن سياقات لغوية واجتماعية معينة، الأمر اللي يجعل نظرية تحليل الخطاب حقالاً مهماً يساعد الباحث لأن يكتشف ثقافات وإثنيات مختلفة ضمن مجتمع معين من خلال دراسته للخطاب المنطوق والمكتوب أيّا كان نوعه ومستواه، سواء أكان ذلك في مستوى البنية، أم مستوى الوظيفة، أم مستوى الدلالة. فمن خلال مقارنة أوجه التشاب والخلاف بين الخطابات المختلفة، فإن الباحث يستطيع أن يكتشف الوجوه الإيصالية والتواصلية التي تعمل على كل منها ويمكنه في الوقت نفسه أن يفهم حركة المجتمع في السطح وفي الأعماق.

إن الهدف من دراسة الخطاب تبيان الكيفية التي من خلالها تتم عملية صياغة الخطاب بأنواعه المختلفة كافحة ثم تبيان الكيفية التي من خلالها يتم تأثير النشاطات الذهنية الداخلية على السلوك اللغوي وغير اللغوي. وسنكتشف فيا بعد أن الحقيقة التي توصل إليها اللساني الاجتماعي التون بيكر هي صحيحة عندما حاول أن يؤسس بعداً اتصالياً جديداً يقوم على الفهم الجمالي في عملية الاتصال البشري (٣٩).



ذلك لأن النظرية اللسانية - كما يذهب إلى ذلك اللساني الدانهاركي هلمسليف - هي ضرورة داخلية لا لإدراك النظام اللغوي في شكله ومضمنونه فحسب، وإنها لإدراك الإنسان والمجتمع الإنساني الذي يقف وراء اللغة ووراء المعرفة البشرية التي تتجلى من خلال اللغة . (٤٠)

### ١٠٤\_علم الخطاب: نشأته وتطوره

إن تحليل الخطاب أياً كان نوعه وجنسه هو عبارة عن نظرية حديشة كانت قد قامت على أنقاض نظريتين: واحدة قديمة وأخرى حديثة العهد. الأولى هي النظرية البلاغية الغربية والثانية هي النظرية الأسلوبية الغربية أيضاً. ذلك أن نظرية تحليل الخطاب هي نظرية أكثر تطوراً وأشد حساسية تجاه النص الذي لم تستطع نظرية البلاغة ونظرية الأسلوبية أن تتعاملا معه على نحو كلي تواصلي اثنوغرافي عميق.

من هنا فإن ابتلاع نظرية تحليل الخطاب وهضمها لنظرية البلاغة ولنظرية الأسلوبية له مسوغاته العلمية الخالصة، ويعد كها ذكرنا خاصة أساسية من خصائص تراكمية العلم القائمة على فهم الحديث للقديم وهضمه تماماً، ثم تأسيس مبادىء وقواعد وضوابط تحليلية أكشر كهالاً وتطوراً لدراسة أي نص من النصوص الأدبية أو اللغوية.

والواقع أن الأسلوبيات ـ التي كانت قد ورثت البلاغة القديمة وأسست عليها ـ لم تستطع في الآونة الأخيرة أن تستوعب الخطاب (٤١) ولم تستطع أن تعالج الشبكات الـدلالية في داخله وذلك لقصورها المعرفي (الابستيمولوجي) في النظر إلى النص من وجهة نظر منهجية واحدة من جهة ، ثم لعدم فهمها لشبكات الخطاب وأرتباطاته بالمعارف المختلفة: الثقافية والاجتهاعية والدينية والنفسية والسيميولوجية . . . الخ من جهة أخرى .

أما نظرية تحليل الخطاب فهي نظرية استفادت من مناهج عديدة للأسلوبيات وغيرها من العلوم ثم بنت عليها وطورتها مستفيدة من المقاييس والموازين العلمية التي تقوم عليها العلوم اللسانية بكل ما لها من تقنيات حديثة وأخص بالذكر اللسانيات الاجتهاعية (Sociolinguistics).

أضف إلى ذلك أن نظرية تحليل الخطاب استطاعت أن تكشف في النص مالم تستطع الأسلوبيات اكتشافه من وجوه أدبية ولغوية واجتهاعية ونفسية وسيميولوجية و إثنوغرافية \_ تواصلية . لذلك كان هناك الخطاب الأدبي بأجناسه المختلفة (الروائية والمسرحية والقصصية والشعرية . . . الخ) والخطاب اللغوي بمستوياته الاجتهاعية المتنوعة (العليا والدنيا . . . إلغ) والخطاب القانوني ،



والخطاب النقدي، والخطاب السياسي (٤٢).

إن الهدف الذي تسعى إليه نظرية تحليل الخطاب هو مساعدة المتلقي (القارىء والمستمع) على معرفة " الجواني" و " البراني" في الخطاب وفهمه فها يتناسب والسياقات الاجتماعية والنفسية والتاريخية واللغبوية والأدبية للمرسِسل والمرسَل إليه، ذلك أن الخطاب أولاً وأخيراً هو "كبسولة" مضغوطة ومشحونة بالمعلومات ذات الأبعاد الحضارية والثقافية المختلفة والمتشابكة. إن فتح هذه «الكبسولة» وتفكيك ما فيها ثم توزيعة توزيعاً بنيوياً ووظيفياً (براغماتياً) ودلالياً ثم إعادة تركيبه، يُعد من أولى مهات نظرية الخطاب التي تسعى إلى كشف المكونات الجوهرية التي يمكنها أن تجيب عن الأسئلة التالية:

۱- من قائل أو كاتب الخطاب؟
٢- متى قبل أو كتب الخطاب؟
٣- أين قبل أو كتب الخطاب؟
٤- ماذا حوى هذا الخطاب؟
٥- لماذا قبل أو كتب الخطاب؟
٢- كيف قبل أو كتب الخطاب؟
٢- لمن قبل أو كتب الخطاب؟
٢- لمن قبل أو كتب الخطاب؟

إن من مهمات نظرية تحليل الخطاب الإجابة عن تلك الأسئلة لمعرفة بنية النص المنطوق والمكتوب من جهة ثم مساعدة المتلقي على فهم هندسة هذه البنية من الداخل والخارج من جهة أخرى.

أما المنهج الذي تستخدمه نظرية تحليل الخطاب فهو المنهج الإثنوغرافي - التواصلي المتفرع عن مدرسة اللسانيات الاجتماعية التي ساهم في تأسيسها وتطويرها اللسانيون أو ستين وسيرل وديل هايمز وتشيف وجبرز وبيكر وفاسولد وتانن وغيرهم (٤٣)

#### ٤ . ٢ ـ مفاهيم أساسية في تحليل الخطاب

هناك بعض المفاهيم الأساسية التي تعتمدها نظرية تحليل الخطاب عندما تحلل نصاً من النصوص. وهذه المفاهيم هي في جوهرها مقاييس اجتماعية ولغوية ونفسية واستراتيجية وسيميائية



تعين المحلل على سبر بنية الخطاب وكشف ما فيه .

#### أ المكونات المنطوقة والمكتوبة للخطاب

إن الطرائق والاستراتيجيات التي تستخدم في الخطاب الشفوي المنطوق تختلف اختلافاً كليه عن تلك التي تستخدم في الخطاب المكتوب. ويعود هذا الاختلاف إلى بنية كل من الخطابين: الخطاب الأدبي المكتوب هو خطاب خطط له ومعد، على حين أن الخطاب الشفوي المنطوق هو خطاب غير مخطط له ومعد، وبالتالي فإنه عضوي ساخن. وعلى هذا الأساس فإن الخطاب الأدبي المكتوب يتميز بها يل:

١- استخدام التراكيب النحوية المعقدة (تحويلية من وجهة نظر تشومسكي)

٢ - استخدام الأشكال المترابطة والمكثفة عن طريق استخدام الأدوات التي تحذف وتعدل وتغير وتضيف وتنقل . . . الخ .

٣- الاعتباد على المعلومات المضغوطة وحصرها في "كبسولة" تركيبية قصيرة.

٤- وكل ذلك ناتج عن الزمن الكافي والشافي والطويل لإعداد النص الأدبي المكتوب وتهذيبه وتشذيبه
 وتنقيحه وتحكيكه.

وبالمقابل فإن الخطاب الشفوي المنطوق يتميز بالسمات التالية:

١ ــ استخدام التراكيب النحوية البسيطة التي تشبه تلك التي يتعلمها المرء في المراحل الأولى من حياته.

٢- الاعتماد على الأشكال الملموسة المفككة النابعة من السياق المباشر بين المتكلم والمستمع.

٣-الابتعاد عن المعلومات المضغوطة واستبدالها بمعلومات أكثر تفككاً وتفصيلاً (ومطاطية).

٤- وكل ذلك ناتج عن السياق المباشر العفوي الساخن الذي هو وليد وقته وساعته بين المتكلم
 والمستمع .

والواقع ليس من أهداف هذه الدراسة التوسع في هذين المكونين ذلك أننا كنا قد فصلنا فيهما في أماكن أخرى يمكن الرجوع إليها في مكانها (٤٤) .

ب- المكونات الاجتماعية (السوسيولوجية) للخطاب

تحدد لغة الخطاب عادة من خلال العلاقة القائمة بين المرسِل من جهة والمرسَل إليه من جهة



آخري. لذلك فإن شكل اللغة ومضمونها يتحددان بهذه العلاقة ويتأثران بها تأثراً واضحاً.

فعندما يكون للمتلقي هدف معين من تلقي النص، فإن نوعية الكلمات والتعابير والجمل التي يستعملها المرسل ستؤدي إلى هذا الهدف وتعززه وتقويه أضف إلى ذلك أن الخلفية الثقافية (الحضارية) للمرسل ستجعل الخطاب غنياً بالدلالات والمضامين التي تشد إليها المتلقي وتجعله يتفاعل مع مرسل الخطاب ومع الخطاب نفسه. ثم إن الصفات التي يتمتع بها المرسل والتي يتبوؤها من خلال مواقفه الاجتماعية لاشك في أنها تشحف التعتابير والجمل وتجعلها أكثر تأثيراً وفعالية في المتلقي .

والواقع أن الأفكار والأساليب المعبرة عنها والتي يريد طرحها المرسِل يتبغي أن تنم عن بعد في النظر وتشير في الموقت نفسم إلى أن المرسِل قد خبر أمور هذه الأفكار وعايشها معايشة رواية ودراية بحيث تظهره بمظهر الفاحص الخبير.

وأخيرًا لابد من الإشارة إلى العبارات المناسبة التي يبدأ بها المرسِل خطابه. فهذه العبارات ينبغي أن تكون مستعملة في سياقاتها المناسبة. ذلك أن الموقف الاجتهاعي الذي يجمع المرسِل مع متلقيه ينبغي أن يتطلب أسلوباً متهاسكاً ومترابطاً ومضغوطاً على حد تعبير اللساني الأمريكي والس تشيف. وينبغي هنا أن يكون المتلقي منفعلاً مع المرسِل والخطاب في الوقت نفسه. وسواء أكان الخطاب منطوقاً أم مكتوباً لأن ينطق (كها هو الحال في الدراما المسرحية) ينبغي أن يحقق ماكان قد اصطلح عليه اللساني الاجتهاعي الأمريكي لفداي بن أنهاط الترميز، وأنهاط التأطير، ثم أنهاط السياق:

1\_ أنهاط الترميز وتشمل القواعد الصوتية والصرفية والنحوية \_ الأصوات \_ تنغيم الكلام \_ نوعية الصوت البشري \_ ما يرافق ذلك من العناصر الحركية كالإيهاءات وقسهات الوجه وحركة العينين وما يرافق ذلك من العناصر المكانية كطريقة وقوف الشخصيات المتحاورة أو جلوسها مقابل بعضها بعضاً.

٢- أنياط التأطير وتشمل كمية الكلام \_ طريقة استهلال الحوار \_ تطوير الحوار \_ إنهاء الحوار \_ تبادل الأدوار فيه \_ كيفية معالجة موضوع البحث وتنظيمه \_ الأمور الروتينية \_ الكليشيهات \_ الطقوس المختلفة المتبعة في مجتمع من المجتمعات .

٣- أنماط السياق وتشمل مسرح التفاعل اللغوي \_ مكانه \_ زمانه \_ موضوع الحوار \_ الشخصيات

المشاركة في الحوار وعلاقة بعضها ببعض من النواحي الاجتماعيد ــ الحلمية الحصيارية الاجتماعية ، والخلفيات الاخرى للشخصيات (دد) .

وكل ذلك ينبغي أن يكسون في أسلوب خطابي منطقي جميل ينصف بالمدمة والانسجام والتسلسل. ومما ينزيد في تأثير الخطاب على المتلقي منزلة المرسل، وعمق افكارةُ الدالة، وسباسنه البلاغية الحكيمة في الفهم والإفهام.

#### ج-المكونات اللسانية - الاستراتيجيَّة للخطاب

إن أولى المكونات التي تميز الخطاب الأدبي المكتوب عن الخطاب الشفوي المنطوق هو أن المكاتب ينبغي أن يعد خطابه عندما يتناول قضايا ذات أفكار موضوعية محددة وأشكال لغوية منظمة.

أما إذا كان الخطاب شفوياً غير معدّ فإننا سنلاحظ أن أسلوبه سيكون عفـويا ـ تلقانيا ساخنا هو وليد وقته وساعته .

والواقع إن الفكر في الخطاب المعدّيتسم عادة بالمنطق المتسلسل الذي يجري وفق خط مستقيم متتابع. وهكذا فإن المألوف الجاهز من القول لا نجده مطلقا في مثل هذا الخطاب. وبكلمة دقيقة، إن الحقائق والنتائج في الخطاب المعد لا يعبر عنها في إطار من التعابير الجاهزة والكليشيهات الاجتهاعية المقولبة (المسكوكة كها يقترح الدكتور محمد الحناش) (٢٤١)، والمتعارف عليها بين الجهاعات التي تتكلم اللغة نفسها.

وبهذا فإن صاحب الخطاب المعـد سينظر إلى الظاهرة الاجتهاعية نظرة علمية مـوضوعية ، تلك الصفة التي تطبع الخطاب الأدبي المكتوب وتجعله خطاباً مضغوطاً على المستويين الأسلوبي والدلالي .

والواقع إن هدف الخطاب في جميع مكوناته هو إقناع المستمع أو القارى، من خلال استخدام الحجة المنطقية المتياسكة ومن خلال استخدام الأفكار الطويلة المجمعة المنسقة ذات العلاقات الدلالية المتسابكة. ذلك لأن الخطاب الأدبي المكتوب والمعد يستعمل دائه جلا نحوية معقدة (جملة



الصلة، جملة العطف، جملة الشرط، جملة المجهول. . . النح). وهذا ما يجعل الخطاب مترابطاً ومحققاً للوحدة المضغوطة (compact).

فالتحويل الشرطي بأدواته المختلفة مشلاً يوقظ \_على حد تعبير الباحث اللساني - النفسي - جورج ميللر في الذاكرة عنصري الاطمئنان والتنبق (٤٧).

والواقع أن الجمل النواة \_ الأساسية (Kernel) تصاغ من وجهة نظر تشومسكي في جملة تحويلية مشتقة واحدة من خلال استخدام أدوات الربط والتحويل مثل (و \_ لو \_ أن \_ كها \_ ل \_ التي . . . النع) . فهذه الأدوات الكثيرة تستطيع أن تصوغ جملة تحويلية شرطية طويلة توقظ المذاكرة وتجعلها أكثر عملاً وتنبها كها هو الأمر في الجملة التالية :

" ولو أننا أدينا في كل مكان نشغله هذا الواجب كها يجب أن يؤدى بدقة وأمانة ، لا جتزنا كثيراً من العقبات التي تقف في طريقنا" .

فهذه الجملة التحويلية حسب مقياس كوك الأسلوبي تستغرق زمنا أكثر من الجملة العادية "النواة" لكي يعمل الدماغ عليها صوتياً ونحوياً ودلالها من أجل أن ينتجها كاملة، بحيث تصبح مادة لغوية توصيلية بين شخصين أو أشخاص.

إن استخدام أداة الربط (إنَّ) في الخطاب المعد يؤدي وظيفة نفسية أكثر منها وظيفة دلالية كها هو الأمر في الجملة التالية :

" إنَّ تنامي دور المرأة في العصر الحديث يعني تنامي المجتمع نحو الأفضل " فاستخدام آداة الربط (إنَّ) هنا يعني أن المرسِل (الخطيب) يريد أن يزيل الحيرة والشك من ذهن المتلقي. فالمرسل لا يريد أن يقدم للمتلقي معلومات عامة تتعلق بتنامي دور المرأة في العصر الحديث، ذلك لأن المتلقي يعرف سلفاً هذه المعلومات في دماغ المتلقي.

بالإضافة إلى ذلك فإن الخطاب الأدبي المكتـوب والمعد يستعمل جملاً تحويلية أخرى يأتي فعلها على صيغة الأمر مستخدمة ضمير المتكلم الجاعي مثل الجمل التالية:

- ـ " فيارسوا دوركم . . . "
- ' فلتكن ممارستنا كاملة . . . "
- ـ ' فلنفهم دورنا ولنكافح الخطأ والخطيئة . . . '



ثم إن الخطاب الأدبي المكتوب والمعد يستعمل أيضا الجمل التحويلية الاستفهامية التي تنطوي على دلالات من التوبيخ والنفي والحض كها هو الأمر في الجمل التالية :

- \_ " ألا يكفى ما يقولون . . . " ؟
  - " فأين هي الحقيقة . . . " ؟
- \_ " ماذا تستطيع أن تحقق. ». ؟
- . " هل هناك كاتب في الدنيا يقبل مثل هذه الشروط . . . " ؟

صحيح أن هذه الجمل هي استفهامية في شكلها، إلا أن وظائفها ليست كذلك (أي ليست استفهامية). فهي تتراوح بين النفي والحض والتوبيخ والتعجب. وهذا يدل على أن الخطاب الأدبي المعد والمكتوب ينبغي أن يستخدم الأسلوب الاثنوغرافي التواصلي القائم على الإيصال والتواصل الاجتهاعي المبني على السياق المباشر بين المرسل وبين المتلقي. وهذا يدل أيضاً على أن الخطاب ينبغي أن يميز تمييزاً واضحاً بين شكل اللغة ووظيفتها من جهة، وبين استثهار هذه الوظائف في مقاماتها السياقية من جهة أخرى. فإذا كان الشأن كذلك، فإن الخطاب سوف يحقق بالضبط ما كان قد دعاه اللساني الاجتهاعي الأمريكي هافلوك (١٩٦٣) بـ "انفهم المتولد من تجارب الشعوب" والذي يختلف عن "الفهم المتولد من التحليل المنطقي الموضوعي البرهاني".

الفهم الأول يتعلق بالتراث الشفوي المنطوق والفهم الثاني يتعلق بالتراث الأدبي المكتوب. إن توظيف التراثين في سياقيها المختلفين يحقق مثالية الإيصال والتواصل الاثنوغرافي في الخطاب على حد تعبير هافلوك (١٤٠) و يتجل توظيف التراثين المنطوق والمكتوب من خلال استخدام استراتيجية التكرار التي يضمنها المرسل الخطاب المكتوب. ذلك أن صفة التكرار (في سياقها المناسب) وعلى مستوى الشكل ومستوى الدلالة تجعل الخطاب أكثر ديناميكية وحيوية وتفاعلاً. بالإضافة إلى صفة التكرار هناك الصفة التنبؤية المستقبلية التي يمكن أن تستعمل للتعبير عن القضايا التي يمكن فعلها في المستقبل، والتي تتجلى في صبغ التسويف (سوف - سي) وياء المضارعة (يـ/والكلمات المدالة على المستقبل (غداً... بعد...).

ويعتمد الخطاب الأدبي المكتوب والمعد على العموميات دون الخوض بالتفاصيل، وهذه السمة الأسلوبية هي نتيجة لضبط الأفكار وتجريدها وتشذيبها وترك تفاصيلها للمتلقي كها يذهب إلى ذلك والس تشيف (٤٩). فالخطاب الأدبي المكتوب والمعد إذا أردناه أن يكون ديناميكيا، فإننا ينبغي أن نقدم فيه معلومات مكثفة دون أية إشارة إلى تفاصيلها، ونقدم فيه أيضا معلومات عامة ومضغوطة في إطار جذاب مستخدمين استراتيجيات الخطاب الشفوي المنطوق. لذلك فإن الكاتب ولاسيها المدامي المطرحي أو كاتب السيناريو يستخدم هنا بعض الأمثال والحكم الموجودة في التراث



الشفوي المنطوق ويضمنها المعلومات الأدبية المضغوطة والمترابطة، ويهذا فإنه سيجعل من الخطاب خطابً عبوياً ومتألقاً وفاعلاً ومنفعلاً بينه وبين المتلقي في الوقت نفسه.

#### د ـ المكوّنات السيميائية للخطاب

إن أولى صفات الخطاب الشفوي المنطوق هي كثرة التفاصيل المتعلقة بالخصوصيات التي تعطي المتلقي حساً من الاستخراق والانغياس في تجربة المتكلم وتشعره في الوقت نفسه بغنى الفكر المتألق عند المتكلم. وقد دعا تشيف هذه الظاهرة بالتصويرية (Imageability) (١٠٠). إن تصفيقاً طويلاً وحاداً من المستمعين والمتفرجين على مسرحية من المسرحيات ما هو إلا دليل قوي على صحة ما ذهب إليه تشيف في هذا المجال.

والواقع أنه لا بد هنا من ذكر حالة الانفعال في الخطاب الشفوي المنطوق الذي يمكن أن يؤثر على المستمعين المتفرجين في مسرح من المسارح، ويجعلهم يقفون ويصفقون للممثلين ولتجربتهم الفنية ولفكرهم المتألق اللذكي في نطق ما كان قبد أعدَّ كتابة. إن التفاصيل المدقيقة في الخطاب الشفوي المنطوق يمكنها أن تولد صفة سيميائية أخرى كان قد دعاها تشيف ب "الاستغراق" أو "الانفياس" (Involvement) (٥٠)في الحدث من قبل المتكلم والمستمع (المتفرج) معاً. ويمكن أن يتجاوز الاستغراق التصفيق ليجعل الجمهور المتفرج يتحرك ويقف مشيراً إلى هذا التفاعل.

بالإضافة إلى صفة التفصيلية والتصويرية والاستغراقية في الحدث فإن الخطاب الشفوي المنطوق يتسم عادة بـ " الوقفات العديدة" (pauses) و" النغات الصوتية المختلفة " (Intonations) والنبرات العالية والمنخفضة (stress)، التي ترمز إلى دلالات سيميائية مختلفة.

ومن سيات الخطاب الشفوي المنطوق هذا أنه يمكن أن يولد مباشرة سياقات واستجابات ساخنة عند المستمعين المتفرجين اللذين ينفعلون كثيراً بها يسمعونه من الخطاب. وتتجلى هذه الاستجابات الساخنة في التعابير والإشارات السيمياتية التي يبديها الجمهور كسمة الضحك والتصفيق والوقوف وتحريك اليدين. . . الخ.

فالمستمعون المتفرجون لا يستعملون هنا الكلمات كاستجابة للمرسل، لأن السياق لا يسمح بمثل هذه الاستجابة الكلامية (كما هو الحال في تمثيلية أو مسرحية متلفزة) إلا أن الحدث اللغوي هنا عبارة عن حركة دائرية (cyclic) يشترك فيها المرسل والمستمع والمكان والزمان والشفرة اللغوية. فكل



هذه المكونات تدور في فلك وحدة ديناميكية فاعلة ومنفعلة.

أما من الناحية النحوية، فإن الخطاب الشفوي المنطوق يستخدم عادة المزمن الحاضر والتراكيب التي أفصالها حركية ومبنية للمعلوم، في حين أن الخطاب الأدبي المكتوب يستخدم زمن المستقبل والتراكيب التي أفعالها مبنية للمجهول. إن هذه المكونات التي تحدثنا عنها وهي بالتحديد: الموقفات والتكرار والتغيرات الصوتية والإسراع والإبطاء والإشارات السيميائية والتغيرات الجسمانية، إنها تظهر في الخطاب الأدبي المكتوب، ذلك أن الخطاب الأدبي المكتوب مها بلغ نظامه من التقنية والكمالية والمشالية العالية لا يستطيع تصويرها وفقلها إلى الجمهور المتلقى المشارك.

الأمر اللذي يجعلنا نستنتج أن الخطاب الشفوي المنطوق يمكن أن يتضمن وسائل وتقنيات توصيلية أكثر من الخطاب الأدبي المكتوب.

#### ٥ ـ نتائج . . . وإرهاصات

ماذا يعني كل هذا بالنسبة إلينا نحن العرب؟ وماذا يمكن أن يفيد الخطاب العربي من كل هذه الدراسات الغربية حول مسألة الأسلوب سواء أكان في إطار البلاغة القديمة، أم في إطار الأسلوبيات المعاصرة، أم في إطار نظرية تحليل الخطاب الحديثة العهد؟

يبدو لي أننا، نحن العرب، يمكننا استثمار هذه الحقائق والنتائج استثماراً يمكن أن يفيد حركة المجتمع العربي الثقافية والحضارية من خلال العملية الإيصالية والتواصلية التي هي أساس مهم في نقل المعارف البشرية من جيل إلى جيل ومن ثقافة إلى ثقافة ومن مجتمع إلى مجتمعات.

ويمكننا على هذا الأساس ـ تلخيص الاستفادات التي يمكن استثمارها في الأمور التالية :

١ -بها أن الشعب العربي يعتمد خالباً في عملياته الإيصالية والتواصلية على التراث الشفوي المنطوق والذي يستند إلى استراتيجيات معينة من أجل عملية الإقناع فإنه ينبغي علينا أن نعزز ونقوّي من دور الكلمة الشفوية المنطوقة والمسموعة، وذلك لأنها أكثر نفاذاً و إقناعاً ودلالية من الكلمة الأدبية المكتوبة إلى كونها منطوقة ومعدة كها هو الحال في الكتبات المسرحية والتلفزيونية والسينهائية).



٢ \_ ينبغي توضيح الاستراتيجيات والأساليب والطرائق المتعلقة بالخطاب المكتوب وذلك لتوصيل الأفكار إلى الجهاهير بمستوياتها الثقافية والاثنية كافة، لأن هذه الاستراتيجيات مرتبطة، من الناحية العلمية، بالرؤية المنطقية والحضارية التي تسبق دائها الرؤية المتخلفة الموجودة في المجتمعات الأقل حضارة وثقافة والأكثر أمية وتخلفاً.

إن الصفة التحليلية المنطقية البرهانية الموضوعية التي تطبع بعض الخطابات المعدّة والمكتوبة إنها هي صفة تميزها عن بعض الخطابات المنطوقة الأخرى التي تستخدم فقط التراث الشفوي المألوف، ذلك التراث الذي تعتمد عليه غالبية الجهاهير العربية حتى المثقفة منها وذلك لأنها تعبر عن صفة العاطفية والحهاسية التي تقوم على تكريس الواقع الاجتهاعي المتخلف والذي يُسكر الجهاهير العربية دون أن يوقظ فيها حوافز التفكير التحليلي المنطقي البرهاني الموضوعي الذي يشحذ الرؤية المستقبلية الحضارية نحو الأمام.

٣-ويبقى جمع ذينك النوعين من الاستراتيجيات الشفوية المنطوقة والأدبية المكتوبة على أساس علمي مضبوط، يقوم على المضامين التحليلية والمنطقية والموضوعية للحدث والمؤطرة بأسلوب عاطفي حماسي جذاب يشد إليه المستمعين والقراء ويلفت انتباههم. . . أقول يبقى جمع هذين النوعين هدفاً مشالياً ينبغي أن يسعى إليه كل من يهارس الكتابة الإبداعية بشتى أنواعها لكي يكون الإيصال والتواصل ديناميكياً وحيوياً ولكي تكون النقلة من التخلف إلى التقدم نقلة حذرة وواعية ومسؤولة تشبه النار المتقدة تحت الرماد .

أ \_ إن الخطاب (اللغوي أو الأدبي) ينبغي أن يكون خطاباً معداً ( Planned ) لأن يكون غير معد (unplanned) بالمفهوم اللساني لهذا المصطلح. معداً من خلال إعبال الفكر فيه تنقيحاً وتهذيباً وتحليلاً بحيث يصبح حافزاً للتغيير من التخلف إلى التقدم، من الجهل إلى العلم ومن الفقر إلى الغنى. وغير معد من خلال تضمينه استراتيجيات الخطاب الشفوي المنطوق القائمة على العفوية والتلقائية والعاطفة المتولدة من السياق الساخن بين المرسل والمرسل إليه بحيث يشد المستمعين والقرآء ويبعدهم عن الضجر والملل وبذلك فإنه لا يؤذي مشاعرهم ويجرح عواطفهم المتأججة والتي تتغذى دائماً من التراث الشفوي المنطوق.

وكما يقول أبو عثمان الجاحظ العبقري ملخصاً كلّ هذه المفاهيم اللسانية والخطابية الغربية أن علينا أن نعلم أن:

" كلام الناس في طبقات ، كما أن الناس أنفسهم في طبقات. فمن الكلام الجزل والسخيف



والمليح والحسن والقبيح والثقيل . . . وكله عـربي . . . وتنزيل الكلام هــذه المنزلة يحتــاج إلى تمام الآلة وإحكام الصنعة واقتناع المتكلم بأن سياسة البلاغة أشد من البلاغة " (٢٠).

والله أعلم

#### الهوامش

- (١) أ ـ خرما، د. نايف (١٩٧٦) أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة. سلسلة عالم المعرفة ـ الكويت. بـ الوعر، مازن (١٩٨٨ ـ المقدمة) قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر ـ دمشق.
- ج-الوعر، مازن (١٩٨٩-الفصل الأول) دراسات لسانية تطبيقية. دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر دمشق.
- Ducrot. O and Todorov. T (1983: p 73). Encyclopedic Dictionary of the Sciences of Language.

  (Y)
  Translated by Catherine porter. The Johns Hopkins University Press, Baltimore. U.S.A.
  - (٣) المرجع السابق نفسه (ص ٧٤)
  - (٤) المرجع السابق نفسه (ص٤٧)
  - (٥) المرجع السابق نفسه (ص٥٧)
  - (٦) المرجع السابق نفسه (ص٥٧)
  - (٧) المرجع السابق نفسه (ص٥٧)
  - (A) المرجع السابق نفسه (ص ٧٦)
  - (٩) خشفة ، د . محمد نديم (ص ١٥٤ ـ ١٧٠) . الألسنية والنقد البنيوي (مخطوط) جامعة قسنطينة ـ الجزائر.
- (١٠) زراقط، د. عبدالمجيد (١٩٨٧ ص ٢٢٢) "البلاغة العربية في أُسَّاس نشأتها نظرية في الكشف والإيصال " عجلة الفكر العربي، العدد (٤٦) معهد الإنهاء العربي، بيروت لبنان .
- (۱۱) المسري، د. عبدالسلام (۱۹۷۷ ص ٤٩ ــ ٥٠) الأسلوبية والأسلوب: نحو بديل ألستي في نقدالأدب. الدار العربية للكتاب. تونسي
  - (١٢) مصلوح، د. سعد (١٩٨٤ ـ ص ١٨) الأسلوب دراسة لغوية إحصائية. دار الفكر العرب القاهرة ,
    - (١٣) الفخر الرازي (ص١٤) التفسير الكبير . المطبعة العامرية. القاهرة ١٣٠٨ هجرية .
- (١٤) لمزيد من التفصيل حول هذه المسألة يمكن الرجوع إلى كتب الأصوليين وفقهاء الدين وموقفهم من ظاهرة المغموض صوتاً ونحواً ودلالة. انظر بهذا الشأن:
- أ المحد عبدالغفار، د. السيد (١٩٩٢) التصور اللغوي عند الأصوليين. دار المعرفة الجامعية الاسكندرية مصر
  - ب-حبلص، د. محمد يوسف (١٩٩١) البحث الدلالي عند الأصوليين. مكتبة عالم الكتب\_مصر.
- جــ السعدي، عبدالقادر (١٩٨٦) أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكمام مطبعة الخلود بغداد. د. جمال الدين، د. مصطفى (١٩٨٠) البحث النحوى عند الأصوليين دار الرشيد - العراق
- Palmer, F (1971: P 252) Linguistics at Large N. Minnis, ed. London, Golloonez. (18)
  - (١٦) حقى، د. ربيم (١٩٨٧) همسات العكازة المسكينة \_ رواية منشورات اتحاد الكتاب العرب\_دمشق.
    - (۱۷) الراهب، د. هاني (۱۹۸٦) بلد واحد هو العالم\_رواية. منشورات اتحاد الكتاب العرب\_دمشق.
  - (١٨) السباعي، مراد (١٩٦٣) الشرارة الأولى جموعة قصصية. منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي سوريا.
  - (١٩) السباعي، مراد (١٩٨٥) سباق في مسبح الدم مجموعة قصصية . منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق.
    - (٢٠) السباعي، مراد (١٩٩١) " تجاري في القصة القصيرة " محاضرة ألقيت في اتحاد الكتاب العرب. فرع حمس.

- (٢١) لقد استفدت من هذه الأفكار القيمة حول أدوات اللسانيات الشكلانية واستثمارها في حقل الأسلوبيات من
   الكتاب القيم الذي كتبه الباحث ايريك انكفيست والذي يقع تحت عنوان:
- Enkvist, E (1973) Linguistic Stylistics. The Hague: Mouton, Paris France.
- (۲۲) لزيد من التفصيل يمكن الرجوع إلى تقييمنا للتجربة الأسلوبية الإحصائية التي قام بها الباحث المدكتور سعد مصلوح في: الوعر، مازن (۱۹۸۹ ص ۱۹۳۰ ۲۰۰) دراسات لسانية تطبيقية . دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر .. دمشق
- (۲۳) لمعرفة المزيد حول المفاهيم اللسانية الشكلانية التي دخلت الأسلوبيات راجع للمسانية المسانية المسانية المسانية المسانية تطبيقية دار طلاس للمدراسات والترجمة والنشر حدمشق.
- ب-الوعر ، مازن (١٩٨٨ الفصل الثاني) قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث دار طلاس للدراسات والترجة والنشر دمشق.
- يمكن الرجوع إلى الدراسة التي كتبها تشارلوت دوني بشأن أشعار وايتيان ومنها هذه القصيدة:

  Downey, C (1978). An application of Mathematical reasoning to selected poems of Walt

  Whitman and Emily Dickinson, Doctoral dissertation, Brown University.
- (٢٥) لمزيد من التفصيل حول القيم الدلالية اللغوية والسياقية يمكن الرجوع إلى: الوعر، مازن (١٩٨٨ ص ٥٥ ـ ٦٦) "الأدب في إطار اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة: دراسة لسانية ـنقدية المجلة التوباد. الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون ـالمجلد الأول ـ العدد الرابع ، الرياض .
- Downey, C (1978 P 8 16) Antithesis: How Emily Dickinson uses style to express inner conflect? Emily Dickinson, Bulletin (33).
  - (٢٧) مصلوح، د. سعد (١٩٨٤ ص ٤١) الأسلوب: دراسة لغوية إحصائية دار الفكر العربي القاهرة
- Enkvist, E (1973; p 150) Linguistic Stylistics. Mouton, Paris. (7A)
- Downey, C (1978) An application of Mathematical reasoning to select poems of Walt Whitman and Emily Dickinson. Doctoral dissertation, Brown University
- (٣٠) مصلوح، د. سعد (١٩٨٤ ص ٤٢ ع ٤٨) الأسلوب دراسة لغوية \_إحصائية. دار الفكر العربي \_القاهرة وقد توسع الدكتور مصلوح في ذكر هذه المجالات في كتابٍ قيم كان قد صدر له مؤخراً تحت عنوان في النص الأدبي رداسة أسلوبية إحصائية . منشورات النادي الأدبي بجده \_السعودية .
- (٣١) كنّا قد عرضنا بالتفصيل للجوانب الإيجابية والسلبية للتجربة الرائدة التي قام بها الدكتور سعد مصلوح في كتابنا: دراسات لسانية تطبيقية (الفصل الثالث) . دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر \_ دمشق (١٩٨٩) .
- (٣٢) كنا قمد عرضنا فذه التجربة بالتفصيل وكيفية تطبيقها على رواية اقارب الزمن الثقيل العبد النبي حجازي في مقال نشر في مجلة البيان العدد (٢٨٧) (ص ٢٨ ٤ ١٩٩٠). رابطة الأدباء في الكويت ـ الكويت .
- (٣٣) لمعرفة هـ له التطبيقــات على نحو تفصيلي (وتجنبــاً للتكــرار) راجع: مصلوح، د. سعــد (١٩٨٤ ص ٧١ و ٨١ و١٠١) الأسلوب دراسة لغوية \_إحصائية دار الفكر العربي\_القاهرة.
- a. Cook, W (1969 P: 43 65) Introduction to tagmemic Analysis New York, Holt, Rinehart (72) and Winston.
- b. Cook, W (1979 P: 167 179) Case Grammar: Development of the Matrix Model. Georgetown University Press, Washington D.C.



- ٣) ك = كلام، أد = أداة، إس = إسناد، م = مسند، م إ = مسند إليه، ف = مفنلسة (حسب معهوم سيبويه وتوزيعه لبنية باب ما الكلم في العربية) لزيد من التفصيل راجع كتابنا: نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة العربية. دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر \_ دمشق (١٩٨٧).
- Arena, L (1975) Clause Analysis Techniques Applied to the Teaching of English composition. Washington, D.C. Georgetown University Press.
  - (٣٧) زكريا، د. فؤاد (١٩٨٨ ص ١٧ ـ ٢٠) التفكير العلمي. سلسلة عالم المعرفة. الكويت.
- (٣٨) خرما، د. نايف وحجاج، د. على (١٩٨٨ ص ٤) اللغات الأجتبية تعليمها وتعلمها. سلسلة عالم المعرفة ــ الكويت.
- Tunnen, D (1983) Spoken and Written Language. Norwood, NJ: Ablex, U.S.A. (74)
- Hjelmslev, L (1961) Prolegomena to a Theory of Language. Translated by Francis J. Whit-( (1961) Madison, Wisconsin.
- (٤١) نقصد بالخطاب هنا النص . . . سواء أكان منطوقاً أم مكترباً ، أدبياً أم لغوياً . والمصطلح اللساني الغربي للكلمة الخطاب هو (Discourse) أما النص فيصطلح عليه في الغرب بـ (Text) سواء أكبان منطوقاً (Spoken text) أم مكتوباً (Written text).

#### لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع واجع:

- Tannen, D (Editor 1982) Analysing Discourse: Text and Talk, Georgetown University Press, Washington, D.C.
- (٢٢) لزيد من التفصيل حول معرفة تحليل الخطاب الأدبي والخطاب اللغوي والخطاب القانوني والخطاب النقدي يمكن الرجوع إلى المحاولات التجريبية التالية:
- ا مصلوح، د. سعد (١٩٩١) في النص الأدبي: دراسة أسلوبية إحصائية. منشورات النادي الأدبي الثقافي بجدة السعودية.
- ب-الموعر، سازن (١٩٩٠) \* تقنيات الفك والسريط في الخطباب المنطوق والمكتموب، مجلة المعرف.ة الدمشقية. العددان (٣٢٤\_٣٢٤) . سوريا
- جــ (١٩٩١) قاللسانيات ودورها في التحقيقات والقوانين الجنائية، مجلة "المحامون" الأعداد (٧ ـ ٨ ـ ٩) سوريا.
- د (١٩٩٣ قيد الطبع) «اللسانيات وتحليل الخطاب السياسي» . المجلة العربية للعلوم الإنسانية الكويت . هـ (١٩٩٣ قيد الطبع) «اللسانيات وتحليل الخطاب النقدي: الثرد على الشيطسان أتموذ جاً» . مجلة تكامل المعرفة . الجمعية الفلسفية بالمغرب الرباط .
- (27) لمعرفة المزيد حول اللسانيات الاجتهاعية ولا سيها الاثنوغرافية التواضلية يمكن الرجوع إلى الكتب القيمة التالية :
  (a) Austin. J (1962) How te do things with words. Cambridge Mass: Harvard University Press.
- (b) Searle, J (1969) Speech Acts, London: Cambridge University Press.
- (c) Hymes, D and Gumperz, J (1972) Directions in Sociolinguistics the Ethnography of Communication. Holt, Rinchart and Winston, N.Y.



- (d) Saville Troike, Murel (1982) The Ethnography of Communication Oxford: Basil Blackwell.
- (٤٤) ١ \_ الوعر، مازن (١٩٨٩ \_ الفصل الثاني: اللسانيات وموقفها من اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة) دراسات لسانية تطبيقية. دار طلاس للدراسات والترجة والنشر \_دمشق.
- ب\_(١٩٨٩ ص ٥٥ ١٦) «الأدب في إطار اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة عجلة التوباد. المجلد الأول العدد الرابع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون الرياض .
- ج\_ (١٩٩٠ ص ١٦٣ ١٨١) «تقنيات الفك والربط في الخطاب المنطوق والخطاب المكتوب» مجلة المعرفة الدمشقية . العددان (١٣٤ ٣٧) . سوريا .
- (٤٥) المخرما، د. تايف وحجاج، د. علي (١٩٨٨ ص ١٢٥ ــ ١٢٦) اللغات الأجتبية تعليمها وتعلمها. عالم المعرفة الكويت.
- b. Loveday, L (1982: P 63). The sociolinguistics of learning and using a non-native language.
   Oxford: Pergamon Press.
- (٤٦) الحناش، د. محمد (١٩٩١ ص ٥) «التعابير المسكوكة» مجلة التواصل اللساني العدد الأول والثاني المنجلة الثالث. فاس المغرب.
- ن التفصيل حول التأثيرات التحويلية التشومسكية على الدماغ البشري راجع: Miller, G (1973: P 3-12). "Psychology and Communication" in Communication, Language and Meaning. Ed by George Miller, Basic Books, Inc. Publishers, New York.
- لمعرفة مواقف اللسانين الاجتهاعيين الأمريكيين ولاسيها هافلوك وتشيف وجودي ووات وأونج وجومبرذ وكاي
   وأولسون من التراث الشفوي المنطوق والتراث الأدبي المكتوب واجع الكتاب القيم:
- Tannen, D (1983) Spoken and Written Language. Norwood, NJ: Ablex. U.S.A.
  - \_ (٤٩) المرجع السابق نفسه (١٩٨٣).
  - (٥٠) المرجع السابق نفسه (١٩٨٣).
  - (٥١) المرجع السابق نفسه (١٩٨٣).
- (۲۵) الجاحظ (أبو عثمان). البيان والتبيين. الجزء الأول (ص ١٤٤ و ١٦٢ و ١٩٧). تحقيق عبدالسلام هارون مصر. (١٩٦٩)

#### المراجع العربيّة

- (۱) الجاحظ (أبوعثهان) . البيان والتبيين. تحقيق عبدالسلام محمد هارون (١٩٦٩). مؤسسة الخانجي \_ القاهرة \_ مصر.
  - (٢) جمال الدين، د. مصطفى (١٩٨٠) . البحث النحوى عند الأصولين. دار الرشيد العراق.
  - (٣) حبلص، د. محمد يوسف (١٩٩١) . البحث الدلالي عند الأصوليين. مكتبة عالم الكتب مصر.
- (٤) حقي، د. بديع (١٩٨٧). همسات العكازة المسكينة ــرواية ــ منشورات اتحاد الكتاب العرب. دمشق ــ سوريا.
- (ه) الحناش، د. محمد (١٩٩١). "حول التعابير المسكوكة في اللغة العربية " مجلة التواصل اللساني. العددان (١، ٢) المجلد الثالث فاس المغرب.
  - (٦) خشفة، د. محمد نديم (مخطوط). الألسنية والنقد البنيوي. جامعة قسنطينة \_ الجزائر.
  - (٧) خرما، د. نايف (١٩٧٦) . أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة. سلسلة عالم المعرفة الكويت.
- (٨) خرما، د. نايف وحجاج، د. علي (١٩٨٨). اللغات الأجنبية تعليمها وتعلمها . سلسلة عالم المعرفة ــ
   الكويت.
  - (٩) . الراهب، د. هاني (١٩٨٦) . بلد واحد هو العالم رواية. منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق سوريا.
    - (١٠) زراقط، د. عبدالمجيد (١٩٨٧) " البلاغة العربية في أساس نشأتها في الكشف و الإيصال "مجلة الفكر
       العربي. العدد (٤٦) . معهد الإنهاء العربي بيروت لبنان .
      - (١١) زكريا، د. فؤاد (١٩٨٨) . التفكير العلمي. . سلسلة عالم المعرفة ـ الكويت.
      - (۱۲) السباعي ، مراد (۱۹۹۲) . الشرارة الأولى معموعة قصصية. منشورات وزارة الثقافة . دمشق صوريا
- (۱۳) السباعي، مراد (۱۹۸۵). سباق في مسبح الدم مجموعة قصصية. منشورات اتحاد الكتاب العرب. دمشق مسريا.
  - (١٤) السباعي، مراد (١٩٩١) " تجاري في القصة القصيرة" . محاضرة ألقيت في اتحاد الكتاب العرب-فرع حمص.
  - ١٥) السعدي، عبدالقادر (١٩٨٦) . أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام . مطبعة الخلود\_بغداد.
  - (١٦) عبدالغفار، د. السيد أحمد (١٩٩٢) التصور اللغوى عند الأصوليين. دار المعرفة الجامعية -الاسكندرية مصر.
    - (١٧) الفخر الرازي. التفسير الكبير. المطبعة العامرية القاهرة ١٣٠٨هـ
- (١٨) المسدي، د. عبدالسلام (١٩٧٧). الأسلوبية والأسلوب: نحو بديل ألسني في نقد الأدب ، النار العربية للكتاب تونس.
  - (١٩) مصلوح، د. سعد (١٩٨٤). الأسلوب: دراسة لغوية إحصائية. دار الفكر العربي-القاهرة.
- (٢٠) مصلوح، د. سعد (١٩٩١) في النص الأدبي: دراسة أسلوبية إحصائية. منشورات النادي الأدبي الثقافي بجدة السعودية.
- (٢١) الوعر، د. مازن (١٩٨٩) . دراسات لسانية تطبيقية. دار طلاس للدراسات والترجة والنشر. دمشق-سوديا-
- (٢٢) (١٩٨٨) قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث. دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر . دمشق سوريا .
- (١٩٨٨) 'الأدب في إطار اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة " مجلة التوباد المعدد الرابع المجلد الأولى . الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون الرياض السعودية .



- (٢٤) (١٩٩٠) "مقايس تعقد الأسلوب: الرواية العربية أنموذجاً" مجلة البيان. العدد (٢٨٧). رابطة الأدبناء والكتاب في الكويت.
- (٢٥) (١٩٨٧). نحو نظرية لساتية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة العربية . دار طلاس للدراسات والترجة والنشر. دمشق سوريا .
- (٢٦) (١٩٩٠) "تقتيات الفك والربط في الخطاب المنطوق والمكترب" مجلة المعرفة المدمشقية . العددان (٣٢٤ ـ ٢٦٠) . وزارة الثقافة \_ دمشق \_ سوريا .
- (٢٧) (١٩٩٠) "اللسانيات ودورها في التحقيقات والقوانين الجنائية " مجلة " المحامون" . الأعداد (٧-٨-٩). نقابة المحامين ـ سوريا.
  - (٢٨) (١٩٩٣ قيد النشر) (اللسانيات وتحليل الخطاب السياسي، المجلة العربية للعلوم الإنسانية ـ الكويت.
- (٢٩) قيد النشر) «اللسانيات وتحليل الخطاب النقدي: الرد على الشيطان أنموذجا». مجلة تحامل المعرفة.
   الجمعية الفلسفية بالمغرب الرباط.

### المراجع الأجنبية

- Arena, L. (1975) Clause Analysis Techniques Applied to the teaching of English composition.
   Washington, D.C. Georgetown University Press.
- (2) Austin, J (1962) How to do things with words. Cambridge mass: Harvard University Press,
- (3) Cook, W (1969) Introduction to Tagmemic Analysis. New York, Holt, Rinehart and Winston.
- (4) Cook, W (1979) Case Grammar: Development of the Matrix Model. Georgetown University Press, Washington D.C.
- (5) Downey, C (1978) An application of Mathematical reasoning to select poems of Walt Whitman and Emily Dickinson. Doctoral dissertation, Brown University.
- (6) Downey, C (1978) Antithesis: How Emily Dickinson uses style to express inner conflect? Emily Dickinson, Bulletin (33).
- (7) Ducrot, O and Todorov, T (1983) Encyclopedic Dictionary of the sciences of Language. Translated by Catherine porter. The Johns Hopkins University Press. Baltimore. U.S.A.
- (8) Enkvist, E (1973) Linguistic stylistics. The Hague: Mouton, Paris France.
- Hjelmslev, L (1961) Prolegomena to a Theory of Language. Translated by francis J. Whitfield. Madison, Wisconsin.
- (10) Hymes, D and Gumperz, J (1972) Directions in sociolinguistics the ethnography of communication. Holt, Rinehart and Winston, N.Y.
- (11) Loveday, L (1982) The sociolinguistics of learning and using a non-native language.Oxford: Pergamon Press.
- (12) Miller, G (1973) Communication, Language and Meaning. Basic books, Inc. publishers, New York.
- (13) Palmer, F (1971) Linguistics at large. N. Minnis, ed. London, Golloncz.
- (14) Saville Troike, Murel (1982) The Ethnography of Communication. Oxford: Basil Blackwell.
- (15) Searle, J (1969) Speech Acts. London: Cambridge University Press.
- (16) Tannen, D (1983) Spoken and Written language. Norwood, NJ: Ablex. U.S.A.
- (17) Tannen, D (1982) Analysing Discourse: Text and Talk. Georgetown University Press, Washington, D.C.



عالم الغادر



بطفال مالد

# «هيباشيا..فيلسوفة الاسكندرية»

أ.د. إمام عبد الفتاج إمامُ

\* أستاذ وريس قسم الفلسفة بكلية الأداب جاسعة الكويت .



#### الاسكندرية: المتحف . . . والمكتبة

الأرجح أن بطليموس الأول<sup>(۱)</sup>، أعظم خلفاء الاسكندر والملقب سوتر soter، أي المنقذ هو المدينة الاسكندرية تحقيقا لرغبة قائده العظيم، فقد رأى الاسكندر في نومه حلما غريبا<sup>(۱)</sup> شيخا أبيض الشعر، مهيب الطلعة يقترب منه وينشده أبياتا لهوميروس:

هناك وسط البحر الصاخب الذي تسبح فيه مصر. . . . قامت جزيرة ذائعة الصيت يطلق عليها الناس اسم فاروسPharos (٣) هناك . . في الداخل

میناء ذو مرسی بدیع . . ۱ (۱).

فقام من نومه وجرى لرؤية الجزيرة التي قامت في البحر على هيئة لسان طوله أكبر من عرضه، فأمرِ بعمل رسم هندسي للمدينة الجديدة . . ثم رحل مع أتباعه إلى الصحراء لزيارة معبد آمون في سيوه، واتجه بعد عودته من هذه الزيارة إلى فلسطين وسوريا ماضيا في فتوحاته . . .

فإذا كان الاسكندر قد اتفق مع مهندسيه على موقع المدينة وتخطيطها بوجه عام، فإنه لم يبدأ بناؤها أثناء حياته لانشغاله بأمور أخرى (٥). والأرجح أن بطليموس الأولى هو الذي شرع فعلا في بنائها. ولهذا اضطر أن يتخذ منفيس، لفترة من الزمن، مقرا لحكومته حتى يتم بناء المدينة أو الجناح الملكي على الأقل. وكان ديمتري الفاليري Demetrius Phalerius (١٠)، صديق بطليموس الأولى، واحدا من الفلاسفة المشائين الذين أخذوا عن أرسطو نفسه. . وقد اقترح على بطليموس إنشاء مجمع علمي تلحق بسه مكتبة تجمع فيها الكتب من جميع أقطار الأرض، وسمي هذا المعهد «الموسيون Musée»، وهي كلمة يونانية تعني «معبد ربات الفنون والعلوم» الملائي يوحين للشاعر والكاتب والمفكر، ومنها اشتقت كلمة ساله والمعاهد والكاتب والمفكر، ومنها اشتقت كلمة ساله



الأوروبية. ولما كان بطليموس الأول على هحظ عظيم من العبقرية الفيايقول جورج سارتون حيث كان نصيرا للعلوم والفنون (٧). فقد رحب الملك المثقف بهذه الفكرة وشرع في تنفيذها ، وعين ديمتري الفاليري مشرفا ورثيسا للموسيون ، وسخَّر له من المال ما شاء من أجل شراء الكتب، وجلب العلياء إلى الاسكندرية ، خاصة وأن بطليموس أراد أن تنافس الاسكندرية أثينا كمركز للثقافة والعلم قي العالم القديم (٨).

وسرحان ما تم بناء «المتحف» في منطقة القصور الملكية فكان بناء بالغ الروعة. وكان أول من وصف لنا متحف الاسكندرية الجغرافي الشهير «سترايون Strapon» الذي زار الاسكندرية في نهاية القرن الأولى ق. م وأقام بها خمس سنوات عكف فيها على تأليف كتابه الحالد في الجغرافيا - قال «الموسيون جزء من الحي الملكي، يحتوي مبناه على رواق، ويمشى مسقوف، ومبعى كبير يتناول فيمه علماء المعهد الطعام، ويعيش هؤلاء حياة مشتركة. وكانت هناك أموال عامة موقوقة على هذا المجمع العلمي، كها كان يشرف على أمور المتحف رئيس يلقب بالكاهن. كان يُعين آنفاك من قبل الملوك المعلمة، ثم أصبح الآن يعينه القيصر. . » (١) وكان المتحف أول مؤسسة علمية حكومية في العالم القديم، ولذلك صبح مقارنته بجامعاتنا لمولا أنه لم يكن يضم فصولا دراسية ولا يمنح شهادات علمية ، ودبها كانت المحاضرات عامة. أما داخل المتحف فقد كان العلماء يعيشون كالرهبان يقيمون عياكلون ويشربون داخل المبنى، وتنحصر دائرة نشاطهم داخله، ويبدو أنهم كانوا يتقاضون واتبا من ويأكلون ويشربون داخل المبنى، وتنحصر دائرة نشاطهم داخله، ويبدو أنهم كانوا يتقاضون واتبا من الدولة مادام المتحف توقف عليه الأموال العامة كالمعابد تماما. يقول فارنتن «كان بالمتحف حوالي ماقة أستاذ يدفع الملك مرتباتهم وقد خصصت به حجرات للأبحاث والمحاضرات والدراسة» (١٠) المات المراسة المراسة والموات والدراسة والدراسة والدراسة» (١٠) المات والمعارات والدراسة والدراسة والدراسة» (١٠) المراسة والموات والمعارات والدراسة والدراسة» (١٠) والمعارات والدراسة والدراسة» (١٠) والمعارات والدراسة والدراسة والدراسة والدراسة والدراسة والدراسة والمراسة والدراسة» (١٠) والمعارات والدراسة والدراسة» (١٠) والمعارات والدراسة والد

وهناك شخصية أخرى هامة كان لها أثر كبير في النشاط الثقافي للمتحف، وهو الفيلسوف والعالم الطبيعي ستراتون straton. تلميذ ثاوفراسطس Theophrastos وخليفته في رئاسة اللوقيون وفيناء على اقتراح ديمتري الفاليري، استدعى بطليموس الأول هذا الفيلسوف إلى مصر لكي يصبح معليا لأبنائه. وجاء ستراتون إلى الاسكندرية حوالي عام ٢٠٠ ق.م. ولنا أن نعتبره المؤسس الحقيقي للمتحف لأنه نقل إليه الطابع العقلي الذي انطبعت به مدرسة اللوقيون، وإليه يرجع الفضل في تحول المتحف إلى معهد للبحوث العلمية بدلا من تحوله إلى مدرسة للشعر والخطابة. ولقد بلغ من ولع المتراتون، بدراسة الطبيعة أن كناه الناس بالفزيقي أو الطبيعي. وقد ظل ستراتون في مصر سنوات كثيرة ربها بلغت الاثنتي عشرة أو تزيد حتى دعى إلى أثينا عند وفاة ثاوفراسطس سنة ٢٨٨ حيث تحين رئيسا لمدرسة اللوقيون فكان ثالث زعياتها. وإنه لأمر طريف أن يكون المسؤول عن تنظيم المتحف تلميذا متخرجا من مدرسة اللوقيون صار فيها بعد رئيسا لهالالا).

وأُلحقت بالمتحف مكتبة خاصة كبرى أطلق عليها المؤرخون اسم المكتبة الكبرى أو المكتبة الأم



غييزا لها عن المكتبة «الابتة» التي ألحقت بمعيد السراييون Serapeion بعد ذلك، وهو المعيد الذي أشىء في عصر الملك بطليموس الشالث للاله «سراييون» الاله السمي الجديد للدولة البطلمية، وكان في الحي الشعبي من المدينة حيث يقيم غالبية السكان. وكان هذا المعيد من الضخامة والروعة بحيث طبقت شهرته الآفاق ويطبيعة الحال ضم المعيد مكتبة، كما جرت العادة. لكن مكتبته في «السرابيوم» لم تكن مكتبة عادية بل سرعان ما نمت كثيرا، ووضعت فيها الكتب التي ضاقت بها مكتبة الموسون (١٢).

ولقد غلب الطابع العلمي على المتحف واتضح ذلك في اهتهام علماته بالعلوم الرياضية، وهلم الفلك الذي كان جزءا من الرياضة، \_وبالعلوم الطبيعية، وعلم الحيوان، وعلم الطب\_والتشريح، والفسيولوجيا. . الغ. وهكذا كان المتحف في بداية عهده مجمعا علميا لا شأن له بالدراسات الإنسانية. ولكن مؤسسي المتحف، والمشرفين عليه، تنبهوا إلى أهمية الدراسات الأخيرة وعرفوا أنه إذا اتعذر القيام بها في المتحف ذاته، وجب أن يتم ذلك في مؤسسة ملحقة اوكانت المكتبة هي تلك المؤسسة التي اختصت بالدراسات الإنسانية (١٤٠٠).

واهتم ملوك البطالة بتدعيم المكتبة، ويروى أنه أمكن شراء مكتبة أرسطو نفسه بغضل اديمتريوس الفاليري، من نيلوس Neleus تلميذ تاوفراسطس ووريثه، مقابل مبلغ ضخم، وكانت مكتبة أرسطو تعتبر أكبر مكتبة في عصره. فكانت من أعظم مقتنيات مكتبة الاسكندرية، ومن أكثر ما جلب لها من شهرتها العالمية قديها وجعل الناس يقصدون الاسكندرية ليقرأوا في مكتبة أرسطو بعدانتقالها إليها (١٤٠).

وفضلا عن ذلك فقد كانت هناك مصادر شتى للكتب العديدة التي تزخريها مكتبة الاسكندرية، إذ كان يتم الحصول عليها من سبل منوعة: فيروى، مثلاً، أن بطليموس الثاني اللقب في الاسكندرية، إذ كان يتم الحصول عليها من سبل منوعة: فيروى، مثلاً، أن بطليموس الثاني اللقب في الاسكندرية. في حين أن بطليموس الثالث (يورجبتس Emergene أي الخبر) كان شغوفا بالكتب للرجة انه حكى أنه كان يلجأ إلى وسائل تعسفية منها ما يمكن أن يسمى بالحجر على الكتب التي تمكن أن يسمى بالحجر على الكتب التي ممكن أن توجد في جميع أسفن الرامية في الميناء. فقد أصدر أمراً بأن تحمل إليه الكتب التي يمكن أن توجد في جميع السفن الرامية في ميناء الاسكندرية، فيأمر بنسخها على ورق جديد، وبحد ذلك تعطى النسخ المنقولة إلى أصحاب هذه السفن، على أن تضم الكتب الأصلية إلى حوزته لكي تودع في المكتبة. وكانت الكتب التي تورد إلى المكتبة عن هذا الطريق تُعطى عنوانا خاصا هو «من السفن»، وأما الكتب الأحرى المدون عليها تصويبات أو تعليقات فتسمى «ذات التصويبات» أو تسمى باسم صاحبها. وما أن يفرغ الموظفون أتباع الملك من نسخ الكتب التي يتم الحصول عليها من جميع ركاب



السفن وعنونتها باسم صاحبها أو حسب مصدرها ، حتى يقوموا بتخزينها في المخازن حيث أنها لم تكن توضع مباشرة في المكتبات فور الحصول عليها (١٥٠).

وما ينهض دليلا على اهتهام بطليموس الثالث باقتناء كل صنوف الكتب الحادثة التي يرويها الطبيب الإغريقي المعروف المجالينوس (من حوالي ١٣١١م ـ إلى حوالي ١٠٢١م) من أن الملك بعث إلى أثينا يطلب المخطوطات الأصلية لمسرحيات سوفوكليس، واسخيلوس، ويوربيدس التي كانت مودعة بصفة رسمية في خزائن المدينة ـ ليقوم بنسخها في الإسكندزية وردها ثانية، ونظير تسليمه تلك الأصول أودع في أثينا خسة عشر تالنت من الفضة (١٦٠). كضيان مالي مقابل حصوله على أصول تلك الأرجيديات. ولكن بعد أن تم له نسخ هذه الأصول على ورق فاخر من أجود الأصناف، أرسل إلى الأثينيين النسخ المنقولة عن الأصول القديمة التي أرسلوها على أن يحتفظ هو بتلك الأصول. ولم تكن تلك خدعة أو المنقولة عن الأصول القديمة واحتفظ بها خيانة من الملك بل كان شرطا من الأثينين: إنه إذا لم يرسل الملك الأصول القديمة واحتفظ بها فسوف يحتفظون بالتالينات، وبناء على ذلك فقد تسلموا النسخ الجديدة، وأبقوا بحوزتهم على فسوف يحتفظون بالتالينات، وبناء على ذلك فقد تسلموا النسخ الجديدة، وأبقوا بحوزتهم على التالينات الفضية (١٧).

ولقد بلغ ولع الملوك البطالمة بالثقافة أن نقلوا كثرة من المعتقدات المختلفة إلى اليونانية المنتم تكليف الكاهن المصري ماثينون بتأليف كتاب باللغة اليونانية عن تاريخ مصر الفرعونية كللك ضمت المكتبة بعض كتابات الهنود البوذيين بل أرسل بطليموس الشاني (٢٨٥ - ٢٤٦ ق. م) إلى حاخام بيت المقدس يطلب منه إرسال الكتب الدينية لدى اليهود، ومعها عدد من رجاله اللين يتقنون العبرية واليونانية ليقوموا بترجمتها في الاسكندرية، فكانت ترجمة التوراة المعروقة باسم الترجمة المسلوبة التي لا تزال موجودة السبعينية، لأنه أرسل اثنين وسبعين من رجال الدين ليقوموا بالترجمة المطلوبة التي لا تزال موجودة حتى الأن (١٨٥).

#### العصر: المسيحية تمكن لنفسها

إذا كانت المسيحية قد عانت من الاضطهاد في جميع أرجاء الامبراطورية الرومانية ، فقد بدأت تتنفس المصعداء عندما أعندر الامبراطور جالينوس في ابريل ٣١١ وكان يعاني مرضا عضالا قرارا بوقف الاضطهاد ملتمسا من المسيحيين أن يصلوا من أجل شفائه (ومع ذلك مات بعد أيام قليلة!) . ثم صدر إعلان ميلان بعد ذلك بعامين (عام ٣١٣) الذي أعلن مبدأ التسامح الديني . وبعد اعتناق الامبراطور قسطنطين للمسيحية أصبح الطريق معبدا أمامها لكي تصبح أولا ديانة الامبراطورية المؤسسة ثم الديانة الرسمية الوحيدة في جميع أرجائها ، وتمكن لنفسها ثانيا فترد الصاع صاعين لكل



من يقف في طريقها (١٩).

وما أن بدأت المسيحية تمكن لنفسها في القرن الرابع الميلادي حتى راحت تضطهد غيرها من المديانات، ومن الطوائف، حتى المسالمة منها ، بل إنها اضطهدت بعض المسيحيين أنفسهم بمن الايؤمن بأفكار قادة معينين، كما فعل القديس اثناسيوس Athanasius أحد أبناء الاسكندرية، وأسقفها لأعوام طويلة مع آريوس Arius الذي كان هو الآخر قساً في كنيسة الاسكندرية.

وفي عام ٣٨٥ تولى توفيلوس Theophillus منصب رئيس الأساقفة في الاسكندرية، وهو رجل ضيق الأفق شديد التعصب، فراح يعمل على تحويل المعابد الوثنية القديمة إلى كنائس. وكان منها معبد الآله ديونسيوس، وقد فعل ذلك على نحو استفز مشاعر الوثنيين والمسيحيين معا. والأهم من ذلك أنه قاد عام ٣٩١ جمعا غفيرا من الغوغاء إلى ساحة معبد «السرابيون» وقام بنفسه بضرب تمثال الإله «سرابيس» الضربة الأولى، وتبعه المسيحيون الآخرون الذين أعملوا في المعبد ما استطاعوا من تدمير وتخريب، وسلب، ونهب، وبعد أن نفذ رئيس الأساقفة خطته أمر بتحويل البناء إلى كنسة (٢٠٠).

وهكذا تحطم معبد السرابيون Serapeion عام ٣٩١ كها أبيدت مكتبته التي أحرزت شهرة خاصة في العصر الروماني على يد تيوفيلوس رغبة منه في القضاء على الوثنية . والحق أن المسيحيين الأول كانوا ينظرون (إلى العلم والثقافة) على أنها يتحدان مع الوثنية في هوية واحدة (فلا علم ولاثقافة إلا ما جاء في الكتاب المقدس) (٢١٧).

وهكذا شهد النصف الشاني من القرن الرابع الميلادي فترة حاسمة في التاريخ شنت فيها المسيحية على الوثنية حربا الاهوادة فيها (والواقع أنها شنت حربا على جميع الطوائف الأخرى بيا في ذلك اليهود مشلا على نحو ما سنعرف بعد قليل) \_ واتسمت هذه الحرب بالحدة والعنف في بعض حلقاتها، ولم تقتصر الحرب على الوثنين ومعابدهم فحسب، بل شملت كتبهم أيضا، بل جميع الكتب الأخرى التي حوت ثقافة غير مسيحية. ويشير بعض المؤرخين إلى ذلك في حزن، عندما رأوا المعابد في الاسكندرية قد خلت رفوفها من الكتب، كها تشير جميع الأدلة على أن مكتبة السرابيون ختمت تاريخها في نهاية القرن الرابع الميلادي، وأن "الموسيون" نفسه (المتحف) أغلق رسميا أيضا في وقت تدمير السرابيون \_ أو بعده بقليل.

ومعنى ذلك أن القصة التي تقول إن نهاية مكتبة الاسكندرية كانت على يد عمرو بن العاص عند الفتح العربي لمصر عام ٦٤٧ قصة محتلقة لا أساس لها، (وللأسف الشديد أن العرب أنفسهم



هم النين «وجوا لها) وليس ثمة ما يدعو إلى تتبعها وتفنيدها (٢٢) ويكفي أن نقول مع "جورج سارتون" إن قصمة إيادة المسلمين لكتبة الاسكندرية حين نهبوا المدينة عام ٦٤٦ " لاأسماس لما أصلا"، وهو يضيف أن القصة لاتنهض بغير البرهنة على أن المكتبة كانت قائمة في القرن السابع الميلادي، وهذا في رأيه، "أمر يحيط به كثير من الشك" (٢٢٦).

#### هبياشيا: الميلاد والنشأة

في هذا الجو ولدت "هياشيا" فيلسونة الاسكندرية عام ٣٧٠ للميلاد ابنة ثيون THEON أستاذ الرياضيات في المتحف، وآخر عالم عظيم من علياته الذين سجلت أسياؤهم في سجل أسائذة متحف الاسكندرية. (٢٤)

وليست هناك وثائق عن تعليمها للبكر رغم أن معظم المؤرخين يشهبون إلى أنها قد تعلمت ودرست في البداية على يد والدها الذي كان يقوم بتدريس الرياضيات والفلك في المتحف. ولكن بها أنه لم يرد ما يؤكد لنا أن أباها درس الفلسفة ، وما دامت " هيباشيا" قد درست الفلسفة ثم حاضرت فيها بعد ذلك في مدينة الاسكندرية (داخل المتحف وخارجه) فيلا بد لنا من أن تفترض ، على أقل تقدير أنها درست الفلسفة على فلاسفة من مدرسة الأفلاطونية المحدثة، وهي الفلسفة السائلة في للدينة في ذلك الوقت، أو أنها قد ثقفت نفسها بنفسها، بقرامة تاريخ الفلسفة لاسيها مؤلفات أفلاطون وأرسطو أولا، ثم أفلوطين والأفلاطونية الجدينة بعد ذلك (٢٥).

وهناك رأى ضعيف يقول به معجم سويداس SUIDAS LEXICON مفاده أن هياشيا قد درست الفلسفة في أثينا. ويتشكك معظم المؤرخين في هذه الرواية ، ويـؤكدون أنها تعلمت على علياء الرياضة في متحف الاسكندرية ، كها درست الفلسفة على يـد باحثين آخرين (ربها كانوا من فلاسفة المكتبة ). وبما يثير الشك في رواية سويداس قوله : "إن علية القوم في مدينة أثينا قد هرحوا إلى هياشيا عندما وصلت إليها " ـ ولو صح ذلك لكان معناه أنها كانت شخصية مرموقة ومعروفة ، وليست طالبة ، عندما زارت المدينة . ويبدو أن القول بأن "علية القوم في مدينة أثينا قد قاموا بزيارتها يعني أن عظهاء الفلاسفة كانوا يعاملون معاملة حسنة من الشخصيات العامة في أثينا عندما يأتون لزيارتها ، أو أن هيباشيا لما ها من مكانة رفيعة قد زارها علية القوم في أثينا \_ على نحو ما كان يؤورها علية القوم في أثينا \_ على نحو ما كان يزورها علية القوم في مدينة الاسكندرية (۲۷).

الأرجع ، إذن أن هياشيا قضت فترة التلمـلة في مدينة الاسكندرية كها جاء في دائرة للعارف البريط لنية : " فيلسوفة مصرية وحالمة في الرياضيات ولـلت بـالاسكندرية عام ٣٧٠، ومـاتت



بالاسكندرية في مارس عام ٢٥٥ . . كانت المرأة الأولى التي لمعت في ميدان الرياضيات واشتهرت أنها عالمة فيها(٢٠) . . بل إن العبارة تـوحي أنها لم تترك الاسكندرية قط . وعلى كل حال فسالثابت أنها ' قضت فترة الطلب على الأقل في هـذه المدينة ، وأنها كسانت طالبة مجدة ومتميزة ، وذات قـدرات عالية ، وذلك لسببين على الأقل :

الأول: أن الثابت أنها تعلمت على نفقة الدولة ".. فقد دفعت لها نفقات التعليم من الموارد العامة . ا(٢٩) وذلك شيء فريد أو هو استثناء لـه دلالة خاصة ، لا سيها إذا عرفنا أن النساء بصفة خاصة لم يكن يتم اختيارهن لينفق عليهن من الموارد الرسمية (٣٠).

والثاني: أنه قرب نهاية عام • • ٤ تم تعيينها في المتحف ، وكانت في الخامسة والعشرين (أو الثلاثين على الأكثر) من عمرها ، ويظهر هنا الاستئناء واضحا أيضا ، لا سيها إذا عرفنا أن حكومة الاسكندرية كانت مسيحية (أو شبه مسيحية) في ذلك الوقت في حين كانت هيباشيا لا تزال على ديانة اليونان . ويرى بعض المؤرخين أنه ما دامت التعيينات في المتحف كانت تتم بأمر من الامباطور أو نوابه ، فلا بد أن تكون هيباشيا أستاذة متفوقة حتى تنعم بميزات علماء المتحف (كالراتب، والسكن ، والمكانة . . . الخ)في هذه السن الصغية (١٦).

كانت هيباشيا تلقى محاضراتها في المتحف (وربيا في المكتبة) ويقول سقراط المؤرخ المسيحي إنها بزت أهل زمانها من الفلاسفة عندما عينت أستاذة للفلسفة بالإسكندرية ، فقد هرج لسباع محاضراتها عدد كبير من الناس من شتى الأقطار النائية ، وكان الطلاب يتزاحون ويحتشدون أفواجا إليها من كل مكان ، وكانت الخطابات توجه إليها باسم " الربة Muss أو "الفيلسوفة " وعندما كانت هيباشيا تقوم بشرح مندهب أفلاطون أو أرسطو - كانت قاصة درسها تكتظ بأشرياه الاسكندرية وأكابرها . كانوا يختلفون إلى قاحتها ليستمعوا إليها ، وهي تبحث في هذه الموضوعات التي أثارت الجدل منذ زمن : من أنا ؟ وإلى أين مصيري؟ وماذا في استطاعتي أن أفعل أو أن أعرف ؟ أين مكاني في نظام الأشياء؟ ما طبيعة الاله ؟ ما طبيعة الخير والشر . . ؟ (٣٧) .

ولما كانت هيباشيا معروفة بجيافا الأسطوري (٣٣) وكانت قد صرفت عن الزواج وتفرفت للفكر، فقد كان من الطبيعي أن تتعرض لبعض المضايقات من طلاب تقدموا للزواج منها ، ولا لوائد ويروي المؤرخون نياذج من هذه أخرى من الغزل من شباب ، لا يأخذ الدراسة مأخذ الجد ، ويروي المؤرخون نياذج من هذه المضايقات فقد ظل أحد الطلاب يطاردها ، وتعمد أن يلاحقها بعد انتهائها من دروسها ، لكنها لفنت هذا الشاب الوسيم " زير النساء " درسا بأن قلفت في وجهه " بفوطة " مستعملة وإن كانت نظيفة ، وهي تصبيح " إن الاستمتاع بالجنس هو هدفك أيها الشاب الأحق، لا الاستمتاع بالفلسفة " (١٣٠) ويروي بعض المؤرخين أنها حاولت صلاح الانفعالات الطاخية عند الشاب " بمناهج الفلسفة وتعاليمها " . . غير أن زير النساء لم يرتدع ، فأخلت منه يلا كانت قد استعملته ، وقد فت به في وجهه وهي تقول : " هذا هو ما تحب، أيها الشناب الأحق وهو ليس شيئا جيلا . . " ذلك أن



الأفلاطونيين ، وهي منهم، يعتقدون أن الخير والحكمة والفضيلة وغيرها تحمل في داخلها قيمتها، ولهذا فإن الناس يرغبون فيها لذاتها ، اما أن يكون الشخص جميل الطلعة . جذاب المحيا، متناسق الجسد . . الح فتلك ليست قيها إنسانية ذات جدارة خاصة ، وهي لا ترتبط بالقيم إلا بتشابهات سطحية . ولقد كانت "هيباشيا" تدرس الفكرة الحقة عن الحب الأفلاطوني وتمارسها ، وهكذا استطاعت أن تصل بواحد من طلاب الفلسفة في الاسكندرية إلى مرحلة يشعر فيها بالخجل من نفسه ، وكانت تلك هي أفضل طريقة لعلاجه أيضها (٣٥).

ويروي لنا "ول ديورانت" ، نقلا عن سويداس suidas في معجمه \_ قصة أخرى فيها الكثير من المغالاة، فضلا عا تنم عنه من سلوك شائن يصعب على المرء أن يصدق أن تقوم به العذراء الفاضلة "هيباشيا" كما كانوا يطلقون عليها . ومضمون القصة : "أن شابا راح يضايقها بإلحاحه المستمر حتى عيل صبرها ، فها كان منها إلا أن رفعت ثيابها ، وقالت له : "إن اللذي تحبه هو هذا الذي يرمز إلى التناسئل، وليس هو شيئا جميلا قط " (٣٠). وأكبر الظن أن هذه القصة مختلقة ، بدليل أن ديورانت نفسه يتشكك فيها ويقول "لعل اعداءها هم مخترع وها" (٣٧)ذلك لأن المؤرخين اللذين كتبوا عنها معمون على أنها كانت شخصية محترمة ، على خلق رفيع ، ولذا فمن المستبعد جدا أن يكون السلوك السابق هو ردها على الشاب الأحق .

ومهما يمكن من شيء فالشابت أنها رفضت السزواج من كل مسن تقدم طالبا أن تقترن به . . . وظلت عذراء طوال حياتها كها كانت قوية الشخصية تفرض احترامها على الجميع ، ويصفها ادواراد جيبون EGIBBON (۱۷۹۴ - ۱۷۹۶) وهو أعظم المؤرخين الانجليز في عصره .. في عبارة موجزة بقوله : "رغم أن هذه العذراء المتواضعة كانت بارعة الجهال ، ناضجة الحكفة ، فإنها رفضت عشاقها ، وعلمت تلاميذها دروسا ، ولذا تلهف أشهر الناس مقاما وجدارة على زيارة تلك الفيلسوفة (۲۸۸) . وجاء في دائرة المعرف البريطانية " . . واجتمعت لها الفصاحة والتواضع والجهال مع قلواتها العقلية الممتازة ، فجذبت عددا هائلا من التلاميذ " (۲۹۸) ويقول سقراط المؤرخ أنه " بلغ من رباطة جأشها ، ودماثة أخلاقها الناشئين عن عقلها المثقف ، أن كانت في كثير من الأحيان تقف أمام وغضاة المدينة ، وحكامها ، دون أن تفقد وهي في حضرة الرجال ، مسلكها المتواضع المهيب ، الذي امتازت به عن غيرها والذي أكسبها احترام الناس جميعا وإعجابهم بها . . (۱۰۶) .

غير أن هذا الإعجاب لم يكن ، في واقع الأمر يشمل الناس جميعا ، فها من شك أن مسيحيي الاسكندرية كانوا ينظرون إليها بقدر غير قليل من الكراهية وذلك لأسباب متعددة منها :

أولا : أنها ظلت على ديانة اليونان الوثنية .

ثانيا: كان المسيحيون الأول ينظرون إلى "هيباشيا" على أنها تجسيد للعلم والفلسفة والثقافة بصفة عامة وهي أمور تتحد في نظرهم مع الوثنية في هوية واحدة . يقول ولف . . A-WoLF :

" لقد كان العداء عنيفا بين المسيحية في عهدها الأول وبين الفلسفة والعلم ، ولقد تجلى هذا



العداء في موقف الاحتقار الذي كانت تقفه منهها" . . (٤١٠) وهو ما كان يترجم على الصعيد العملي في ا اضطهاد المفكرين الوثنيين ، وتدمير معابدهم ، وإحراق كتبهم ، وهدم دور العلم التي يترددون عليها ، ونهب ما يجدونه فيها ـ وهو ما كان يقوده " توفيلوس "كبير الأساقفة كها سبق أن ذكرنا .

ثالثا: كانت "هيباشيا" في رأيهم ترتبط بعلاقة صداقة وطيدة مع حاكم المدينة الوثني أورستيس ORESTES الذي كان يستشيرها في كثير من المسائل الفلسفية . ولما كانت الخلافات مستمرة بين هذا الحاكم وكبير الأساقفة ، فقد حملوها مستولية هذه الخلافات ، وأصبحت بها هي كذلك النقطة المحورية في التوترات وأصور الشغب ، التي وقعت بين المسيحيين وأعدائهم والتي اجتاحت مدينة الاسكندرية أكثر من مرة (٤٢).

ولابد لنا أن نتوقف قليلا عند رئيس الأساقفة الذي عاصرته فيلسوفة الاسكندرية . ونعني به "القديس كيرلس" وهو الذي نال لقب "القديس" لقاء ما ارتكبه من جرائم في حق الطوائف الأخرى انتصارا للمسيحية كها يقول جيبون "يعتبر لقب القديس الذي لقب به دليلا على أن آواءه وفريقه كُتِببُ لهم الغلبة في نهاية الأمر . . " (٣٤).

تولى كبرلس السكندري منصب رئيس أساقفة المدينة عام ١٢ ٤ م خلفا لعمه توفيلوس-THE بعد أن تشرب في منزل هذا العم دروس الغيرة والحقد والهوس الديني . صحيح أنه كان قد قضى خس سنوات من شبابه في أديرة صحراء النطرون مع مجموعة من الرهبان عندما ظهر نظام الرهبنة المسبحية أول ما ظهر في مصر، وفي مدينة الاسكندرية على وجه التحديد (٤٤١). لكنه رخم ذلك كانت تسيطر عليه "قيم الحياة الدنيا ومباهجها" أو بعبارة ادوارد جيبون "كان كيرلس يودي الصلاة والصيام خلال إقامته في الصحوراء غير أن أفكاره (وهذا تقريع من صديق له) ظلت عائقة بالدنيا " (٥١) وهذا فسرعان مالمي الدعوة في شوق ولهفة، عندما استدعاه عمه "توفيلوس إلى جلبة المدينة وضجيجها حيث المناصب والأضواء والأنصار، وزخارف الحيلة، فبادر الناسك الطموح إلى الاستجابة لتلك المدعوة ، وشجعه عمه على تقلد منصب "واعظ الشعب"، وحقق في هذا المينان الصبت والشهرة التي كان يرجوها، وامتلا المنبر بجسده الضخم المهيب، ودوى صوته الرخيم في المسبت والشهرة التي كان الأصدقاء والأنصار والمعارف يجلسون هنا وهناك ليكونوا في مقدمة أرجاء الكاتدرائية. وكان الأصدقاء والأنصار والمعارف يجلسون هنا وهناك ليكونوا في مقدمة المصفقين المهللين من بين المجتمعين . . بينها راح الكتبة يدونون أحاديثه ومواعظه في مذكرات سريعة لتوزيعها على الجمهور.

وعندما تربع كيرلس على عرش الأسقفية ، استغل بعده عن البلاط الامبراطوري ورئاسته الدينية لعاصمة ضخمة في العالم القديم هي مدينة الاسكندرية ، وراح يفتصب شيئا فشيئا مكانة حاكمها المدني أورستيس " ORESTES" وسلطته ، فتصرف بمحض إرادته في صدقات المدينة العامة والخاصة ، وكان صوته يلهب مشاعر الجاهير التي تحولت حديثاً إلى المسيحية . وهكذا كثر الأتباع والأنصار بل تعصب لآرائه وأفكاره كثيرون عمن الفوا مشاهد الموت ، فكاتوا يطيعون أواهره طاعة عمياء . (١٦)



واشتد حماس كيرلس لمحاربة "الحرطقة" التي اتسع مفهومها عنده حتى شمل كل من ليس مسيحيا يدين بأفكار كبير الأساقفة. فاليهود الذين زاد عددهم حتى بلغ أكثر من أربعين ألفاً (١٤) بل يرى البعض أن عدد أفراد الجالية اليهودية في الاسكندرية تجاوز يهود أورشليم نفسها في ذلك الوقت (١٤٠) كانوا يعيشون في جو من التسامح كفله القياصرة، والبطالمة، من "الوثنين". وإقامة طويلة قدرها سبعاتة سنة منذ تأسيس الاسكندرية. غير أن كيرلس، ودون أي سند قانوني ودون أي تفويض ملكي، ودون أن تبكون له أدنى سلطة سياسية قاد، مثلها فعل عمه من قبل عمومة من "الموضاء" من الجمهور المتمرد، ومن مثيري الشغب والفتنة، في فجر أحد الأيام لمهاجمة معابدهم. وحجز اليهود عن المقاومة، وهم عزل ولم يأخذوا للأمر عدته، فهدمت أماكن هبادتهم وسويت بالأرض. ثم كافأ الأسقف المناضل قواته الظافرة بأن سمح لها بنهب ممتلكات اليهود، ثم طود من المدين في الثراء وأنهم طرد من المدينة من تبقى من أبناء "الشعب الكافر" مبرزا عمله هذا بأنهم كانوا مسفين في الثراء وأنهم كانوا يكرمون المسيحين.

ولقد شكا أورستيس ORESTE'S حاكم مصر إلى الامبراطور مايرتكبه كيرلس من جرائم، غير أن شكواه المادلة ضاحت أدراج الرياح إذ لم تقابل من وزواه "ثيودميوس" إلا بالنسيان السريم، لاسيا أن رئيس الأساقفة كان يلجأ إلى الهدايا القيمة التي تساعد اللاكرة على النسيان. لكنه، مع ذلك ظل في أعياقه يغسم المقت والكراهية لهذا الحاكم، ويتربص به، حتى وائته الفرصة: " فعندما كانت عبرية الحاكم تخترق شوارع المدينة هاجها فريق مكون من خسياتة راهب من رهبان صحواء النطرون، فهرب حارسه أمام وحوش الصحواء، وقوبلت احتجاجاته بأنه مسيحي وكاثوليكي بسيل من الحجازة، فسالت اللماء من وجهه، وسارع مواطنو الاسكندرية المخلصون إلى نجدته" (١٤) وهلينا أن نتلكر جيدا هذه القصة التي رواها "جيبون" لأنها ستنكرر مرة أخرى مع فيلسوفة الاسكندرية بطريقة أكثر إحكاما ووحشية.

كانت "هيباشيا" تعيش للفكر وحده، بعد أن رفضت الزواج كها ذكرنا، وترهبنت في عراب الفلسفة، بطريقة تختلف كثيرا عن طريقة الرهبان سالفة السلكر. فقد عاشت العسلراء حياة روحية حقيقية تستهدف البحث عن الحقيقة، وبلغ من حبها للفلسفة أنها كانت تقف في الشارع وتشرح لكل من يسلفا عن النقاط الصعبة في مؤلفات أضلاطون أو أرسطو فيها يقول ديورانت (٥٠٠ كها درست أضلوطين، والأفلاطونية المحدية وشددت على الحب الروحي لا الجسدي الذي يتفق بالطبع مع المنحب الأقلاطوني هموما، والأفلاطونية الجديدة بصفة خاصة (٥٠)، ولك أن تقارن بين المحبة الوثية وأدكار" الرمبان" في وادى النطون.

تلهف الناس لسياع "هدف العذراء المتواضعة، بدارعة الجال "كيا سعى علية القوم في المدينة لزيارة تلك الفيلسونة الشابة فيها يروي جيبون " . . . وكان كيرلس يشاهد بعين الحقد والحسد ذلك الرقل الضخم من الجياد الذين اصطفوا على باب أكاديميتها . " (٢٥) فسرت إشاعة، كان هو نفسه مصدرها على الأرجع، تقسول إن "ابنة ثيسون" هي العقبة الوحيسدة في طريق التسوفيق بين المحاكم "أورستس"، ورئيس الأساقفة كيرلس. كيا لو أن العذواء المتواضعة كانت هي المصدر الذي



أوحى لرئيس الأساقفة بأن يبدأ عهده بالتنكيل بـاتباع نوفاشيـانوســوهم أكثر أبنـاه الطوائف يراءة ويُعدأ عن الأذى . <sup>(٥٣)</sup> أو انها هي التي أشارت عليه بمهاجمة حي اليهود في للدينة ، ونهب مافيه وطرد مَنْ فيه . أو أنها هي التي رتّبت قيام خمسائة من الرهبان باعتراض طريق الحاكم ومهاجمته .

لم يكن شيء من ذلك صحيحاء لكن رئيس الأساقفة كان يمهـد لجريمة جديـدة. ففي يوم مشتوم من فصل الصيام الكبير «المقسدس»، وعلى وجه التحديد في ليلة مظلمة من ليالي مارس ١٥٤م، ولسبب مجهول حتى الآن احتمار فيه المؤرخون لما نشره المفرضون من أسباب وحجج، اعترضت جاعة من رهبان صحراء النطرون اللين قضوا في الصحراء سنوات طويلة العسارعون قوى الشر مجتمعة كما يقولون، ويديرون معركة «صراع باطنى ضد شهوات الجسد، ووسائل النفس الأمارة بالسوء ٤. (٤٥) اعترض هؤلاء الرهبان طريق عربة «هيباشيا» بايعاز من كبيرهم كولس، فأرقفوها، وأنزلوا الفيلسوفة الشابة الجميلة \_كها فعلوا مع حاكم المدينة من قبل ـ ثم جروها إلى كتيسة قيصرون CAESARUN حيث تقلمت مجموعة من هؤلاه الرهبان وقاموا بنزع ثيابها واحداً حتى تجردت من ملابسها لتصبح عارية كإوللتها أمها. مشهد بالغ الغرابة يقوم به النساك الأطهار! . المهم أن تقدم بعد ذلك بطرس القارئ، PETER THE READER (وهـ و قارئ، الصلوات في الكنيسة) وقام بلبحها ، وهي عارية وقد أمسك بها مجموعة من الرهبان ليتمكن قارىء الصلوات من ذبحها ذبح الشاه. ثم حكفَ الرهبان «الأنقياء القلب» على مهمة بالغة الغرابة ، وهي تقطيم جسدها إلى أشالاء مستمتعين بها يفعلون، ثم أمسكت كل مجموعة شلوا بعد شلو وراحت تكشط اللحم عن العظم بمحار حاد الأطراف. وفي شارع سينارون CINARON أوقدوا نارا ذات لهب اوقذ فوا في النار بأعضاء جسدها، وهي ترتعش بالحياة، فيها يقول رسل. حتى تحول الجسد إلى رماد، وهم يتحلقون حوله افي مرح وحشى شنيعًا على حد تعبير الديورانتا.

أيمكن أن يكون هؤلاه الوحوش من تـلاملة المسيح؟ أيمكن أن نقول إنهم فتور العالم» واملح الأرض» كما كان يصف حوارييه؟ . المسيح الذي عفا عن مريم المجللية الزاتية فوقال لها مغفور لك خطاياك الوقال : 8 ع. وقال عن زانية أخرى همّن كان منكم بـلا خطيتة فليمها أولا بحجر. . » يوحنا ٨ : ٧ ـ هل يمكن الن ذبح فيلسوفة شهد لها أهل زمانها ، أن يكون تلميلا فلابن الإنسان الذي رفع شعاره في موعظة الجبل بعدم مقاومة الشر بالشر: فلا تقاوموا الشر بالشر، بالشر، على مَنْ الطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا . . »؟ متى ٥ : ٣٩ .

خير أننا لا بد أن نسأل، قبل ذلك كله، لماذا جردها الرهيان من ملابسها قبل اختيالما؟ فيا دام «الذبح» في نيتهم فلِمّ يكون وهي عارية تماما؟ ألا يمكن أن يقـول لنا علم النفس الشيء الكثير عن هذا الموقف الغريب؟ أليستْ هناك علاقة بين هذا الموقف، وما قاله صديق كولس عنه من أن دفكوه



ظل عالقا بالدنيا؟ الا يعني ذلك أن الرهبان عندما دخلوا في معركة مع شهوات الجسد لم ينتصروا فيها، بل كان انتصارهم ظاهريا، في حين ظلت الغلبة لهذه الشهوات؟ أيكون تجريدها من ملابسها قد تم حتى يتمكن الرهبان «أنقياء القلب» من «معاينة» جسد العذراء، وهو عار تماما قبل الذبح؟ لقد سبق أن رأينا كيف حدث هذا المشهد نفسه مع «أورستيس» حاكم المدينة وكاد الرهبان أن يفتكوا به لولا أن أنقذه المخلصون من أبناء الاسكندرية: ترى أكانوا يقومون بتجريده هو الآخر من ملابسه قبل اختياله لو حدث أن تمكنوا منه؟ ربها ارتسمت ابتسامة عريضة على وجه القاريء لهذا السؤال، عا يجعلنا نكرر السؤال الأول: لماذا، إذن، جردوا «العذراء» من ثيابها اللهم إلا إذا كانت شهوات الجسد لا تزال طاغية، فأرادوا أن يمتعوا القلب النقي بمشهد الجسد الجميل العاري، ولما كان يصعب على الرهبان أن يصلوا إليه، فإنه يسهل عليهم تمزيقه!

#### أعامًا: الأنشطة التعليمية

جاءت معلوماتنا عن الأنشطة التعليمة والثقافية التي قامت بها «هيباشيا» من عدد من المصادر بها في ذلك بعض تلاميذها المشهورين، فالفيلسوف اليوناني دمشيوس DAMASCIUS وكان من أتباع الأفلاطونية الجديدة \_ يسروي أنها كانت تحاضر في علم الهندسة والرياضيات ويخبرنا وكان من أتباع الأفلاطونية الجديدة \_ يسروي أنها كانت تحاضر في علم الهندسة والرياضيات ويخبرنا علياء متحف الاسكندرية في هنذا العلم. ويسروي هسيخيوس HESYCHIUS عالم النحو علياء متحف الاسكندري في آواخر القرن الرابع الميلادي، وصاحب معجم الكليات اليونانية \_ أن «هيباشيا» كانت عالمة فلك ممتازة مثل والدها. ولقد تأكدت شهرتها في هذه المجالات كلها في الخطابات التي تبادلتها مع تلميذها سينسيوس SYNESIUS أشهر تلاميذها على الإطلاق، وهو يحتاج إلى أن نقف عنده قليلا:

ولد سينسيوس بقورينا (إقليم برقة الآن) وهو لهذا كثيرا ما ينسب إليه فيقال سينسيوس القورينائي \_ ولد حوللي عام ٣٩٣. ولقد حضر في عام ٣٩٣ من بنتا بوليس PENTAPOLIS أي المدن الخمسة ببرقة إلى الاسكندرية ليدرس على فيلسوفة شهيرة في الثالثة والعشرين من عمرها. وفي نفس التاريخ تقريبا الذي رحل فيه سينسيوس إلى الاسكندرية ليدرس على «هيباشيا»، كان الامبراطور الروماني ثيودوسوس. . THEODOSIUS قد منع ممارسة الشعائر الدينية الوثنية في مصرحيث كانت أعمال الشغب قد انتشرت بالفعل بين الوثنيين والمسيحين (٥٠٠).

حضر سينسيوس إلى الاسكندرية ليدرس الرياضيات والفلسفة على هيباشيا لكنه ظل حتى



آخر حياته صديقها الوفي، وكان يسميها «الشارحة الحقة للفلسفة الحقة». ثم زار أثينا وقويت عقيدته الوثنية، ولكنه تزوج بامرأة مسيحية عام ٣٠٤، واعتنق على أثر ذلك الديانة المسيحية، وحوّل بالوث الأفلاط ونية المحدثة المؤلف من: الواحد، والعقل، والنفس إلى الأب، والروح، والابن. وكتب كثيرا في المسيحية منها كتاب عنوانه «في انعدام النوم DEINSOMMIS وكتاب عنوانه. ديون DION(DIO)

والملاحظ أنه على الرخم من تحول سينسيوس القورينائي من الوثنية إلى المسيحية، فان أستاذته هيباشيا بقيت على ديانة اليونان، ولكنها مع ذلك لم تغضب عليه، ولم تتحول مشاعرها نحوه على الإطلاق، وعندما عُين بعد ذلك «أسقفا في كنيسة كاثوليكية من كنائس بطليمية»، لم يقل حبها له، ولم تأكل الغيرة قلبها عبدما كانوا يصفونه بأنه «الأسقف الفيلسوف»، ولك أن تقارن ذلك بالموقف السالف الذكر للقديس كيرلس من «هيباشيا» سواء من حيث موقفه من العقيدة أو من حيث المكانة. . في آن معا . وظلت العلاقة بينها قائمة على المحبة والاحترام المتبادل . ويقول جورج سارتون « . . وصلنا ٩٥ ا خطابا تمتد تواريخها من سنة ٤٩٣ إلى سنة ٤١٣ ] . . وهو يسألها في الخطاب الحامس عشر أن تصنع له جهازا لقياس الوزن النوعي للسوائل BAIYILION وهو نوع من الهيدرومتر . . في هذا الخطاب أول وصف وصل إلينا لهذا الجهاز . . (١٥٠٠).

ويذكر «سينسيوس» في خطاباته أنه كان «لهيباشيا» الفضل في تثقيفه ثقافة شاملة فقد درست له ، مع شروح وافية ، مؤلفات أفلاطون وأرسطو، كما درس عليها ميتافيزيقا الأفلاطونية المحدثة وأسرارها ، فضلا عن بعض العلوم الطبيعية مثل علم الفلك والميكانيكا ، والرياضيات (٢٠٥) . ونحن نعلم من مصادر أخرى أن سينسيوس درس على هيباشيا فلسفة أفلوطين ، والفلسفة الدينية الوثنية التي تعارض إلى حد ما ، الفلسفة المسيحية . ولقد أصبحت فلسفة أفلوطين بصفة عامة ، جانبا متكاملا في عملية الانتقال العقلي من الفلسفة اليونائية الوثنية إلى المسيحية . ولقد كانت دراسة سينسيوس لأفلوطين على هيباشيا هي التي أدت به إلى اعتناق المسيحية ثم إلى أن يصبح بعد ذلك أسقفا في إحدى الكنائس الكاثوليكية كما سبق أن ذكرنا . وهو يقول في أحد خطاباته أن الناس ، في ذلك العصر ، لم يكن ينظرون إلى هيباشيا على أنها فقط أعظم شارحة على قيد الحياة ، لفلسفة أفلاطون وأرسطو بل ان تلاميذها كانوا يأتون إليها من أماكن نائية ليدرسوا على يدها الحكمة والفلسفة الحقة . وفي خطاب من سينسيوس عام ٣٩٥ إلى هيركيولانوس . HERCULIANUS يقول لقد سافر وفي خطاب من سينسيوس عام ٣٩٥ إلى هيركيولانوس . HERCULIANUS يقول لقد سافر الشباب من قورينا CYRENE إلى الاسكندرية ليدرسوا على :

المحصية معروفة تماما، ويبدو أن شهرتها كانت تفوق الوصف. لقد رأيناها بأنفسنا، بعد أن سمعنا عن تلك المرأة التي تتربع، بشرف، على قمة الأسرار الفلسفية. ١٩٥٠٠.



في عام ٤٠٤ أرسل سينسيوس إلى «هيباشيا» كتابين من تأليفه هما «في انعدام النوم» و«ديون» وكانت قد عُينت في ذلك الرقت رئيسة للمدرسة الأفلاطونية الجديدة في الاسكندرية \_ وهو في هذا الخطاب يسألها أن تكتب تعليقاتها على الكتابين. ولقد لاحظ «سينسيوس» نفسه أنه ربا كان كتاب ﴿ إِنَّ الْعِدَامِ النَّومِ اللَّهِ عَلَى أَمْرُهُ مَهِمَا اخْتَلَفْتَ فِيهِ الدَّرَاء. وليس في استطاعتنا أن نستنتج من خطابه أن آراء هيباشيا الابستم ولوجية كانت تنكر الإيهان بالوحي الالمي كمصدر من مصادر المرقة. وأغلب الظن أنها لم تناقشه في المقدمات التي بدأ منها. أما الكتاب الثاني فوضعه مختلف إذ تذكر رسالة سينسيوس أنه لن ينشر كتاب ديون DION إلا بعد أن تكتب له هيباشيا رأيها فيه، وتوافق على نشره. وبها أن الكتاب قد تم نشره بالفعل فإن لنا أن نستنتج من ذلك أن هيباشيا قد وافقت عليه. وكتناب الديون DION في جانب منه دفاع عن الفلسفة ضد الخطباء اللين صنفوا أنفسهم على أنهم فلاسفة. ويتحدث فيه «الاسقف الفيلسوف» عن الأفلاطونية الجديدة التي تعلمها على يد «هيباشيا» وهو مزيج من الصوفية والمذهب الكلبي. فالله ليس موجوداً متعاليا فحسب، وإنها هو واخد أيضاً، ولا يمكن للإنسان أن يعرف معرفة مباشرة بأية طريقة. ومن المواحد المتعالي للفارق يفيض النوس الكلي NOUS (العقل) الذي تشبه أفكاره النظرية مثل أفلاطون. ومن النوس NOUS نفسه تفيض المادة ماهية الكون المآدي، والسبب المباشر للكون، والوجوداته الحسية. وال كانت المادة «شرأً»، والنوس هو المقلس، ومادام الإنسان في جانب منه مادة وفي الجانب الأخو روحاً وعقلًا، فإن الإنسان في جانب منه شرير، وفي الجانب الآخر روح مقدس. وفي استطاعة الإنسان من خلال ضبط ألنفس، والإخضاع الكلبي للحواس أن يصبح قادراً على تلقي الوحي المباشر عن الحقيقة الألمية من النوس أعنى من العقل الكلي. ولقد قاربت هذه الفلسفة ذات الابستمول وجية الدينية بين سينسيوس وهيباشياء فهي تفق عاماً مع وثنية هيباشيا ومسيحية سينسيوس ((٦٠).

ومن الأنشطة التعليمية التي قامت بها الميباشياك، أنها كانت تسدرس كها سبق أن ذكرنا، مؤلفات عالقة الفلاسفة الوثنين أفلاطون وأرسطو، كها أنها قامت بتدريس فلسفة فيشاغورس وزينوفان، والمدرسة الكليبة، ويضيف بعض المؤرخين المدرسة الرواقية أيضا، كها وضعت شروحا على فلسفة أفلوطين. ولما كانت مهتمة مثل أبيها بالرياضيات والعلوم، فربها ركزت بعض الوقت على تدريس تلك المؤلفات القديمة التي تتعلق بالميتافيزيقا، والكسمولوجيا، والابستمولوجيا أكثر من المتهامها بالفلسفة السياسية والأحلاقية. ومن المحتمل كذلك أن تكون قد قامت بتدريس كتاب الديوفيطس، Arithmeticorum علم الحساب. . (١٦) Arithmeticorum)

ومن السهل أن نتين كيف أن تضافة هميساشيا، الفلسفية قد سساعلتها في تشكيل الأسساس الطبيعي لما أصبح اهتهامها العقلي الأول وأعني به: علم الفلك. فقد كانت، مثل والمدسا ثيون Theon عالمة فلك، وعللة رياضة، (فالفلك كان فرعا من الرياضيات) ـ ولقد كان علم الفلك في



بداية القرن الخامس الميلادي من أهم العلوم في الدراسات الفلسفية التي كانت تشمل في جرفها الأفرع المختلفة من المعرفة البشرية حيث كانت الفلسفة أم المعارف أو ملكة العلوم -Regina scien ومن هنا فقد سعى العلماء التجريبيون وعلماء الرياضة في آن معا إلى فهم ميتافيزيقا أرسطو، فضلا عن الفزيقا والكسمول وجيا، وتطبيقاتها . كذلك أبستمولوجيا أفلاطون وتطبيقاتها على الكون المرئي مستخدمين نظريات الرياضة والهندسة، والأدوات والأجهزة العلمية للإجابة عن أسئلت فلسفيت أساسيسة مشل متن نحن؟ ومسا هو مصيرنا؟ وأين مكان الإنسسان في نظام الأشياء؟ . النح (١٢).

## الشريح

قامت «هيباشيا» على ما يروي سويداس في معجمه بتأليف ثلاثة كتب هامة هي:

- (۱) شرح على كتاب ديفونطس Diophantus السكندري المسمى «علم الحساب -Arithmeticor (۱) مشرح على كتاب ديفونطس um
- (٢) شرح على كتاب بطليموس المجموع الرياضي أو المركب الرياضي .Syntaxis. Mathematica (وهو العنوان الأصلي اليوناني فلكتباب المعروف في التراث العربي باسم «المجسطي» حيث كان يطلق على الكتاب أحيانا اسم Megiste Syntaxis أي المركب العظيم أو المجموع العظيم، فأخذ العرب كلمة Megiste أي العظيم وأضافوا إليها أداة التعريف AL فأصبحت المجسطي أو الكتاب العظيم]).
- (٣) شروح على كتـاب "قطوع المخروط Conic Sections " لأبولونيوس البرجي Pergacus . Pergacus . وعلى الرغم مـن أن سويداس يـروي أن الكتب الثلاثة قد فقدت، فيإن "ماري أيلين ويث" كشفت عن وجـود كتـابين منهيا على الأقل، وهما الكتـاب الأول والشاني. أما الشالث ممن المحتمل أن يكون قد بقي أيضا باسم شروح على النظريات الهندسية للبرجي Pergacus .



#### ويجدر بنا أن نسوق كلمة موجزة عن هذه المؤلفات:

### أولا: شرح على كتاب ديفونطس. . Arithmeticorum

لقد كان ديفونطس السكندري المذي ازدهر حوالي عام ٢٥٠م، عالم رياضة مرموقاً في النصف الثاني من القرن الثالث للميلاد؟ فهو صاحب الكتاب المعروف باسم ارتمطيقاً أي اعلم الحساب، وكان يقع في ثلاثة عشر كتابا (أو مقالة) لم يبق منها سوى سنة كتب فحسب. ولقد اختلف الباحثون حول المقالات أو الكتب التي فقدت من كتاب ديفونطس، والمقالات أو الكتب التي فقدت من كتاب ديفونطس، والمقالات أو الكتب التي ظلت موجودة حتى الآن. لكنهم، مع ذلك، متفقون على أن اهيباشيا، كانت أعظم، وأشهر شارحة لهذا الكتاب في العالم القديم. كما أننا نعرف من بعض المصادر الحديثة أن التنقيحات والتعديلات التي أدخلتها «هيباشيا» على كتاب علم الحساب هي، فيا يبدو أقدر وأعمق نسخة من هذه المخطوطة (٢٣).

وترجع أهمية «ديفونطس» وكتابه (وبالتبالي شروح هيباشيا عليه) إلى أن هذا العالم كان أول من بذر البذور التي أشمرت علم الجبر فيها بعد، وإن كان هناك إجاع على أن أثر المصريين والبابليين في أعياله الرياضية كان بارزا جدا، إذ ظل يحل كل مسألة تعرض له حلا مستقلا دون أن يرجع إلى طريقة علمية. ولا إلى قاعدة غامة. لكنه مع ذلك كان أول من تعرض لفكرة إيجاد كم مجهول له نسبة ما إلى كميات أخرى معلومة. وإن كان قد وقف في معالجته لهذه الفكرة التي أشمرت الجبر عنك الطرق القيثاغورية التي كانت ترمز لكل عدد بخط أو شكل هندسي أكثر بمعقيدا والتي كانت تحل البراهين الهندسية عمل العمليات الحسابية المعهودة الآن (١٤)

وحتى نتين جيدا مدى أهمية شروح هيباشيا على هذا الكتاب غلا بد أن نضع في ذهننا التفرقة التي ساقها أفلاطون في محاورة جورجياس Gorgias بين العلم النظري المجسرد الذي يدرس موضوصات عامة بغير تخصيص وبين الفن التطبيقي لهذا العلم ، فلقد ميز سقراط في هذه المحاورة بين علم الحساب Arithmetic وبين فن العد مالعد العلم الجانب النظري المجرد وإلجانب العملي التطبيقي للحساب) ملاحظا «أن علم الحساب يبحث في العدد الزوجي والعدد الفردي بغض النظر عن كمية كل منها أو مقدارها . . ، بينها فن العد « يبحث في الكمية أو كيف يرتبط العدد الزوجي أو الفردي بنفسه من حيث الكمية من ناحية ، وبعضها بالبعض الآخر من ناحية أخدى » (١٥)

غير أن التفرقة بين الأعداد المجردة \_ كالأعداد النزوجية والفردية بصفة عامة (أعني علم الحساب) ويين الأعداد الخاصة أو النوعبة أو المحددة (فن العد) كثيرا ما كانت تختفي عند



ديفونطس، وذلك بسبب أن « فن العد » عنده كثيراً ما كان يتخذ شكلاً مجرداً . فكان دور «هيباشيا» أن شرحت أولا هذه التفرقة ، ثم أدخلت ثانيا مشكلات جديدة ، كها أسهمت في التوصل إلى بعض الحلول البديلة للمشكلات الأصلية عند ديفنونطس مما أدى إلى توضيح الطابع المجرد ، فضلا عن توضيح طبيعة علم الحساب بصفة عامة ، وأبرزت إسهامات ديفونطس التي أثمرت نظرية الجبر بعد ذلك (٦٦)

ولقد قامت « مارى ويت Mary E- Waithe في كتابها « تاريخ الفلاسفة من النساء » المجلد الأول ص ١٨٢ — بترجمة ما أضافته « هيباشيا » من تعليقات وتنقيحات . كما قامت بترجمة جانب من الشروح المتبقية التي اشتهرت بها « هيباشيا » في العالم القديم ، وذلك في ص ١٧٨ وص ١٧٩ وص ١٧٩ وص ١٧٩ وص ١٨٠ ، نقلا عما نشره بول تانوي Paul Tannery الذي نشر النص اليوناني ، وفي مقايله «النص اللاتيني » لكتاب ديفونطس علم الحساب كما نشر القس أ . روم A. Rome النص نفسه مع مراجعة ثيون Theon والد هيباشيا له (٢٧) .

ثانيا: شرح على كتاب بطليموس « المجمع الرياضي SYntaxis Mathematica --

كان بطليموس كلوديوس Ptolemy Claudius وهو الملقب عند العرب بطليموس القلوذي، أشهر العلماء في هذه الحقبة ، ومن أشدهم تأثيرا في الشرق والغرب بعد أرسطو، وقد ظل كذلك حتى كوبرنيكس Copernicus وهو عالم فلك ، ورياضة (وكان الفلك فرعا من الرياضيات كما قلنا) . وجغرافي وفزيقي مصري يبوناني ، ولد في صعيد مصر ، ونشأ في مدينة الاسكندرية في الربع الأخير من القرن الشاني الميلادي (حبولي عام ١٧٠م). وقد وضع بطليموس كتبا كثيرة كان أشهرها كتابه الملجموع أو المركب الرياضي المعروف في اليونان باسم التصنيف العظيم في الرياضيات اوهو المعروف في البونان باسم المحسطي AL mageste العظيم في الرياضيات على موافقة أداة التعريف الماكمة كما سبق أن ذكرنا التي تعني المحلوم الكتاب العظيم : ذلك لأنه دائرة معاوف في علوم القلك والمثلثات العظيم فهدو الكتاب العظيم : ذلك لأنه دائرة معاوف في علوم القلك والمثلثات وموضوعاته : كروية العالم ، وثبوت الأرض في مركز العالم ، والبروج ، وعروض البلدان ، وحركات القمر وحسابها ، والحسوف والكسوف ، والنجوم الثوابت ، والكواكب المتحيرة (١٩٥) .

وأكثر ما شغل بال بطليموس الكواكب المتحيرة وحركاتها (في رأي العين) إذا كانت الأرض ثابتة في مركز العالم ، والشمس والقمر والنجوم والكواكب تدور حولها من المشرق إلى المغرب ، فلهاذا



نرى القمر والكواكب الخمسة ( عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل ) تتحير في السهاء : تنقلم حينا على الشمس وتتأخر عنها حينا ، ويتقدم بعضها على بعض مرة بعد مرة وتختلف مواقعها في السهاء بين حين وآخر بالإضافة إلى النجوم الثوابت؟ .

والواقع أن مشكلة الكواكّب المتحيرة كانت ترجع إلى الاعتقاد بأن الأرض ثابتة في مركز العالم، وليست كوكبا يدور حول الشمس التي هي مركز نظامنا الشمسي (٧٠٠).

« الكتاب الثالث من الشروح ( على المجسطي Almageste ) وهي الشروح التي ينسبها إليها صراحة واللحاثيون . . ، (٧٢) . والظاهر أن ثيون كان يقوم بإعداد شروح على كتاب بطليموس ، وأنه طلب من « هيباشيا » مراجعة المخطوطة ومسائل رياضية ، ومنهجية ، وعقلية ، عديدة ـ لم يقف عندما أحد من قبل : لا « ثيون » ولا بطليموس نفسه ، فبدأت هي في دراستها ومواجهتها . لكتها أثناه تحليلها لهذه المسائل ، أعادت دراسة القيم الرياضية للأحداث السياوية التي وصفها عليا الفلك القدامي بها فيهسم « بطليموس » ، كها وضعت الجداول الفلكية التي جماءت كنتما ثيم المالواسة . ولقد كانت شروحها على الكتاب الثالث من « المجسطي » ( وربيا الكتب التمالية أيضا ) هي التي جعلت تحليلاتها للموضوعات الفلسفية والرياضية أكثر ثراء وقوة ـ وهي الموضوعات التي أوحى بها واللما « ثيون » في شروحه الأصلية . وعندما تطورت هذه التحليلات أصبحت الشروح ، شروحها هي ، ولهذا السبب فإننا نرى المؤرخين يقولون إن والدها ينسب إليها هذه الشروح (٧٤) .

وتقع شروح اهيباشيا الاعلى الكتاب الشالث من كتاب بطليموس اللهبطي الوالمجموع المجموع الرياضي في المصفحات من ١٠٠ حتى ٩٤١ في المجلد الشالث من الطبعة التي قام بنشرها الأب روم A.Rome . ولم تظهر غذه الشروح حتى الآن أية ترجمة بلغة حديثة لأن هذا الكتاب مازال يتحدى الترجمين بصعوبته ، وتعقيداته ، لأن فهم النص لا يجتاج فحسب إلى معرفة باللغة اليونلتية السكندرية التي كنانت سائدة في القرن الخامس الميلادي، بل يتطلب كذلك إلمام دقيقا بالطبعات المبكرة لمؤلفات بطليموس ، كما يتطلب أيضا معرفة بالرياضيات والفلك المعري القديم (٢٥٥) .

والواقع أننا إذا أردنا أن تقدر شروح هيباشيا على الكتاب الشالث من المجسطي فإن عليتا أن تضع هذه الشروح في سياقها التاريخي. لقد وضع بطليموس نظاما لعلم الفلك مكتملا إلى حدما، فكأن التخطيط الهندسي للسياء كيا يراه علياء الفلك يناظر تقريبا النظرية المندسية. أما التعارضات بين النظرية والملاحظات الفلكية، فقد فسرها بطليموس بافتراضه البسيط الدني جعل الأرض مركزا للكون، وظلت تلك هي النظرية المعتمدة حتى جاء كويرنيكس Copernicus (١٤٧٣ - ١٤٧٣) عالم الفلك البرائدي الشهير، فقعب إلى أن الأرض وسائر الكواكب السيارة تدور حول الشمس وحول نفسها. فهل قرأ كوير نيكس تعليقات هيباشيا على الكتاب الثالث؟! أكان على علم بالانتقادات المنهجية التي وجهتها إلى بطليموس؟! الشابت، تاريخيا، أن كوير نيكس ذهب إلى إيطاليا لدراسة علم الفلك، وانه كان شفرفا بقراءة كل ما تستطيع يده أن تصل إليه عن علياء القلك الإيقرأ ما أسبا بالبيا بطليموس، كها انه قرأ بامعان الشروح التي كتبت عن بطليموس، أكان يمكن أن الإيقرأ ما أسباه البعض أعظم شروح وصلت إلينا عن بطليموس، وأهما، شروح ثيون وابنته هذه الشروح مصنفة في مكتبة لورنزو دي مديشي المنافر إلى فلورنسا في الموت الذي كانت فيه مكن أن يكون قد زار فلورنسا ، لكنه فم يتوقف عند مكتبة تضم أعظم التصوص القديمة بمكن أن يكون قد زار فلورنسا ، لكنه فم يتوقف عند مكتبة تضم أعظم التصوص القديمة بمكن أن يكون قد زار فلورنسا ، لكنه فم يتوقف عند مكتبة تضم أعظم التصوص القديمة واشهرها في ابطاليا؟! أيمكن ألا يكون قد قرأ هياشيا؟! (٧٧)

ثالثا: شروح على كتاب القطوع للخروطية Conic Section

يذكر دمعجم سويداس، وكذلك سقراط المؤرخ، وفايريقوس وفيهم أن هياشيا ألفت كتابا عنوانه شروح على كتاب «القطوع المفروطية» الأبولونيوس البرجي Apolomius of Pergacus. والظاهر أن مدا الكتاب هو الوحيد الذي تقد من مؤلفات «هياشيا» الشلاشة. ولقد قدام مدالم الفلك الانجليزي الشهير ادموند هدالي Edmund Halley الانجليزي الشهير المويد هذا المابع عشر بتجميع التسنم العربية واللاتينية القديمة من كتاب والقطوع المخروطية» في محاولة الإعادة تجميع النص الأصلي، وما كُتب عليه من م



شروح، وتعليقات، وقد تعرف على شروح «هيباشيا» من بين ما جمعه من شروح، وإنَّ كان قد وجد صفحة العنوان فقط دون أن يجد نص الكتباب نفسه، كذلك لم تنجح «ماري ويت»، في العثور على المادة العلمية التي كان هالي يشتغل عليها، وما زال الأمل ضعيفا في العثور على هذا الكتاب الذي يتضمن شروح هيباشيا على النص الأصلي (٧٧).

بقى أن نشير إلى اختراعين كثيراً ما ينسبها المؤرخون إلى هيباشيا:

#### الاختراع الأول٠

البلانسفير Plansisphere وهي خريطة ذات ثلاثة أبعاد لنصف الكرة السهاوية، ذات أداة تشير إلى الجزء المنظور منه في وقت معين. أو الآلة الفلكية القديمة المسهاة «الاسطرلاب..Astrolabe» التي طلبها منها تلميذها سينسيوس Synesius ، وقد أهداها سينسيوس بعد ذلك إلى باينوسوس Paeonius وهو نبيل في بلاط الامراطور في القسطنطينية (٧٨).

#### الاختراع الثاني

يسألها سينسيوس في الخطاب الخامس عشر إليها أن تصنع له جهازا لقياس الوزن النوعي المسوائل Baryllion وهو نوع من الهيدرومتر Hydrometer ، وفي هذا الخطاب أول وصف وصل إلينا لهذا الجهاز (٧٩) ويقول "تانري» إن هذا الجهاز الذي ابتكرته هيباشيها كان يستخدم لمعزفة الأوزان المختلفة للسوائل التي يستخدمها المرضى بوجه خاص ، حيث كان الطب القديم ينصح المرضى بتناول السوائل الانعف وزنا لأنها أفضل (٨٠).

#### خاغة

تلك نبذة موجزة عن هيباشياء فيلسوفة الاسكندرية التي ولدت في جو ثقافي حرص علبه الملوك البطلة، فدرست الفلسفة والرياضة والفلك وبزت أهل العصر في هذه المعارف، فقد تمكنت من الفلسفة لاسيا عالقة الفكر البوناني زينوفان وفيشاغورس و أفلاطون وأرسطو ثم أفلوطين والأفلاطونية الجديدة، وحاضرت في الميتافيزيقا والابستمولوجيا، وأمدتها الفكرة بالأسس النظرية التي استخدمتها في تقييم النظريات الفلكية والهندسية، وكانت عقلا ناضجا شهيرا حتى قبل أن تصل إلى سن الثلاثين. لقد عاشت في بيئة عقلية كانت تستبعد منها النساء، وعينت في منصب لم



تسبقها إليه امرأة قط: رئيسة لمدرسة الأفلاط ونية الجديدة، وعرفت في عصرها بالفيلسوفة العظيمة (٨١).

هذه «الفيلسوفة العظيمة» تعرضت للاضطهاد من جانب التعصب الديني، أو الهوس الديني بمعنى أدق، فتمزقت أشلاء، وألقيت أطرافها المرتعدة، فيها يقول جيبون في لهب النار «.. ثم أوقف البطريرك أو كبير الأساقفة» سير التحقيق والعقاب العادل بالهدايا المناسبة. غير أن مقتل هيباشيا وصم أخلاق كيرلس السكندري وديانته بوصمة عار لا تزول ولا تمحى . . »(٨٢) ويقول رسل «وبعدئذ لم يعكر الفلاسفة صفو الاسكندرية أبدا . . » (٨٢) فقد رحل أساتذة الفلسفة الوثنيون بعد موت هيباشيالي أثينا ليتقوا فيها الأذى . وكان التعليم غير المسيحي لايزال حرا نسبيا، ولا يزال معلموه آمنين على أنفسهم من غيرهم في المدن الأخرى (٨٤).

غير أن الاهتهام بهذه المرأة الممتازة استمسر في الماضي وامتد، وإن كان على فترات متقطعة ولأسباب منوعة، ففي القرن السابع عشر كتب الأديب الفرنسي Gille Menage في كتابه تاريخ الفلاسفة من النساء «قصيدة قصيرة عنوانها «في الحكمة» يقول فيها:

«لابد لكل مَنْ يشاهد، ويتأمل ببتك الطاهر... الخالي تماما من كل زخرف أو زينة ... أن ينشغل بأمر الثقافة .... حقا، لقد انشغلت أنت بالسهاء، هيباشيا، أيتها المرأة الحكيمة لغتك عذبة .. ونجمك متألق في سهاء الحكمة ... (٨٥٠)

وفي القرن التاسع عشر استغل الروائي الانجليزي تشارلز كنجزلي (١٨١٩ ـ ١٨١٥ التاريخ Kingsley أحداث حياتها في رواية اسمها «هيباشيا» ولما كان قد عمل هو نفسه أستاذا للتاريخ بجامعة كيمبردج فقد كان لديه حس تاريخي واضح وإن لم يكن دقيقا على الدوام، فأصدر هيباشيا Hypatia عام ١٨٥٣ وفيها يعود بالزمن إلى الوراء ليصور مدينة الاسكندرية في بداية القرن الخامس الميلادي حيث نرى شابا مسيحيا اسمه فيلامون Philammon يأتي من الصحراء للى المدينة منجذبا بقوة ليتعلم على هيباشيا في المتحف. وهنا يصور الكاتب مدينة الاسكندرية في شيء من التفصيل ويقدم وصفا وصورا جيدة للمدينة وشوارعها المزدحة ومشاكل الحياة فيها في ذلك الوقت، كما يصور الأديب ثورة الجمهور الغاضب والقوى المتمردة وينتهي بتصوير اغتيال «هيباشيا» عندئذ يعود الشاب فيلامون مرة أخرى إلى الصحراء التي جاء منها.



والواقع أن الكاتب أراد تصوير الصراع الذي حدث بين المسيحية، وهي تمكن لنفسها في بداية عهدها وبين الفلسفة اليونانية على نحو ما حدث في مدينة الاسكندية في القرن الخامس الملادي (٨١).

وتزايد الاهتهام «بهيباشيا» مع نشأة الحركة النسائية، والبحث المتزايد عن الجهود النسائية في الماضي، وجمع الحوثاتق التي تثبت إسهامات النساء في النشساط الأدبي أو الفلسفي أو العلمي، وحديثا ظهرت جريئة في الفلسفة النسائية تحمل اسم هيباشيا Hypatia تكريها للجدة الأولى (AV)، وهي «مجلة فلسفية» رئيسة تحريرها مارجريت سيمونز Margaret Simons ، وتصدرها جامعة البنوى في الولايات المتحدة الأمريكية (AN).

وفي النهاية لابد أن نقول مع جورج سارتون إن هذه المرأة العظيمة. «كان لها شرف مزدوج: فهي أول من اشتغل بالرياضيات من النساء وهي من أواثل الذين استشهدوا في سبيل العلم. . يا٩٨)

#### الهوامش

- (١) حكم مصر منذ وفاة الاسكنذر ٣٢٣ حتى ٢٨٢ قبل الميلاد.
- (٢)من الطريف أن معبد السرابيون serapeion؛ بنى بسبب حلم آخر رآه بطليموس الشالث ، إذ رآى من يقول له: "لإبد من دين جديد" ، فأمر بأن يحضر من معبد المشترى في سينوب تمثالا لبلوتو pluto ليكون رمزا للنحلة الجديدة ، وتعاون الكاهن المصري " مانيتر" والكاهن الافريقي ثيموثياس على وضع صفات الاله الجديد واتفقا أن يطلق عليه اسم سيابيس sarpapis..قارن بنيامين فارنتن "العلم الافريقي "ح٢ ص ٥٨ تسريمة أحد شكري سالم مكتبة النهضة عام ١٩٥٩ .. وليس هناك اتضاق في المصادر القديمة حول مؤسس هذا المعبد ضائبعض يقول أنه بطليموس الأولى أو الثانى..قارن د. مصطفى العبادى ص ٢١١ .
- (٣) أقيم جسر يصل الجزيرة باليابسة ، كيا عهد إلى سوستراتس Sostrates ببناء منارة في هـذه الجزيرة الصغيرة ، وهي أول منارة في العالم القديم . كان لما يرج يبلغ ارتضاع ، ٤ قدم ويسهل رؤيتها عبر الأماكن المنخفضة ، ومن البحر ، من مسافات بعيدة . فاع صيتها حتى أصبحت إحـدى عجائب الدنيا السبع . وأصبح اسم الجزيرة pharos يعنى منارة في جميع اللغات فهي هكذا بالانجليزية ، وهي باللاتينية . Sans ، وبالفرنسية pharos . . النغ.
- (٤) الأبيات من الأوديسة غوميروس النشهد الرابع سطر ٢٥٤ وانظر ترجة الأستاذ أمين سلامة ص ١٢٩ ـ دار الأدباء بالقاهرة.

- (٧) جورج سازتون "العلم القديم والمدنية الحديثة" ص ٩ " ترجة د. عبدالحميد صبح مكتبة النهضة المصرية عام"
   ١٩٥٩ .
  - (٨) د. مصطفى العبادي: " العصر اغتلستي: مصر" ص ١٥٦ دار النهضة الحربية بيروت عام ١٩٨٨ .
- (٩) قارن عمد حدي ابراهيم "الأدب السكندري ص ٤٣ دار الثقافة للنشر والتوزيع القاهرة صام ١٩٨٥ . ود. مصطفى العبادى مرجع سابق ص ٢٥١ ود. نجيب بلدي "تمهيد لتاريخ مدينة الاسكندرية ومدرستها" ص ٢٧ دار المعارف بعصر عام ١٩٦٢ .
  - (١٠) بنيامن فارتتن "العلم الاغريقي" ح٢ ص ٥٤.
    - (١١) جورج سارتون "المرجم السابق ص ٣٢.
    - (۱۲) د . مصطفى العبادي مرجم سابق ص ١٥٦ .
  - (١٣) د. نجيب بلدي: "تمهيد لتاريخ مدرسة الاسكندرية وفلسفتها "ص ٣٨ دار المارف بمصر هام ١٩٦٢ -.
    - (١٤) د، مصطفى العبادي: المرجع السابق ص ١٥٩ .
    - (١٥) د. عمد حمدي ابراهيم "الأدب السكندري" ص ٤٣.
- (١٦) التالنت Talem وزنة فضة تساوي ٢٦ كيلـو جراما. ويسرى البعض أيضا أنها تساوى سنة آلاف داراخا يوضائية ... والمبلغ في جميع الحالات مبلغ ضخم.
  - (۱۷) د. مصطفى العبادي المرجم السابق ص ۱۲۲ .

- ١٨٠) نفس المرجم في نفس الصفحة .
- (١٩) هـ. أيدرس بل: "مصر من الاسكندر الأكبر حتى الفتح العربي" ص ١٦٠ ـ ١٦١ ترجمة د. عبداللطيف أحمد على دار النهضة العربية بيريت عام ١٩٨٨.
  - (۲۰) د. مصطفی العبادی مرجم سابق ص ۱۸۶.
  - . Encyclopedia Britannica, VOL. 6P200 (Y \)
- (٢٢) راجع التتبع الدقيق لنشأة هـذه التصة المختلقة وتغنيـدها كتاب الدكتـور مصطفى العبادي: "العصر الهلنستي: مصر الصرع ص١٩٠٥.
- (٢٣) جورج سارتون " العلم القديم والمدنية الحديثة " ص ٤٠ ـ ٤١ ترجمة د. عبدالحميد صبره مكتبة النهضة المصرية عام ١٩٥٩.
  - (٢٤) ول ديوارنت " فصة الحضارة " المجلد الثاني عشر ص ٢٤٦ ترجمة محمد بدران ـ دار الجيل للطبع والنشر ـ بيروت.
    - Ethel M. Kersey: "Women Philosophers" P.134 Greenwood Press N.Y.1989 (Ye)
- (٢-٦) شويداس Suidas مؤلف معاجم يوناني من مدينة القسطنطينية. كتب معجمه الشهير Suidas Lexicon أو Suda في المتاريخ. و في أواخر القرن العاشر الميلادي. ويعد من أغنى مصادر التراث اليرفاني حتى ذلك التاريخ.
- Mury Ellen Waithe: A History of women Philosophers" Vol. i, P. 170 kluwer Academic Publishers, (YV) 1992,
  - Encyclopedia Britannica Voi. 6, p. 200. (YA)
    - Mary E. Waithe: op. cit. P. 170. (Y4)
      - 1bid, P. 171. (T+)
        - Ibid. (\*1)
  - Ethel M. Kersey: Women Philosophers P.134 Greenwod press, N.y. 1989. (TY)
    - lbid (TT)
    - Mary E. Waithe: op. cit, P. 172. ( \$ )
      - ltid. (To)
    - (٣٦) ولي ديورانت: مرجع سابق ص ٢٤٧
      - (٣٧) نفس المرجع في نفس الصفحة.
- (٣٨) أدوارد جيبون \* اضمحلال الامبراطـورية الـرومانيـة وسقـوطها \* المجلـد الثاني ص ٥٠٠ تـرجمة لويس اسكنــدر ومراجعة أحمد نجيب هاشم الهيئة المصرية العامة للتأليف والنرجة والنشر، القاهرة عام ١٩٦٩ .
  - The New Encyclopedia Britannica Vol. 6 P200. ( 74)
    - (٤٠) ول ديورانت: مرجع سابق ص ٢٤٧.
- (٤١) نقلا عن د. تـوفيقُ الطويل في كتابه "قصــة الصراع بين الدين والفلسفة ص ٩٤ (من الطبعة الشالثة) دار النهضة العربية ١٩٧٧.
  - The Encyclopedia Britannica Vol. 6. p. 200. (£?)
  - (٤٣) ادولود جيبون "اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها" المجلد الثاني ص ٤٩٧.
- (٤٤) يذهب المؤرخون إلى أن نظام الرهبنة المسيحي نظام مصري أساسا، فهو أمنداد لنظام الرهبنة أو النسك الذي عرف في عبادة سرابيس Sarapis ، في منف وغيرها هـ. ايمدرس بل " مصر من الاسكندر الأكبر حتى الفتح العربي "

عالم العاد

ص١٦٤ - ١٦٥ ترجمة د. عبداللطيف أحمد علي ، دار النهضة العربية بيروت عام ١٩٨٨ .

(٤٥) ادوارد جيبون : ١ اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها، المجلد الثاني ص ٤٩٧ .

(٤٦) المرجع السابق ,

(٤٧) المرجع السابق ص ٤٩٩.

(٤٨) فيلب حتى الحسسة آلاف سنة من تماريخ الشرق الأدنى ص ١٨٣ وانظر أيضا غسان خالد: الفلوطين: رائد الوحدانية الص ٢٠ منشورات عويدات عام ١٩٨٣ . ويرى آخرون (إن عدد سكان مدينة الاسكندرية بلغ مايقرب من نصف مليون نسمة كان خسهم من اليهودة د. أحمد صبحي في و فلسف الحضارة الالحضارة الاغريقية ص ١٩١٧) حاشية مؤسسة الثقافة الجامعة بالاسكندرية.

(٤٩) ادوارد جيبون الضمحلال الامبراطورية الرومانية ، المجلد الثاني ص ٤٩٩ ـ ٥٠٠ .

(٥٠) ول ديوانت : اقصة الحضارة، المجلد الثاني عشر ص ٧٤٧.

Ethel M. Kersey: op.cit P. 135 (01)

(٥٢) ادوارد جيبون مرجع سابق ص ٥٠٠ ٥٠١ .

(٥٣) المرجع السابق ص ٤٩٩.

(٥٤) هـ . أيدرس بل : مرجع سابق ص ١٦٦٠ .

(٥٥) - قعارن التصوير الأدبي الرائع لقصة اغتيالها كتاب أستاذنا الدكتور زكي نجيب عمود في مفترق الطرق اص ٨٥ وص ٨٥ وسابعدها دار الشروق عام ١٩٨٥ . وتاريخ الفلسفة المفربية لرسل ج ٢ ص ١٠٣ . وديورانت مرجع سابق ص ٢٤٨ . . الخ .

Mary Elien Waithe: op. cit. P. 173. (61)

Ibid P. 174, (0V)

(٥٨) جورج سارتون «العلم القديم والمدنية الحديثة ؛ ص ١٧ ترجمة د. عبدالحميد صبرة.

Mary Ellen Waithe: op cit. P. 173. (04)

1bid (7.)

Ibid, P. 174 (31)

Ibid, P. 175 (3Y)

Mary Ellen Waithe: "A hstory of women philosophers" Vol. 1. P. 178 (37)

(٦٤) قارن عمر فروخ: «ثاريخ العلوم عند العرب» ص ٢٦ ـ ٢٨ دار العلم للملايين الطبعة الرابعة ييروت عام ١٩٨٤. ود . محمد ثابت الفندى «فلسفة الرياضة» ص ٨٣ ـ ٨٤ دار النهضة العربية الطبعة الأولى بيروت ١٩٦٩

Plato: Gorgias, 451 - B (70)

Mary Elien Waithe: op. cit. P. 177(33)

Ibid, P. 183 (7V)

Ethel M. Kersey: Women Philosophers P. 135(7A)

(٦٩) عمر فروخ تاريخ العلوم عند العرب ص ٤٨ دار العلم للملايين بيروت عام ١٩٨٤.

(٧٠) المرجع نفسه ص ٤٩ .



Mary E. Waithe: Op. cit. P. 184(V1)

(YY).bid!

Ibid.(YY)

Ibid. P. 186.(VE)

Ibid. P. 186.(Vo)

Ibid, P. 188 - 189. (YY)

Ibid, P. 191. (VV)

Ibid, P. 192. (YA)

(٧٩) جورج سارتون «العلم القديم والمدنية ص ١٦٧».

Mary E. Waithe, Op. cit. P. 192. (A.)

Ibid P. 193. (A1)

(٨٢) ادوارد جيبون داضمحلال الامبراطورية الرومانية ٤ ـ المجلد الثاني ص ١ ٠٥ .

(٨٣) برتر اندرسل: تاريخ الفلسفة الغربية المجلُّ الثاني ١٠٣ ترجة د. زكي نجيب عمود. لجنة التأليف والترجة والنشر ط ٢ عام ١٩٦٨ .

(٨٤) ول ديورانت: قصة الخضارة المجلد الثاني عشر ص ٢٤٨.

Ethel M. Kersey: Women Philosophrs, P. 136. (Ac)

Chamber's Encyclopedia Vol. 8 (A1)

وانظر أيضا الأنب الانجليزي تأليف ج. ثوريل وترجمة أحد الشويخات ص ١٨٤ \_ دار المريخ بالرياض.

Ethel M. Kersery: Op. Cit. (AV)

(٨٨)انظر الحركة النسائية والفلسفة \_عدد أصدرته الجمعية الفلسفية الأمريكية في نوفمبر ١٩٨٧

"On Feminism and Philosophy"

(٨٩)جورج سارتون العلم القديم والمدنية الحديثة، ص ١٦٨.



بطفال ماد

# الوحدة الأوروبية بين الواقع والطموح

ه.محمد ابراهيم رابوي

أسناذ بكلية العلوم الاقتصادية والإدارية - جامعة الامارات العربية المتحدة.



#### مقدمة (١)

إن فكرة تـوحيد أوروبا ليست فكرة حديثة، بل هي قـديمة جدا، حيث يـرجع بعض الكتاب جذورهـ إلى القرن الرابع عشر، عنـدما طرحـت فكرة إيجاد مملكة مسيحية موحدة للـدول الأوروبية (تضم الدول الأوروبية)، وبشكل أشبه ما يكون بالاتحاد الكونفدرالي بمفهوم اليوم.

وظلت الفكرة تراود كبار الساسة والاقتصاديين والعسكريين والمفكرين والأكاديميين الأوروبيين من دعاة الوحدة والتكتل ودعاة السلام. حيث يرى الكثيرون أن الوحدة الأوروبية ضرورية لاستتباب الأمن والاستقرار من ناحية ، وضرورية كذلك لدفع عملينة التنمية الاقتصادية الأوروبية المتوازنة في مواجهة العالم الخارجي . ولذلك أخذت الفكرة تظهر بقوة وحماس في فترات معينة وتضعف في فترات مواجهة العالم الخارجية التي مرت بها المنطقة . وكذلك كان للحكبومات المختلفة التي تعاقبت في دول أوروبا أدوار متباينة تجاه فكرة توحيد أوروبا انطلاقا من المصالح المتباينة والمتضاربة في أحايين كثيرة من ناحية وانطلاقا من خلفيات القادة ومعتقداتهم ومبادئهم من ناحية أخرى .

ولقد تبلورت الفكرة بشكل جاد وعميق وبدأت خطوات التنفيذ بعد الحرب العالمية الأولى عام ١٩٢٧ م عندما تم عقد مؤتمر لمجموعة من المفكرين الأوروبيين برئاسة شرفية لوزير خارجية فرنسا، أرستين بريان Briand الذي أعلن لأول مرة، عن السعي لإنشاء «الولايات المتحدة الأوروبية» ضمن برنامجه السياسي. ولقد سعى بريان إلى ذلك بالفعل أمام عصبة الأمم دون جدوى.



ولقد كانت نتائج الحرب العالمية الثانية منعطفاً جذرياً في النظام اللولي، حيث انتهت العصور التي ظلت فيها أوروبا مهيمنة على العالم. وسقطت القوتان الجيارتان (المانيا وإيطاليا) . وظهر معسكران عملاقان متصارعان خارج القارة الأوروبية (الولايات المتحلة والاتحاد السوفيائي). وحلت الأمم المتحدة على عصبة الأمم. وظهرت الحرب الباردة لتحل على الحرب الساخنة ، وانقسمت درل أوروبا وتفتت وتغيرت أنظمة الحكم فيها . أما بريطانيا وفرنسا فعلى الرغم من كونها متصرتين في الحرب إلا أن مكانتها الدولية قد تقهقرت كثيرا وظهر ذلك جليا في أعقاب حرب السويس ١٩٥٦م . أما من الناحة الأشروف مجتمعة قد هيأت أما من الناحة الأمنى والاقتصادي والسياسي والاجتماعي والفكري لظهور فكرة الوحلة الأوروبية من جليك المناخ الأمنى والاقتصادي والسياسي والاجتماعي والفكري لظهور فكرة الوحلة الأوروبية من جليك

إن من بين العشرين أمة أوروبية ( دول أوروبا الغربية ) هناك اثنا عشر دولة فقط هم الأعضاء في الجهاعة الأوروبية . أما الثباني دول الباقية فهي مرتبطة مع دول المجموعة الأوروبية إساعن طريق اتفاقيات متفرقة أو عن طريق اتفاقية منطقة التجارة الحرة (EFTA)

أما اليوم ومع التطورات الدر اماتيكية التي يشهدها العالم في الجوانب السياسية مثل (انهيار الاتحاد السوفياتي وظهور دول جديدة على اتضافهه اتحاد الأثانيتين، حرب الخليج والتطورات في قضية الشرق الأوسط، التطورات في أفضائستان، تفتت بعض دول أوروبا إلى دويلات، مشكلة يوغسلانيا. . . إلغ) والجوانب الاقتصادية مثل (التكتلات الاقتصادية الكبري، كاليابان ودول شرق آسيا الصناعية من ناحية ، والولايات المتحلة والمكسيك وكندا من ناحية أضرى . . . . إلغ) والجوانب الأمنية مثل (تقلص الدور الأرروبي لحلف الأطلاطي وبروز الدور العالمي لحذا الحلف، وكذلك تفتت القوة العسكرية العراقية وتطور القوى وكذلك تفتت القوة العسكرية العراقية وتطور القوى العسكرية الإمرائية ولالإرائية ودول آسيا الوسطى بشكل خاص ودول أخرى عديدة . . . . إلغ) فمع كل هذه التغيرات لابد لدول أوروبا أن تعيد النظر مرات ومرات في مستوى اتحادها وكيفية تطويه.

تطورات الوحدة الأوروبية من بعد الحرب العالمة الثانية

الجانب النظري نظرية التكامل

بعد الحرب العللية الثانية ظهرت في أوروبا مجموعات من الأكاديميين السياسيين والاقتصاديين



الذين تبنوا أفكار التكامل والوحدة الأوروبية التي يجب أن تقود في النهاية إلى ماسمي «الولايات المتحدة الأوروبية» على غرار الولايات المتحدة الأمريكية. من مؤلاء الأكاديميين Hay, P. Taylor, L. Lindberg, J. Lodge D. Puchala, C.J. Friedrich وكثيرون غيرهم (٢)

إن الاتجاهات الشلائة الرئيسية في دراسة التكامل الأوروبي، وهي (الفدرالية Proctionalism والرظيفية البنيوية الجديدة Reconnectionalism والوظيفية البنيوية الجديدة Reconnectionalism )قد تناثرت بشكل كبير جدا بالأفكار والمهارسات الليرالية والديمقراطية الغربية وكذلك تأثرت كثيرا جدا بالخاهات وأفكار ومعتقدات الكتاب الذين تبنوها بشكل ذاتي. وظهرت هناك مفاهيم واتجاهات أخرى عديدة غير التي ذكرناها، منها ما هو طموح جدا ومنها ما هو عملي وأكثر واقعية. وبالتالي فلا يوجد، حتى اليوم، مفهوم موحد للوحدة الأوروبية على جميع المستويات (على المستوى الفكري والأكاديمي وعلى المستوى السياسي والاقتصادي والقانوني والاجتاعي التطبيقي وكذلك على مستوى رجل الشارع الأوروبي)، بل توجد مفاهيم متعددة لها. لذا وجب إيضاح ما تعنيه الاتجاهات الثلاثة رجل الشارع الأوروبي)، بل توجد مفاهيم متعددة لها. لذا وجب إيضاح ما تعنيه الاتجاهات الثلاثة التي ذكرناها.

#### الفدرالية FEDERALISM

ينادي أصحاب هذا الاتجاه بضرورة قيام «الولايات المتحدة الأوروبية» ويؤسسوا فكرتهم هذه على فكرة اللولة الفدرالية الحديثة مثل الولايات المتحدة الأمريكية. غير أثنا نجد اتقسامات كثيرة حتى بين الفدراليين أنفسهم، فلا يوجد بالتالي مفهوم موحد للاتحاد الفدرالي الأوروبي على الرخم من المحاولات الجادة لايجاد مفهوم موحد له. فبعضهم يركزون على ضرورة قيام دستور مكتوب لهذا المحاولات الجادة لايجاد مفهوم موحد له. فبعضهم يركزون على ضرورة قيام دستور مكتوب لهذا الاتحاد الفدرالي، وكذلك مؤسسة سياسية مركزية تتضمن سلطة تشريعية (برلمان ومحكمة) وسلطة تتفيذية. ويتم بالتالي في هذا المستور تخلي الحكومات الأعضاء في الاتحاد عن بعض سياداتها إلى المؤسسة السياسية المركزية.

ويرى الكثير من الفدراليين أن الاتحاد الفدرالي الأوروبي يجب أن يذهب إلى أبعد من ذلك حيث أن الأمر يتعلق بتغيير كل شئون الحياة بدها من الدساتير والحكومات ومرورا بالنواحي الفكرية والعقائلية وانتهاء بأبسط الأمور حتى الأندية الرياضية يجب أن يشملها التكامل.
ويرى البعض أن الاتحاد الفدرالي الأوروبي يعني تنظيها سياسيا لمجتمعات مختلفة . كما يراه المعض الآخر على أنه طريقة لتقسيم القرارات والوظائف الحكومية .



كل ذلك كان من الناحية الفكرية والأكاديمية أما من الناحية التطبيقية العملية فنجد تباينات وإختلافات كبيرة جدا وتضارب في المصالح الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية.

إن الحكومات البريطانية ، التي كانت تنادي بالوحدة الأوروبية ، منذ البداية كانت تعارض فكرة الاتحاد الفدرائي الأوروبي ، وذلك على الرغم من قيادتها لحركة أوروبا الموحدة واشتراكها في الحيئة الأوروبية للتعاون الاقتصادي . ولقد صرح رئيس الوزراء البريطاني السير ونستون تشرشل أن بريطانيا تدعم قيام الولايات المتحدة الأوروبية ولكنها لاتنوى الدخول في هذا الاتحاد وذلك بسبب ارتباطاتها بدول الكومونولث والولايات المتحدة الأمريكية (٣) ويرى تشرشل أن العمود الفقري في هذا الاتحاد الأوروبي المقترح هما ألمانيا وفرنسا بشكل خاص غير أن الدول الصغيرة سوف يكون لها مكانتها أيضا . وسميت هذه المجموعة التي تزعمها ونستون تشرشل عام ١٩٤٨م الاتحاديين Unionists وخوف لهم عن الفدراليين Federalists أما فرنسا فكانت ، وما زالت ، تنظر إلى ألمانيا بحذر وخوف شديدن .

#### الوظيفية البنيوية Functionalism

إن نظرة الوظيفيين، الذين يتزعمهم David Mitrany ، نظرة واقعية وعملية أكثر وأقل طموحا من نظرة الفدراليين. فالوظيفيون يستبعدون الاتحاد السياسي الفدرالي الطموح بعد الحروب الساخنة التي لم تبق ولم تذر. إن نظرة الوظيفيين نظرة عالمية، وليست أوروبية محضة، فهم يرون أن السلام يجب أن يستتب ويسود العالم بأسره وليس أوروبا وحدها. وإن ذلك من الممكن جدا تحقيقه عن طريق التعاون والتنسيق الاقتصادي وفصله عن الجانب السياسي وذلك بالتخلي عن الأنانية والإقليمية والنظر إلى الأمور نظرة عالمية (1).

ويرى الوظيفيون أن هِناك خطوتين يجب تطبيقهما لتحقيق ذلك وهما (٥):

العمل على إضعاف الدولة القومية ودورها القومي، وذلك حتى تضعف سيادتها لصالح المجتمع الإقليمي ومن ثم المجتمع العالمي.

إن ولاء الأفراد للدولهم يجب أن ينمى جنب إلى جنب مع ولاء الأفراد للمجتمع الإقليمي والمجتمع المجتمع المجتمع المحتمع المعلمين والمجتمع المعلم الأفراد الاقتصادية ورفاهيتهم.

وإن الدولة القومية بهذه الطريقة سوف تكون أكفأ في أداء وظائفها وتحقيق مصالحها ومصالح رعاياها وذلك من منطلق فكرة الاعتهاد المتبادل أو المتداخل. فهم يرون أن بعض الأمور الاقتصادية



من الممكن جدا عزلها عن الجانب السياسي.

ولقد تعرضت أفكار الوظيفيين البنيويين لانتقادات شديدة جمدا من كثير من الكتاب والمفكرين وخصوصا فيها يتعلق بالفصل بين الاقتصاد والسياسة وعالمية موضوع التعاون والتنسيق.

#### الوظيفة البنيوية الجديدة Neofunctionalism

إن نظرة الوظيفيين الجدد ، الذين يتزعمهم Hass ، هي تطوير الأفكار الوظيفيين . حيث يرى هؤلاء أن المصلحة الفردية الذاتية هي المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي للأفراد ، وأن المصالح الاقتصادية بين الدول لا تنفصل عن النواحي السياسية والأمنية . وأن التداخل بين القوى السياسية والاقتصادية يجب أن يستمل لتعظيم مصالح الدول .

إن الوظيفيين الجدد يركزوا أيضا على مسألة الولاء للدولة الأم ثم الولاء للدولة الإقليمية أو المجتمع السياسي المتكامل والتي أسموها Supranational State وهي النقطة التي يلتقوا فيها مع الفدراليين .

. ولقد تعرضت أفكار الوظيفين الجدد لانتقادات عديدة في ضوء تجربسة الجماعة الأوروبية (EC) (EC) وفي ضوء التطورات السياسية في أوروبا ودول العالم الثالث. حيث ان الاتحادات في السواقع العملي التطبيقي بعدت كثيرا عما تصسوره أصحاب هده النظريات (١).

### الجانب العملي التطبيقي

مشروع مارشال وتطوراته (<sup>٧)</sup>.

لقد كان من حصاد الحرب العالمية الثانية بروز شعبية الأحزاب الشيوعية في أوروبا، التي حصلت على ما لا يقل عن 70٪ من أصوات الناخبين وبشكل خاص في فرنسا وإيطاليا في أول انتخابات أجريت بعد الحرب مباشرة . مما بدا واضحا أن لدى الجهاهير الرغبة الأكيدة في الإطاحة بالحكومات البرجوازية . ولقد أدى ذلك إلى تخوف الولايات المتحدة الأمريكية ، التي بادرت في طرح مساعدات مالية واقتصادية كبيرة . لدول أوروبا . وسمي المشروع باسم وزير الخارجية الأمريكي جورج مارشال حيث انه هو الذي أعلن عنه في ٥ حزيران ١٩٤٧م .



إن مشروع مارشال ، في ظاهره ، مشروع اقتصادي محض يهدف إلى مساعدة دول أوروبا ماليا واقتصاديا لكي تنهض بعدما مزقتها الحروب وتبدأ في البناء والتنمية الاقتصادية من جديد ، حيث سيشكل ذلك طلبا خارجيا كبيرا وفعالا على السلع والخدمات الأمريكية . غير أن البعدين الأمني والسياسي كانا كبيرين وواضحين في هذا المشروع وذلك من خلال الشروط التي تضمنها المشروع وطبيعة المشروع ذاته . فأما عن طبيعته فقد كان المشروع يهدف إلى كل ما غرب جبال الأورال (أي أوروبا الشرقية والغربية معا) ، مما حدا بالاتحاد السوفياتي لرفض المشروع باعتباره تدخيلا صارخا في سيادته . ومن ثم استبعدت أوروبا الشرقية من هذا المشروع . وأما عن الشروط التي تضمنها فمن المكن إيجازها في الآتي :

- ١ \_ يجب على الدول الأوروبية أن تتفق فيها بينها على حجم المساعدات المطلوبة لكل منها.
- ٢ ـ يجب على هذه الدول أن تقوم بعمل مشترك لبناء اقتصادياتها وأن تخفف الحواجز التجارية القائمة
   فيا بينها .
  - ٣- يجب على هذه البلدان أن تضمن الاعتباد على ذاتها بحلول عام ١٩٥٢م.
- ٤ يجب على هذه الدول أن تؤسس منظمة دولية تقوم بالعمل كوكالة للتعاون فيها بينها ، وذلك لكي تتولى عملية تطبيق هذا المشروع .

ولقد نشأ خلاف شديد بين كل من فرنسا وبريطانيا حول طريقة تطبيق هذا المشروع . فبينا سعت فرنسا إلى إنشاء منظمة فوق قومية Supranational مستقلة ، كانت بريطانيا تسعى لأن تكون تلك المنظمة مجرد أداة أمريكية رسمية طيعة لتنفيذ هذا البرنامج (مشروع مارشال) . وتمخض الخلاف الفرنسي البريطاني عن حل يكاد يكون أقرب إلى وجهة النظر البريطانية التى تعمل لإرضاء الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث تم إنشاء اللجنة الأوروبية للتعاون الاقتصادي ، . وتحولت هذه اللجنة فيا Organization of European Economic بعد إلى ما عرف بالمنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي Co-operation (OEEC) والتي توجب عليها تطبيق مشروع مارشال كيا تريده الولايات المتحدة الأمريكية . ولقد وقع على اتفاق إنشاء هذه المنظمة سبع عشرة دولة أوروبية هي : ألمانيا الغربية ، وإيطاليا ، وبسريطانيا ، وفسرنسا ، والنمسا ، وهولندا ، وبلجيكا ، ولكسمبورج ، والسويد ، والسويد ، وسويسرا ، وايرلندا ، وأيسلندا ، وبلجيكا ، والكسمبورج ، والدانهارك ، والنرويج ، والسويد ، وسويسرا ، وأيرلندا ، وأيسلندا ، والبرتغال ، ونركيا ، واليونان . وتم ذلك في مؤتم بباريس في ١٦ نيسان ١٩٤٨ م . ثم انضمت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا إلى هذه المنظمة في حزيران ، ١٩٥٩ م . كعضوين منتسبين (٨) .

وأصبحت عملية تطوير هذه المنظمة ساحة للخلافات بين فرنسا وبريطانيا التي كانت ماتزال تشعر في كومها دولة عظمي لن تتخلى عن سيادتها . ولقد كانت هذه الخلافات شديدة وحادة في حميع



المناسبات والمؤتمرات، التي تحتاج إلى جهد كبير لتتبع مسارها التاريخي ليس مجال بحثه هذه الورقة. وفي ٣٠ أيلول ١٩٦١م تغير إسسم المنظمة إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. Organization وفي ٣٠ أيلول ١٩٦١م تغير إسسم المنظمة إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عنافة طبيعة مختلفة (OECD) for Economic Co-operation and Development (OECD) بعدما انضمت إليها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا كعضوين أصليين واختفاء اسم أوروبا من اسم المنظمة (٩٠).

أما اليوم فهذه المنظمة أصبحت تضم ٢٤ دولة . فبالإضافة إلى الدول التي ذكرناها فإن المنظمة تضم فنلندا ، وأسبانيا ، واليابان ، واستراليا ، ونيوزيلندا . أي أنها أصبحت منظمة عالمية وليست أوروبية محضة .

غير أن هذه المنظمة ، وعلى الرغم من تطوراتها ، لم تكن سوى منظمة اقتصادية في حين كانت أوروبا تطمع إلى الوحدة السياسية والأمن الأوروبي المشترك . واستمرت المؤتمرات والمناقشات التي أدت إلى إنشاء " المجلس الأوروبي " في أيار ١٩٤٩ م ، والذي وقعت على اتفاقية إنشائه عشر دول أدوبية هي : فرنسا ، وبريطانيا ، ودول اتحاد البنيلوكس Benelux (بلجيكا ، ولكسمبورج ، وهولندا) وايرلندا ، والدانهارك ، والسويد ، وايطاليا ، والنويج . وكان المجلس يتخذ قراراته بالإجماع ، وهي لم تكن تعدو كونها توصيات وللدول الأعضاء الحرية التامة في الأخذ بها أو رفضها . فلم تكن له سلطة حقيقية تذكر.

### مشروع شومان وتطوراته

إن مسألة إبقاء ألمانيا ضعيفة بحيث لا تستطيع تهديد البلدان الأوروبية كانت هدف رئيسيا لفرنسا ، وهذا ما نراه يتضبح جليا في اقتراح ديغول بفصل إقليم الروهر (مركز إنتاج الفحم والصلب ومحود الصناعات الحربية الألمانية) عن ألمانيا . غير أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا رفضتا اقتراح ديجول هذا بحجة أن إقليم الروهر أساسي للتنمية الاقتصادية الألمانية (١٠٠).

ولقد وضع جان مونيه ، رئيس مكتب التخطيط الفرنسي ، مشروعا تبناه من بعد وزير الخارجية الفرنسي، روبرت شومان، وعرف باسمه ، وذلك في أيار ، ١٩٥٥م . وكان ذلك المشروع يهدف، كما هو واضح ، إلى وضع نهاية للتنافس الألماني الفرنسي، أما عن فحوى ذلك المشروع ، فقد كان يهدف إلى تأسيس منظمة أوروبية ، تعلو سيادتها على سيادات أعضائها ، فيها يتعلق بقطاعي الفحم والصلب، وإقامة سوق مشتركة لهذه المنتجات (١١).



ولقد ترجم المشروع إلى واقع ملموس عندما أقرته ٦ دول أوروبية في ١٨ نيسان ١٩٥١م في معاهدة باريس ، حيث تم تأسيس "الجهاعة الأوروبية للفحم والصلب" European Coal and ويمتد سريان المعاهدة خسين عاما . وكانت الدول الست التي Steel Community (ECSC) ويمتد سريان المعاهدة خسين عاما . وكانت الدول الست التي أقرته هي : فرنسا وألمانيا الغربية ، وإيطاليا ودول البينيلوكس (١٢) . وتم للجهاعة الأوروبية للفحم والصلب إنشاء سلطة عليا ومجلس وزراء ، وجعية برلمانية ومحكمة للعدل ولحل المنازعات . وبدأت هذه الجهاعة تمارس عملها منذ عام ١٩٥٢م حيث مهدت الطريق لقيام "السوق الأوروبية المشتركة "وكذلك "الجهاعة الأوروبية للطاقة الذرية " . غير أن بريطانيا رفضت الانضهام إلى الجهاعة الأوروبية للفحم والصلب (١٣).

إن المتغيرات الدولية ، ويشكل خاص الحرب الكورية التي اشتعلت في عام ، ١٩٥٠م ، جعلت الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها بريطانيا لا تكفان عن فكرة إعادة تسليح ألمانيا وبناء جيش أوروبي قوي وموحد . ولقد تمخضت هذه الفكرة عن ميلاد "جماعة الدفاع الأوروبية " في أيار ١٩٥٧م التي وقع على معاهدة إنشائها الدول الست . ثم أعقبها ، في عام ١٩٥٣م ، وضع مسودة لمشروع " الجهاعة السياسية الأوروبية " . وكان هذا المشروع طموحا جدا ، حيث كان يطمح إلى قيام اتحاد فيدرالي أوروبي ، يتم تحت قيادته الموحدة تنظيم المؤسسات الاقتصادية والسياسية والأمنية الفدرالية ، وقيام سوق أوروبية موحدة (١٤٥).

غير أن البرلمان الفرنسي ، في ٣٠ آب ١٩٥٤ م رفض التصديق على معاهدة "جماعة الدفاع الأوروبية "بالأغلبية ، وذلك تخوفا من الهيمنة الألمانية على الجيش الأوروبي المزحد . مما أدى إلى تبخر أحلام الفدراليين . ولقد أعطى ذلك الوضع مبررا قويا للولايات المتحدة الأمريكية في السياح لألمانيا المغربية وإيطاليا في الدخول في حلف الأطلسي مع بقاء قوات أمريكية وبسريطانية في أوروبا . ثم أنشىء تنظيم دفاعي جديد شمل إلى جانب الدول الست بريطانيا ، وسمي " اتجاد أوروبا الغربية " في عام ١٩٥٤ م وكنان هذا التنظيم واقعيا من حيث الإبقاء على القرارات الأمنية الأساسية بين الدول الأعضاء . غير أنه نجح في تقييد ألمانيا عسكريا ، حيث قيدها باثنتي عشرة فرقة وحرم عليها إنتاج الأسلحة الذرية والكياوية البيولوجية (١٥٠) .

ولقد حققت " الجهاعة الأوروبية للفحم والصلب " إنجازات كبيرة في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي والهام جدا. وفي ٢٥ آذار ١٩٥٧ م تم في روما التوقيع على معاهدة إنشاء " جماعة الطاقة اللدرية الأوروبية " (European Atomic Energy Community (Euratom) وأعضاؤها هم نفس أعضاء السوق الأوروبية المشتركة . وكانت تهدف إلى عملية تنظيم استخدام الطاقة اللرية في الأغراض السلمية على المستوى الأوروبي (٢١٠).



### السوق الأوروبية المشتركة (الجماعة الاقتصادية الأوروبية )والموقف البريطاني منها

تم التمهيد لقيام السوق الأوروبية المشتركة بعدة اجتماعات ومؤتمرات كان المؤتمر الحاسم فيها في ٢٥ آذار ١٩٥٧م في الأوروبية للفحم و ٢٥٠ آذار ١٩٥٧م في روما ، حيث وقعت الدول الست (نفس دول الجماعة الأوروبية للفحم والصلب) على معاهدة إنشاء السوق الأوروبية المشتركة . ولقد اشتملت المعاهدة على ٢٤٨ مادة و ٤ ملاحق و ٩ بروتوكولات واتفاقية (١٧٠).

ولقد تم دعوة بريطانيا لحضور الاجتماعات التي سبقت توقيع المعاهدة بصفتها عضوا منتسبا في "الجماعة الأوروبية للفحم والصلب". غير أن بريطانيا رفضت المعاهدة وطرحت مشروعا بديلا جديدا لها ألا وهو "منطقة التجارة الحرة "، والذي يقتصر على تجارة السلع المصنعة فقط، وذلك من أجل خدمة المصالح الاقتصادية البريطانية. ولقد فشلت بريطانيا في ثني الدول الست عن المضي قدما في توقيع المعاهدة وفي تطويرها. في حين نجحت في كسب موافقة ٥ دول أوروبية أخرى هي: النرويج، والسويد، والمدانهارك، والنمسا، وسويسرا، بالإضافة إلى بريطانيا ذاتها، على مشروع إقامة. النرويج، والسويد، وذلك في بداية ١٩٥٩م. ثم ما لبثت البرتغال أن لحقت بهم في شباط ١٩٥٩م ففي كانون الثاني ١٩٥٠م وقعت هذه الدول اتفاقية استوكه ولم، التي تم فيها إنشاء "الرابطة وفي كانون الثاني ١٩٥٠م الموقعت هذه الدول اتفاقية استوكه ولم، التي تم فيها إنشاء "الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة" (ETTA) European Free Trade Association (EFTA).

إن الموقف البريطاني هـ أما لا يعد الموقف المعارض الوحيد ، بيـ أن بريطانيا حتى بداية عام ١٩٦٠ م كانت ترفض الانضهام إلى الجماعة الأوروبية وذلك لعدة أسباب أهمها: (١٩٠).

- ١ الارتباط البريطاني بدول الكومنولث.
- ٢ الرواسب التاريخية ، حيث ان بريطانيا مازالت تتصور امبراطوريتها التي لا تغيب عنها الشمس، فيصعب عليها التخلي ولو جزئيا عن سيادتها القومية للمؤسسات الفدرالية ، أو لدول كانت أقل منها منزلة .
  - ٣- الشك المستمر بكفاءة المؤسسات الفوق قومية .
  - ٤ ـ النظام الزراعي البريطاني يختلف عن قراتنه في دول أوروبا الأخرى .
  - ٥ ـ التفاوت الكبير بين دول أوروبا في مختلف القطاعات الاقتصادية .
- ٦ العلاقات البريط انية الأمريكية لها خصوصية تختلف عن العلاقات الأمريكية مع أي دولة أوروبية أخرى .
  - ٧ المنافسة على الزعامة داخل الجاعة .

غير أن نجاح بريطانيا في كسب دول أوروبية أخرى إلى جانبها هو ذاته ناقوس الخطر الذي يهدد مستقبل الوحدة الأوروبية . ولعل هذا ذاته ما يفسر رفض الشعب الدانهاركي ، في استفتاء عام أجري في ٢ حزيران ١٩٩٢م لمعاهدة ماستريخت بشأن الوحدة الأوروبية ، والتي كانت قد وقعتها الدول الأوروبية الاثني عشر في مدينة ماستريخت الهولندية في الفترة ٩ \_ ١٠ كانون الأول ١٩٩١م كها سيأتي بيانه لاحقا(٢٠).

وفي عام ١٩٦١م بدأت بريطانيا تتخذ موقفا مختلفا تماما من الجماعة الأوروبية. ولقد تقدمت بريطانيا في عهد رئيس وزرائها ، هارولد ماكميلان عام ١٩٦١م بطلب الانضيام إلى «الجماعة الأوروبية» (الجماعة الاقتصادية الأوروبية، وجماعة الطاقة الذرية الأوروبية، والجماعة الأوروبية للفحم والصلب)، غير أن طلبها هذا تم رفضه عندما عارضته فرنسا على لسان شارل ديغول عام للفحم والصلب)، غير أن طلبها هذا تم رفضه عندما عارضته فرنسا على لسان شارل ديغول عام ١٩٦٣م وكررت حكومة العمال البريطانية برئاسة هارولد ويلسون علل الانضمام إلى الجماعة الأوروبية في عام ١٩٦٧م وبرفقتها الدانهارك، والنرويج، وايرلندا ورفض ديغول هذا الطلب مرة أخرى، عما أدى بدول الجماعة الأوروبية إلى أن توجس تفوفا من الموقف الفرنسي المتشدد هذا (٢١).

وبعد ظهور ديغول من السلطة في نيسان ١٩٦٩ م وجيء جورج بومبيدو إليها وافقت الدول الست في مؤتمر عقد في كانون الأول ١٩٦٩ م في لاهاي على السياح بفتح باب العضوية لمن يرغب من الدول الأوروبية في الانضام إلى الجهاعة الأوروبية . وفي ٢ كانون الثاني ١٩٧٧ م وقعت اتفاقية انضهام بريطانيا ، والدانيارك ، وايرلندا ، والنرويج إلى الجهاعة الأوروبية ، غير أن الشعب النرويجي في استفتاء عام وفض مسألة الانضهام هذه . وأصبحت الجهاعة الأوروبية بالتالي تتكون من تسع دول أوروبية ثم أعقبها بعد ذلك انضهام اليونان في كانون الثاني ١٩٨١ م ، ثم أسبانيا والبرتغال في دول أوروبية ثم أصبحت الجهاعة الأوروبية بعد ذلك مكونة من ١٢ عضوا (٢٢) .

وبدأت الجهاعة الأوروبية منذ قمة باريس، في تشرين الأول ١٩٧٢م، تتطلع بشكل جدي وطموح إلى الوحدة السياسية الأوروبية إلى جانب الوحدة الاقتصادية التي تعتبر معاهدة روما ١٩٥٧م لانشاء السوق الأوروبية المشتركة حجر الزاوية فيها. غير أن التطور في الوحدة السياسية الأوروبية بطيء للغاية إذا ما قورن بالإنجازات الاقتصادية الكبيرة تجاه الوحدة الاقتصادية وذلك على الرخم من كون الأهداف السياسية هي الأهداف الأساسية لمعاهدة روما لإنشاء السوق الأوروبية المشتركة. فقد جاء في ديباجة هذه المعاهدة أن الهدف الأول والصريح هو "إنشاء اتحاد وثيق بين الشعوب الأوروبية، كما نصت المادة الأوروبية، كما نصت المادة الأوروبية، كما نصت المادة الأولى والمسالكة الثانية للمعاهدة على أن هدف هذه الجماعة هو «تشجيع التقدم المطرد للأوجه المختلفة للنشاط الاقتصادي في كل جزء من أجزائها،



والعمل على تحقيق التوسع المستمر المتوازن، والاستقرار المتزايد، والارتفاع السريع في مستوى المعيشة، وتوثيق الصلات والروابط بين الدول الأعضاء، وذلك عن طريق إنشاء سوق مشتركة والتقريب بين السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء تدريجيا» (٣٣).

وحددت معاهدة روما فترة الانتقال (فترة إنشاء السوق الأوروبية المشتركة) باثنتي عشرة سنة يتم تنفيذها خلال ثلاث مراحل متساوية. ولقد نجحت في تنفيذ ذلك حيث وصلت إلى مرحلة النضوج التي حددت لها في بداية يناير ١٩٧١م.

ولقد حققت السوق الأوروبية المشتركة نجاحا معقولا \_ إلى حد ما \_ في المجالات الآتية:

- ١ التمهيد للوحدة الأوروبية ، وذلك بتنمية الشعور الأوروبي بوحدة المصير.
- ٢ نجاح اقتصادي كبير في المجال الضريبي والجمركي، وفي السياسات الزراعية والتي تعتبر العقبة الكؤود في وجه تطور السوق الأوروبية المشتركة، وسياسات النقل، والقطاع النقدي والمصرفي، وقطاع التجارة بين الدول الأعضاء من ناحية وبينها وبين العالم الخارجي من ناحية أخرى، تنسيق التشريعات الاقتصادية بين الدول الأعضاء، إنشاء «صندوق اجتهاعي أوروبي» وذلك للحد من تفاقم مشكلة البطالة في أوروبا وتدني مستوى معيشة العمال مقارنة بمستوى معيشة الرأسهاليين، إنشاء «بنك الاستثهار الأوروبي» برأسهال أولي بلغ مليار دولار وزعت على الدول الأعضاء الاحتكار أو اتباع سياسات الأعضاء حسب إمكانياتهم المالية، حرم على الدول الأعضاء الاحتكار أو اتباع سياسات احتكارية فيها بينهم.
- ٣ \_ التنسيق بين الدول الأعضاء في شأن اتباع سياسات تجارية وجركية موحدة مع العالم الخارجي .
- ٤ \_ أوجدت من أوروبا المتكاملة اقتصاديا قوة كبيرة في مواجهة القوى الاقتصادية الكبرى في العالم.
  - ٥ \_ كسر شوكة ألمانيا العسكرية بربط مصالحها الاقتصادية بمصالح دول أوروبا الغربية .
- ٦ الحد من عملية التنافس على زعامة الجماعة الأوروبية بين كل من ألمانيا الاتحادية وفرنسا وبريطانيا
   وكذلك إيطاليا، وذلك بتداخل مصالح هذه الدول مع بعضها البعض.
- ' ٧ \_ أثبتت التجربة نجاح المؤسسات الفوق قومية نجاحا كبيرا لم يكن متوقعا وهذا ما دفع بريطانيا والدانمرك وايرلندا إلى المطالبة بالانضام إلى السوق الأوروبية المشتركة، ثم تبعتهم دول أخرى كما أوضحنا سابقا.

أجهزة الجاعة الأوروبية، وعملية صنع القرار (٢٤).

١ ـ المجلس الأوروبي

يعتبر المجلس الأوروبي السلطة العليا في الجماعة الأوروبية لأنه يتكون من رؤماء الدول



والحكومات للدول الأعضاء. وبدأ دور هذا المجلس بالبروز منذ عام ١٩٧٤م عندما توسعت الجياعة الأوروبية (٢٥).

### ٢ \_ مجلس الوزراء

إن دور مجلس الوزراء يأتي على قمة مؤسسات صنع القرار في الجهاعة الأوروبية، ويتكون من وزراء عثلين للدول الأعضاء فهو الجهة المسؤولة عن تنسيق الخطط والسياسات الاقتصادية العامة للدول الأعضاء مع اتخاذ القرارات اللازمة للعمل بالاتفاقيات والمعاهدات التي تنشأ بين الجهاعة الأوروبية، ومتابعة وضهان عملية تنفيذ تلك القرارات في كل بلد من البلدان الأعضاء على حدة. ويحق لكان دولة عضو استخدام الفيتو في أي موضوع يمس مصالحها. ويتبع المجلس نظاما خاصا في النصويت يمنح الدول الأربع الكبرى (بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا) حصصا متساوية من الأصوات، وكل حصة لمؤلاء الأعضاء الكبار لا تقل عن ضعف حصة كل عضو من الأعضاء الصغار.

### وعادة ما ينقسم جدول أعمال مجلس الوزراء إلى قسمين هما(٢٦):

- أ قسم يتناول المسائل التي سبق وأن درستها المبنة المثلين الدائمين واتخذت قرارات بشأنها . وبالتالي فهذه المسائل تمر في المجلس بشكل روتيني دونها تعديلات تذكر و وجنة المثلين الدائمين تم إنشاؤها في معاهدة روما وهي تتكون من موظفين كبار (بدرجة سفير) ممثلين لحكوماتهم وبدرجة استقلالية محددة ولها جهاز إداري كبير. ودورها كبير جدا في عملية صنع قرارات المجلس.
- ب. قسم يتناول مقترحات «الحيثة الأوروبية» وهي الجهاز التنفيذي للجهاعة الأوروبية بجانب دورها تسمى أيضا «المفوضية الأوروبية» وهي الجهاز التنفيذي للجهاعة الأوروبية بجانب دورها التشريعي. وهذه المقترحات حادة ما تكون في الموضوعات المستحدثة والموضوعات المعلقة والموضوعات قيد المدراسة وبالتالي فهذه الموضوعات قابلة للتفاوض بين مجلس الوزراء والحيئة الأوروبية من جهسة وبين المجلس وحكسومات المدول الأعضاء من جهسة أخرى. وهذه الموضوعات بطبيعة الحالديتم عرضها على «البرلمان الأوروبي» لإقرارها قبل عرضها على الموضوعات، بطبيعة الأوروبية تم أيضا إنشاؤها في معاهدة روما وتتكون من أعضاء ممثلين على المستولم (COMMISSIONERS) ، ولكنهم لهم استقلالية تامة عن حكوماتهم بمجرد تعيينهم، والذلك فحكوماتهم لا تستطيع أن تقيلهم بعد تعيينهم، فالبرلمان الأوروبي فقط هو اللذي يستطيع أن يقيلهم. ويبلغ عدد الممثلين ١٤ عضوا (عضوان لكل من بريطانيا وألمانيا



وفرنسا وإيطاليا، وعضو واحد فقط لكل دولة من الدول الثمانية الأخرى) ولها جهاز إداري ضخم يصل عدد موظفيه إلى ١٤٠٠٠ موظف يشمل كافة الشؤون الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأبحاث العلمية والأمن النووي والطاقة والمواصلات وغيرها.

### ويتلخص دورها في أربع وظائف رئيسية هي(٢٧):

- إن الوظائف الرئيسية لها هي وظائف تشريعية (حيث تقوم بوضع تصورات أولية للتشريعات) وتنفيذية (حيث تقوم الهيئة بتنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء). وكذلك وظائف إدارية وإشرافية وتطويرية.
- .. دراسة ورسم وتخطيط السياسات الاقتصادية وغيرها من السياسات ثم طرحها على المؤسسات المعنية -بها فيها مجلس الوزراء -بصورة مقترحات .
- القيام بدور الموسيط الموفق بين المصالح المتضاربة للدول الأعضاء وذلك من خلال حكومات
   الدول الأعضاء من ناحية ومجلس الوزراء من ناحية أخرى.
- متابعة عملية التزام الدول الأعضاء بتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات التي تتم بينهم (مسواء ما يتعلق بالقطاع الخاص أو القطاع العام أو القطاع الحكومي). ومن ثم من الممكن أن ترفع الهيئة الأوروبية تلك المخالفات إلى محكمة العدل الأوروبية إذا لزم الأمر.

### "٣- الحيثة الأوروبية

لقد تم الحديث عن الحيئة الأوروبية سابقا. ويجدر هنا ذكر بعض الصناديق المالية التي تأسست بفعل تنفيذ السياسات العامة التي ساحمت الحيثة بصياختها وتنفيذها، وهي الآن تحت إدارة هذه الحيثة، وهي الآتي:

### ١) المسندوق الاجتهامي الأوروبي EUROPEAN SOCIAL FUND

تم إنشاء هذا الصندوق في اتفاقية روما. وكان الهدف من إنشائه هو مساعدة الدول الأعضاء في تغطية تكاليف تدريب العاملين وتأهيلهم ومنح تعويضات لهم في حالات البطالة الإجبارية والإعاقة. وقد بلغت إجمالي التزامات الصندوق المتراكمة حتى عام ١٩٨١ م ٩٦٣ مليون وحدة عملة أوروبية (يكو)، وزع منها ٣٥٪ لإيطاليا، ٢٥٪ لبريطانيا، ١٤٪ لفرنسا، ١٠٪ لايرلندا، والباقي - (١٦٪) للثماني دول الأخرى.



## Y) الصندوق الزراعي الأوروبي EUROPEAN AGRICULTURAL FUND

تأسس الصندوق في عام ١٩٦٢م وذلك بهدف القضاء على المشكلات التي برزت من جراء تطبيق «السياسة الزراعية المشتركة» للجماعة الأوروبية The Common Agricultural policy . (CAP)

إن الإنتاج الزراعي بطبيعته يختلف عن الإنتاج الصناعي. حيث نجد أن عرض المنتجات الزراعية منعدم المرونة في المدى القصير ومنخفض المرونة في المدى البعيد. وأن الدراسات أثبتت أن الطلب على الطعام في أوروبا، بشكل غام، غير مون (المقصود هنا مرونة الطلب السعرية ومرونة الطلب الدخلية). وأن هذه الخواص تؤدي إلى ارتفاع درجة انعدام استقرار الأسعار، وكذلك ارتفاع درجة انعدام استقرار الدخول. كما تؤدي إلى اضطراب في الأسواق الأوروبية. وكذلك تفسح المجال للسلم الزراعية المنتجة خارج أوروبا (إذا وصلت إلى أوروبا بأسعار منافسة). لذلك لجأت دول أوروبا، لكي تحمي المزارع والمستهلك الأوروبي، إلى وضع يرنامج «السياسة الزراعية المشتركة». ويهدف البرنامج إلى إحديات النراعية الأوروبية الأوروبية الأوروبية المشتركة وفي قطاع الزراعة بشكل عام، وكذلك تنظيم أسعار المنتجات الزراعية، حيث نجح نجاحا واسعا في تطبيق الأولى ولم ينجح في الثانية. وهذا ما أسما المشتركة والتي تشارك فيها ١٠٠٨ دول، بشكل مستمر منذ التعريفات الجمركية والتجارة» (جات GAAT)، والتي تشارك فيها ١٠٠٨ دول، بشكل مستمر منذ

إن المشاكل المتعلقة بموضوع الزراعة لا شك أنها مشاكل معقدة وتنذر بعرقلة سرعة الاندماج الاقتصادي الأوروبي، ومن هذا المنطلق حرصت الدول الأوروبية على قيام الصندوق الزراعي الأوروبي ليساهم في حل تلك المشاكل، ومن المعروف أن السياسة الزراعية المشتركة مازالت تستحوذ على أكثر من نصف ميزانية المجموعة الأوروبية، ويرجع ارتفاع تكاليفها هذا بالدرجة الأولى - إلى تدني مستوى الأداء في هذا القطاع، لذا فإن المجموعة الأوروبية بصدد تطبيق برامج إصلاح على مستوى قطاعي (بها في ذلك القطاع الزراعي).

## EUROPEAN MONETARY COOPERATION مندوق التمارن النقدي الأوروبي) (٣ FUND

تأسس هذا الصندوق في عام ١٩٧٣ م وكان الهدف الرئيسي من تأسيسه حين ذاك لا يعدو كونه العمل على تضييق الفروق بين قيم عملات الدولة الأعضاء. أما الهدف البعيد المدى فهو



الوحدة المالية والنقدية. ومنذ عام ١٩٧٩م بدأ الصندوق يهارس أنشطة تمويلية أوروبية من أجل تحقيق الهدف البعيد المدى.

### ٤) صندوق التنمية الأوروبية EUROPEAN DEVELOPMENT FUND

بدأ هذا الصندوق نشاطه في عام ١٩٧٩م وهو يهدف إلى تقديم منح وقروض للدول الفقيرة المرتبطة مع الجهاعة الأوروبية بمصالح اقتصادية معينة.

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT الإقليمية الإقل

تأسس هذا الصندوق عام ١٩٧٩م، وهو يهدف إلى تقديم قروض وتمويل إلى الدول الأعضاء الفقيرة .

### \$ ـ البرلمان الأوروبي

الحقيقة أن فكرة وتطبيق البرلمان الأوروبي نمت وتطورت بشكل جيد منذ قيام مجمع الفحم والصلب حتى يومنا هذا . فير أن وظيفة هذا البرلمان ليست وظيفة تشريعية كبقية البرلمانات الوطنية ، إنها أهم وظائفه تتمثل في تقديم الاستشارات لبقية مؤسسات الجهاعة الأوروبية والعمل على إصدار القرار بشكل ديمقراطي داخل تلك المؤسسات ، وكذلك فحص ميزانية الجهاعة . ومن أهم وظائفه كذلك إصدار الحكم على القوانين التشريعية المقترحة من قبل الهيئة الأوروبية وله حق سحب الثقة منها بالأغلبية المطلقة . كذلك يحق للبرلمان أن يطلب إحضار مسؤولين من الهيئة الأوروبية للمثول أمامه . ويتكسون البرلمان ابتداء من عام ١٩٥١م من ٤٣٤ عضواً منتخباً وذلك كما يتضح من جسدول رقم (٥) أدناه . ويسدار البرلمان من قبل هيئة إدارية مكونة من السرئيس و ١٢ نائبا يتم انتخابهم من بين الأعضاء وله العديد من اللجان المتخصصة . ويتضح مما تقدم أن للبرلمان دورا كبيرا جدا في التأثير في صنع القرار ، وذلك على الرغم من عدم بلوغه مرحلة النضوج بعد.

ويوضح الجدولان رقمي (٥) و (٦) مدى الأهمية النسبية التي توليها الشعوب الأوروبية . للبرلمان الأوروبي وكذلك مدى إيهان هذه الشعوب بأهمية الوحدة الأوروبية وثقتها في مؤسساتها في



ذلك الوقت.

#### ٥ \_ اللجنة الاقتسادية والاجتماعية

تكونت هذه اللجنة أيضا مع إنشاء مجمع الفحم والصلب وتطورت على مدى الفترة الماضية . ودورها يعتبر دورا استشاريا للمفوضية الأوروبية . ويديرها مكتب تنفيذي يتألف من رئيس ونائبين للرئيس و ١٣ عضوا . وتهتم اللجنة بطرح ومناقشة القضايا الاجتهاعية والاقتصادية . وتتكون اللجنة كها في ١٩٨١ م من ١٥٦ عضوا مرزعين كالآتي :

- ألمانيا وبريطانيا وفرسا وإيطاليا ٢٤ عضوا لكل منهم . - بلجيكا وهولندا واليونان ٢١ عضوا لكل منهم . - الدانهاولا وايرلندا ٩ أعضاء لكل منهم . - لكسمبورج ٢ أعضاء فقط . وتوازن اللجنة بين دورها ودور البرلمان الأوروبي بشكل منظم .

#### ٦ \_ محكمة العدل الأوروبية

تأسس هذا الجهاز -- كغبره من أجهزة الجهاعة الأوروبية -- مع إنشاء مجمع الفحم والصلب وتطور على مر الزمن . وتختص هذه المحكمة في العمل على ضيان احترام المعاهدات التي تنشأ بين المجاعة الأوروبية وإحترام القوانين والعبدالية في تفسير وتطبيق تلك القوانين التي تنظم عمل الجهاعة ، كما وتختص في فض المنازعات التي قد تنشب بين الأعضياء . كما وتتابع المحكمة التزام الدول الأعضاء بالقواعد القانونية التي تقرها أجهزة الجهاعة الأوروبية بشكل مستمر وتقاضي الخارجين عليها، حيث أن أحكامها لها صفة الإلزام . وتتكون المحكمة من ١١ قياضيا و ٤ عامين معينين من حكوماتهم لمدة ٦ سنوات قابلة للتجديد . وتتخب المحكمة رئيسا لها من هؤلاء القضاة ، كما وتتخب مسجلا لها أيضا .

### ٧ - الجياحات المضاخطة في حملية صنع القرار

تلعب الجهاعات الضاغطة مثل ( نقابات العهال ونقابات المزارعين ونقابات المستهلكين ونقابات المستهلكين ونقابات المسرفيين ونقابات عهال المناجم ونقابات عهال السيكك الحديدية . . . الخ ) دووا بارزا ومها في التأثير على عملية صنع القرار في جميع موسسات المجموعة الأوروبية ، سواء في الجانب المتشريعي أو التنفيذي وسواء في الجوانب الاقتصادية أو السياسية أو الأمنية أو الاجتهاعية .



وهذا يتضح جليا في تاريخ وتطور المجموعة الأوروبية .

### الوحدة النقدية الأوروبية

لم تشر معاهدة روما ١٩٥٧ م صراحة إلى الاتحاد النقدي ، ذلك لأن النظام النقدي في ذلك الوقت كان نظام معدلات الصرف الثابتة فلم تكن هناك حاجة ماسة في حينه لذكر تموحيد النظام النقدي غير أن المادة الثانية من المعاهدة المذكورة نصت على أن الهدف من قيام السوق الأوروبية المشتركة هو تطوير الوحدة السياسية والاقتصادية الأوروبية وهذا بدوره يعني تطوير الأنظمة النقدية والمالية بها يتفق وأهداف تلك الوحده .

ولقد درس J.Meade تحت عنوان " European Monetary Union " عملية التوحيد النقدي ونتائجه على تحقيق توازن في المدفوعات البينية (بين الدول الأعضاء) والخارجية (مع العالم الخارجي) وخرج بنتيجة مفادها أن توحيد العملة وتوحيد النظام المصرفي لاشك أنها هما الحلول المطروحة في المدى البعيد . وأصبح التوحيد النقدي هدف استراتيجيا رئيسيا للجهاعة الأوروبية وبدأت تظهر فيه أبحاث ودراسات كثيرة جدا في منشورات الجهاعة الأوروبية وغيرها (٢٩) ، وحصوصا بعد انهيار نظام برتون وودز Bretton Woods ( النظام النقدي الدولي الذي أسس عام وخصوصا بعد انهيار نظام برتون وودز ولكن غالبية هذه الدراسات إن لم يكن جميعها دراسات وصفية معيارية ، وليست دراسات تطبيقية تحليلية ذلك لأن مرحلة التطبيق ما زالت في بداياتها .

ويرى Corden (٣٠٠)أن مفهوم التكامل النقدي يتضمن عنصرين أساسيين هما :

١ \_ توحيد معدل الصرف .

٢ ـ تكامل سوق رأس المال .

وتجدر الإشارة إلى أن مصطلحي التكامل النقدي " Monetary Integration " والوحدة النقدية " Monetary Union " استخدما في الأدبيات الاقتصادية في أحايين كثيرة ليقصد بها مفهوما واحدا .

ويرى كثير من المفكرين الفيدراليين (وهذا يتفق مع استراتيجية الجهاعة الأوروبية تجاه الوحدة النقدية) أن الوحدة النقدية تتطلب الآتي : (٣١)



1 \_ وحدة العملة Single Currency

. Single Union Monetary Policy - وحدة السياسات النقدية

٣ ـ وحدة الرقابة على الاحتياطيات الدولية ومعدلات الصرف الخارجية .

وهذا يعني إلغاء دور المؤسسات النقدية في الدول الأعضاء . ولكن هناك من الكتاب من يرى غير ذلك حيث أن تسوحيد معمدلات الصرف وتثبيتها لا يتطلب كل ذلك ولا يتطلب إلغاء دور المؤسسات النقدية في الدول الأعضاء . بل يتطلب الآتي :

١ ـ عدة عملات قابلة للتحويل بمعدلات ثابتة .

٢ \_ تنسيق السياسات النقدية للدول الأعضاء .

٣ ـ بنك مركزي واحد وتدفقات الاحتياطيات الأجنبية تتم في صندوق واحد .

ولقد تباينت آراء الكتاب والأكاديميين والتطبيقيين حول طرق الوحدة النقدية الأوروبية فمنهم من يرى ضرورة الإسراع فيها ومنهم من يرى غير ذلك . وتـرى المفوضية الأوروبية أن تثبيت معدلات الصرف هي الوسيلة الصحيحة التي ستقود إلى التكامل الاقتصادي السياسي . ومن يسمون بالنقديين (فرنسا وبلجيكا ولكسمبورج) يرون أن تثبيت معدلات الصرف سوف يمهد الطريق إلى تنسيق السياسات النقدية ، ومن ثم سوف يـؤدي إلى اتخاذ موقف أوروبي موحد مع العالم الخارجي في الشؤون النقدية . وسوف يؤدي إلى تطور الأداء الاقتصادي ، أي أن التغير يجب أن يكون تدريجيا بدءا من التكامل النقدي . ويتبني بعض الكتاب أمثال Roy Jenkins وجهة النظر هذه والتي قادت إلى تبنى ما يسمى بالنظام النقدي الأوروبي (European Monetary System (E.M.S.) بدلا من الوحدة النقدية الأوروبية (European Monetary Union (E.M.U.) وذلك منذ عام ١٩٧٩ م ، وهو نظام ذو طموح محدود للغاية وتطور بطيء جداكها يراه الكثير من الكتاب والمفكرين . غير أن المفوضية الأوروبية تبنته توقا إلى أنه سيقود إلى الوحدة النقدية الأوروبية التي سوف تستخدم وحدة عملة أوروبيـة واحدة (European Currency Unit (ECU في المستقبل والتي ستكــون وحــدة حساب مرجحة لكل عملات الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية ومن ثم ستكون القاسم المشترك لآلية معدلات صرف تلك العملات وأساسا لقياس تغيرات تلك العملات ، وسوف تكون كذلك وسيلة تسوية المديونيات بين السلطات النقدية للدول الأعضاء . وإن هذه العملة سوف تقود إلى العملة الأوروبية الموحدة Eurocurrency في النهاية .

غير أن من يسمون بالاقتصاديين (ألمانيا وهولندا) يرون غير ذلك تماما ، حيث يركز هؤلاء على أن سياسة تشبيت معدلات الصرف لا يمكن البدء بها لأنه يجب أن يسبق تلك السياسة توحيد



سياسات اقتصادية ومالية ونقدية أخرى والتي من شأنها أن تؤدي إلى تغييرات هيكلية حقيقية لاقتصاديات الدول الأعضاء ومن ثم تغيير الأداء الاقتصادي لها ثم بعد ذلك تأتي سياسة تثبيت معدلات الصرف كمرحلة لاحقة وليست كمرحلة سابقة .

وفي معاهدة ماستريخت Maastricht Treaty (هولندا) التاريخية - التي افتتح مؤتمرها في ٩ كانون الأول ١٩٩١ م ( غداة إلغاء الاتحاد السوفياتي ) وصدق عليها بشكل مبدئي ( بانتظار تصديقات برلمانات الدول الأعضاء ) في ٧ شباط ١٩٩١ م - اتفقت الدول الأوروبية الاثني عشر على الخطوط العريضة الاتية : (٣٢)

- إصدار عملة أوروبية موحدة (ايكو) ECU قبل عام ٢٠٠٠ م .
- ا إيجاد سياسة خارجية مشتركة تقود في النهاية إلى بناء نظام أمني ودفاعي مشترك ومتكامل ومستقل (عن حلف شيال الأطلنطي). وسوف تقود بلا شك إلى وحدة سياسية وذلك قبل حلول عام (عن حلف شيال الأطلنطي).
  - إنشاء بنك مركزي واحد .

وتجدر الإشارة إلى أن هناك خلافات حادة أعقبت الاتفاقية حول مقر البنك المركزي الأوروبي . فبينها تريد بريطانيا أن يكون البنك فيها وتروج على أهمية ذلك ، نجد ألمانيا و إلى جانبها دول أوروبية أخرى تصر على أن يكون البنك المركزي في ألمانيا وهناك خلافات شديدة بين الاقتصاديين ( الأكاديميين والتطبيقيين ) حول شكل البنك المركزي الأوروبي ودوره في رسم وتنفيذ ومتابعة السياسات المالية في ظل وجود عدة أنظمة ضريبية مستقلة وعدة بنوك مركزية مستقلة وعملات أوروبية مستقلة يصعب الاستغناء عنها لصالح الايكو في ظل هذا المستوى من الاتحاد الأوروبي . وهذاك من يقترح عمل نظام احتياطي فيدرالي مشل النظام الأمريكي على أن يكون مقر البنك المركزي في بون ( مثل دور بجلس الاحتياط الفيدرالي المركزي في واشنطن ) على أن تكون لندن هي الدرع القوي المذا البنك ( مثل دور بجلس الاحتياط الفيدرالي في نيويورك ) وتدعم بريطانيا بشدة وجهة النظر هذه على الرغم من دور مجلس الاحتياط الفيدرالي في نيويورك ) وتدعم بريطانيا بشدة وجهة النظر هذه على الرغم من الاختلاف الكبير بين طبيعة الاتحاد الأوروبي من جهة وطبيعة اتحاد الولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى . وهذا يدل وبقوة على أن الارتباط الأمريكي البريطاني ما زالت أواصره قوية وتهدد مستقبل الوحدة الأوروبية . (٣٣)

- تنسيق السياسات المالية والسياسات النقدية بين الدول الأعضاء .



وتجدر الإشارة إلى أن النظرية الاقتصادية تظل عاجزة عن تفسير كيف سيعمل بنك مركزي واحد في ظل سياسات نقدية وسياسات مالية منسقة فقط وليست موحدة . ذلك لأن النظرية الاقتصادية المعاصرة تفسر فقط دور المصرف المركزي في عملية رسم وتنفيذ ومتابعة الإشراف على تلك السياسات في ظل الدولة الواحدة ذات السيادة الكاملة والمستقلة على الشؤون المالية والنقدية بل والاقتصادية (الاقتصاد العيني) ، ولا تدخل طبيعة التكامل الاقتصادي الأوروبي في التفسيرات الاقتصادية الأكاديمية المعاصرة بل تحتاج إلى دراسات تحليلية عميقة لتفسيرها .

فالمدرسة الكلاسيكية دعت إلى تحرير التجارة العالمية ولكنها لم تدع إلى اتحاد فيدرالي اقتصادي ولا سياسي ولا أمني ولا تشريعي ولا غير ذلك . ونظرية الاتحاد الجمركي تعتمد أساسا على اتحاد دول صغيرة وقليلة مثل اتحاد البينيلوكس Benelux وليس اتحاد دول عديدة مثل دول أوروبا الغربية اليوم . حيث نجد أن دول أوروبا الغربية تتوق لأن تتطور من حالة السوق الواحدة Single Market إلى حالة المكان الواحد (EES) المحان الواحد (EES)

ولقد حاول بعض العلماء أمثال Andreas Predoehl في عام ١٩٧١ م الذي طور ما سمي بنظرية « تنمية مركز الجاذبية » ، وضع نظريات اقتصادية تفسر الوحدة الأوروبية . حيث اعتبر . A بنظرية « تنمية مركز الجاذبية الرئيسي بل وأطلق عليها « المركز الوحيد للاقتصاد العالمي » معتمدا بدلك على نظرية الموقع والجغرافيا الاقتصادية ، ثم يقترح توسعة هذا المركز ليشمل بقية دول أوروبا الغربية . ويرى بعض الكتاب أن اتساع ظاهرة الشركات متعددة الجنسيات Psychic Proximity بين الأمم والشعوب (٥٥)

والحقيقة أننا في تحليلنا للوحدة الأوروبية من منظور الاقتصاد السياسي يجب أن نأخذ في الاعتبار ثلاثة نقاط جوهرية هي : (٣١)

- 1 \_ تداخل الأنظمة الاقتصادية والسياسية وتشابكها وترابطها بشكل يصعب فيه فصلها عن بعضها البعض.
- ٢ استمرار وبقاء المؤسسات الوطنية والجماعات الضاغطة الوطنية وحرية الرأي الجماهيري والأنظمة الديمقراطية .
- ٣- التفرقة بين التكامل الضحل أو السالب Deep, or (Positive), Integration من ناحية أخرى. ناحية، والتكامل العميق أو الإيجابي Deep, or (Positive), Integration من ناحية أخرى. فالتكامل العميق يشمل الوحدة السياسية تحت مظلة المجموعة الأوروبية EC ، حيث تعتبر الأرضية التاريخية والسياسية المشتركة والنظام الديمقراطي الحر شروط أساسية للدخول في دول المجموعة الأوروبية ، وكذلك الوحدة الاقتصادية ، بشكل اتحاد فيدرالي .



والحقيقة أن هنساك عقبات كـؤود ستَقَف في طسريق التكـامل العميق حتى من النساحية الاقتصادية ـ دونها التطرق للنواحي السياسية والأمنية والاجتهاعية ـ ومن هذه العقبات :

- \_ إن الحرية التامة لانتقال عوامل الإنتاج سوف تعمل على تقييد الدول الأعضاء عن ممارسة ومتابعة سياسات إعادة التوزيع في كل المجالات (مثل المدخل القومي ورأس المال والثروة القومية والعمل) بشكل مستقل. حيث أن المسؤوليات سوف تنتقل من مستوى الحكومات الوطنية إلى مستوى الميئات الفيدرالية وأن سياسات إعادة التوزيع سوف تكون بالتالي فيدوالية.
  - القيود المفروضة من قبل الهيئات الفيدرائية على السياسات المالية والسياسات النقدية .
- ترابط الأسواق (سوق العمل وسوق النقود وسوق المال وسنوق السلع والخدمات وسوق المواد الأولية) بشكل يصعب فصله . بما يجعل أي تغيير يحدث لأي من هذه الأسواق في أي دولة عضو يورِّز (إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر أو بكليها) على ذات الأسواق، التي حدث فيها التغيير، في الدول الأعضاء الأحرى وهلى الأسواق الأحرى في ذات الدولة التي حدث فيها التغيير والدول الأعصرى الأعضباء في الجهاعة . وهذا يعني أن التناقض والتضارب في مصالح الدول الأعضاء سوف يلازم الاتحاد الأوروبي مثل ظله إلى الأبد .
- السياسات المالية والسياسات النقدية الموحدة لايمكن أن تنشأ إلا في ظل نظام ضريبي واحد، ونظام إصانات واحد، ونظام نقدي واحد ونقود واحده موثوق بها، والتخلي عن وحدة النقود الوطنية، وبنك مركزي واحد، وتوحيد الاحتياطيات من الله هب والعملات الأجنبية وكذلك توحيد المدفوعات الخارجية، وحكومة واحدة، وثقة تامة بكفاءة المؤسسات الفيدرالية (بها فيها البنك المركزي الواحد) واتحاد المصالح الاقتصادية وتوحيد الدخل القومي، والتنبؤ بمستقبل واحد ومصير واحد، وهذه كلها تبدو كالأحلام الصعبة المنال.
  - . برامج الإصلاح والدعم القطاعي يجب أن ترضي جميع الدول الأعضاء.
- التفاوت الكبير بين الدول الأوروبية في كافة المجالات، وذلك كها يتضح جليا من الجداول المرفقة والتي تفسر ذاتها. فهذا التفاوت يعطي مركز القوة والهيمنة والجاذبية (على كافة الأصعدة) لألمانيا الموحدة، وهذا بالطبع ما تتخوف منه بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، بل ومعظم دول أوروبا. فإلى أي درجة تسمح هذه الدول بإعادة تسليح ألمانيا الموحدة، إن كان قرار السهاح أو عدمه مازال بيدها، خصوصا وكون هذه الدول تعاني الآن من ركسود اقتصادي حاد. وهذا



ما يفسر التكتل الاقتصادي الأمريكي الكندي المكسيكي، الذي وقعت اتفاقيته في أغسطس الم ١٩٩٧ ، والذي سوف تكون له آثار سيئة على الوحدة الأوروبية ، وذلك بسبب اعتهاد دول أوروبا بشكل كبير جدا على الأسواق الأمريكية والكندية ، وكذلك فإن هذا التحالف سوف يعمل على تقوية مركز الدولار الأمريكي العالمي ضد عملات الدول الأوروبية . وهل يسمح التفاوت الكبير جدا وانعدام التكافؤ بين الدول المتحالفة والموحدة بانتقال التكنولوجيا وعوامل الإنتاج الأخرى بحرية تامة لكي تنمو الدول الصغيرة بمعدلات أسرع وتلحق ولو نسبيا بالدول القوية داخل بحرية تامة لكي تنمو الدول الصغيرة بمعدلات أسرع وتلحق ولكنه عكن جدا بشكل نسبي مقيد. أي أن هيمنة الدول الكبرى سوف تبقى وتستمر إلى فترة ليست بالقصيرة ، ولكنها الآن بثوب جديد .

وفي الحقيقة يرى الكثير من الكتاب مثل , 1991, P.V. Rompuy, 1991 أن حرية انتقال عوامل الإنتاج (العمل ورأس المال والسلع والتكنولوجيا) موف توجد جوا من التنافس على جذب تلك العوامل و إعادة توزيعها عما سيعمل على تقليل درجة التفاوت في مستوى التنافس على جذب تلك العوامل و إعادة توزيعها عما سيعمل على تقليل درجة التفاوت في مستوى التنمية الاقتصادية بين البلدان الأوروبية ويؤدي بالتالي إلى التطور التدريجي نحو الاندماج والوحدة (المالية والنقدية والعينية) . أي بمعنى آخر أن المنافسة سوف تشكل حافزا لتطوير الكفاءات . وترى الهيئة الأوروبية في تقريرها "سوق واحدة، نقود واحدة " (١٩٩٠) " One " (اكفاءات غير الحكومية لتطوير أدائها في كافة الأسواق (٢٠٠).

وجما لاشك فيه أن الافتتاح الذي تم هذا العام (١٩٩٢) للقناة - التي استعرق بناؤها حوالي وجماعا، والتي تربط بين بجرى نهر الدانوب عند مدينة كيلهايم (حوالي ١٠٠ كم شيال ميونخ) ومجرى نهر الراين عند مدينة بامبريخ (حوالي ٧٠ كم شيال نورمبرج) ـ سوف يكون له بالغ الأثر الإيجابي على مشروع الوحدة الأوروبية . وتجدر الإشارة إلى أن تلك القناة يه لغ طولها ١٧١ كم (أي أنها تخلق مجرى ماني طوله حوالي ٥٠٥ كم من روتردام إلى دلتا (سولينا) . ويمر ذلك المجرى الماثي بهولندا عبر ميناء روتردام وألمانيا وتشيكوسلوفاكيا والنمسا والمجر ويوغسلافيا وبلغاريا ثم يصل إلى دلتا (سولينا) في رومانيا في البحر الأسود . وبالتالي فهو يسهل الملاحة والنقل البحري عبر أوروبا الموحدة ويغني عن المرود الإلزامي عبر مضيق المدردنيل التركي، الذي تفرض تركيا ضرائب باهضة على المرود عبره . (٢٠٠ وكذلك القنال الإنجليزي ـ الذي سوف يربط بريطانيا بباقي دول أوروبا بطريق بري للسيارات والقطارات ـ بعد افتتاحه سوف يكون له أثر إيجابي كبير على الوحدة الأوروبية .

وعلى الرغم من كل تلك العوامل الإيجابية التي أشرنا إليها يبقى دور العوامل السلبية التي



شرحناها أيضا عقبات في طريق الوجدة والاندماج ، فهل تتحقق الوحدة الأوروبية ويكتب لها البقاء والاستمرار خصوصا وكوننا نلاحظ تفتت الكثير من الدول الشرقية الموحدة والتي تربطها عوامل ومقومات وحدودية (مثل اللغة والتاريخ والعقيدة والمصالح المشتركة . . . الخ) أقوى من تلك التي تربط دول أوروبا الاثنى عشر . إن معدل نمو وتطور الوحدة الأوروبية على الأرجح سوف يكون أبطأ مما يتصوره مهندسوها وسوف ينخفض تدريجيا بسبب التزايد التدريجي للعقبات والعوامل السلبية التي تم بيانها .

ملحق الجداول جم الأسهم المتداولة في الأسواق المالية (بليون \$) .

| معدل  | 1487    | 1940     | 3461   | 1984             | 1441    | 1441   | 194.   | الدولة   |
|-------|---------|----------|--------|------------------|---------|--------|--------|----------|
| النمو |         |          |        |                  | •       |        |        |          |
| ۲۱,۸  | 170,17  | 406,44   | 779,99 | 114,41           | 117,00  | 4.,77  | 47,77  | سويسرا   |
| 41,1  | 117,    | ٧٦,٣٦    | ٤٨,٢٨  | ۸۵, ۲٤           | 47,78   | 44,48  | 40,41  | بريطانيا |
| 79,0  | 14.44   | 98,71    | 70,27  | 47,40            | 17,71   | .10,04 | 14, •4 | ألمانيا  |
| 77,0  | ٤٧,٦٠   | 19,41    | 10,10  | ۸,٣٥             | 4,07    | ۱۱٫۸۳  | 17,88  | فرنسا    |
| 44,8  | ٣٨,٣٥   | 10,40    | ٤,٠٥   | ۳,۸۷             | ۲,۷۹    | ١٠,٨٥  | A,0Y   | إيطاليا  |
| 4.1   | Y7,•7   | 7.,      | 17,27  | 10,14            | 0, • A  | ٤,٣٠   | ٥,٣٦   | هولندا   |
| 17,0  | ٥,٦٨    | ٣, ٦٣    | ۲,٧٤   | 7,70             | 1,41    | 1,07   | ۲,۱٦   | بلجيكا   |
| 20,1  | 17,47   | 10,00    | ۸,۵۲   | 4,44             | ٤,٦٢    | 4,77   | ۱٫۸۰   | السويد   |
| 01,7  | 1+, ٧1  | ٣,١٦     | 1,44   | 1,97             | ١,١٤    | 1,44   | ٠,٧٨   | أسبانيا  |
| ٤٨,٩  | 1,4+    | ٠,٨٠     | ٠,١١   | ٠,١٣             | ٠,٠٧    | ٠,٠٨   | ٠,١١,  | النمسا   |
| 44,4  | ۱٫٦۰    | 1,40     | ٠,١٧   | ۱٫۱۸             | ٠,٠٦    | ٠,٠٦   | ٠,٠٦   | الدنهارك |
| A0,V. | 1,7.    | ٠,٥٠     | ٠,٤٢   | ٠,٢٥             | غم      | غم     | غم     | فنلندا   |
| 7,78  | ٠,١٣    | ٠,٠٧     | ٠,٠٦   | ٠,٠٢             | غم      | غم     | غم     | لكسمبورج |
| ۱,۲۲  | 1,20    | 7,11     | ١,٣٤   | 1,91             | ٠,١٠    | ٠,١٠   | ٠,٠٨   | النرويج  |
| 48    | 1445,40 | 94. , 84 | 775,75 | 770,74           | £AA, £+ | 774,77 | ۲۷٤,41 | أمريكا   |
| ۳۱,۹  | 187,77  | 101,10   | ۲۲۷,۷۱ | <b>۲</b> 77, • Y | 170,50  | Y00,V0 | 18.,7  | اليابان  |

\* فرنسا (باریس). سویسرا (۱۹۸۲ ـ ۱۹۸۰ زیورخ و باسل).
 أسبانیا (مدرید) (۱۹۸۳ ـ ۱۹۸۳ زیورخ و باسل و جنیف)
 أمریکا (نیویورك) (المعدل لـ زیورخ و باسل).

بريطانيا (لندن) ألمانيا (البورصة الفيدرالية).

اليابان (طوكيو وأوساكا) غم= غير متوفرة . العابدر: . COMPETITION IN BANKING, OECD, PARIS, 1989, P. 136

بطفال سالد

جدول رقم (٢) تطور حجم النجارة الخارجية (بليون \$) \*.

| 19.  | 9-   | 191 | 0   | ۱۹۸۰ |      | 1940 |             | 194.       |     | الاقليم   |
|------|------|-----|-----|------|------|------|-------------|------------|-----|-----------|
| 9    | ص    | و   | ص   | 9    | ص    | 9    | ص           | و          | ص   |           |
|      |      |     |     |      |      |      |             |            |     | أمريكا    |
| 717  | 343  | 277 | 71. | 77.  | 797  | 187  | 184         | ٥٧         | ٥٩  | الشهالية  |
| 1 1  | }    |     | 1   |      |      | 1    |             |            |     | الإتحاد   |
| 110  | 1.4  | ۸۳  | AY  | 79   | - ٧٧ | ٣٧   | 44          | 14         | ۱۳  | السونياتي |
| 41.  | 377  | 171 | 177 | 181  | 14.  | ۸۵   | 50          | 14         | 19  | اليابان   |
| [ ]  |      |     |     |      |      |      |             |            |     | أوروبا    |
| 1700 | 1407 | 777 | ٧٢٢ | 738  | 777  | 404  | <b>ሞ</b> ጀአ | 12.        | 177 | الغربية   |
| 1    |      |     |     |      |      |      |             | 1          |     | أوروبا    |
| 170  | ۸۷   | ٧١  | ٥٣  | VV   | 27   | 44   | ۱۸          | ١٢         | ٦   | الجئوبية  |
|      | ]    |     |     |      |      | ]    |             | Ì          |     | أورويا    |
| W    | 9.5  | ٧٣  | 74  | ۸۷   | ۸۱   | ٥١   | \$0         | 19         | 14  | الشرقية   |
|      |      | l   |     | l    |      | l    | ļ           |            |     | الدول     |
|      |      |     |     | ļ    |      |      |             |            |     | المعدرة   |
| 40   | 188  | 1.0 | 108 | 171  | 4.5  | ٥١   | 171         | 1.         | ۱۸  | للنفط     |
| {    |      | 1   | 1   |      |      |      | }           | 1          |     | بقية      |
| £VA  | ۵.,  | 3.7 | 797 | 4.0  | 377  | 172  | 47          | <b>£</b> £ | 77  | المالم    |

و = الواردات
 أوروبا الغربية ١٤ دولة هي: بريطانيا وسويسرا والسويد وفرنسا والنرويج وهولندا وايطاليا وألمانيا
 وايرلندا وفنلندا والنمسا والدانارك ولكسمبورج وبلجيكا.

الدول المصدرة للنفط تشمل: دول أوبك والبحرين والكنغو والمكسيك وسوريا وتونس وترينيداد وتوباغو.

أمريكا الشالية تشمل: كندا.

أوروبا الجنوبية تشمل: البرتغال ويوغسلافيا وتركيا.

الصدر: Economic Bulletin For Europe, Vol. 42 / 90, UN, NY, 1991, p. 135.



### جدول رقم (٣) تطور الميزان التجاري والحساب الجاري للدول الصناعية الكبرى (بليون \$) .

| ي    | ب الجـــارة | اســـاد |       | اري   | الميزان التجـــــاري |       |       |                 |  |
|------|-------------|---------|-------|-------|----------------------|-------|-------|-----------------|--|
| 199. | 1949        | 1944    | 1947  | 199.  | 1949                 | ۱۹۸۸  | 1944  |                 |  |
| (9Y) | (111)       | (179)   | (177) | (1.4) | (110)                | (YYY) | (171) | أمريكا          |  |
| (17) | (18)        | (A)     | (V)   | ٨     | V                    | ۹ .   | ٩     | كندا            |  |
| ٤٨   | ٥٧          | ٨٠      | ۸۷    | 70    | VV                   | 90    | 97    | اليابان         |  |
| ٤٩   | ٥٦          | ۱۵۱     | 13    | ٧٥    | VV                   | ٧٩    | ٧٠    | المانيا         |  |
| (0)  | (٤)         | (٤)     | (0)   | (0)   | (11)                 | (A)   | (4)   | فرنسا           |  |
| (11) | (11)        | (7)     | (٢)   | (٣)   | (٢)                  | (٢)   | _     | ايطاليا         |  |
| (YY) | (41)        | (YY)    | (A)   | (77)  | (WA)                 | (YY)  | (14)  | بريطانيا        |  |
| (۲۱) | (A)         | (٣)     | (1)   | (00)  | (٣٢)                 | (۲۱)  | (77)  | بقية دول أوروبا |  |

\* بقية دول أوروبا تشمل: النمسا وبلجيكا ولكسمبورج والدانهارك وفنلندا واليونان وايسلندا وايرلندا وهولندا والنرويج والبرتغال وأسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا. \* ١٩٩ تنبؤات.

Economic Builetin For Europe, Vol. 42 / 90, UN, NY, 1991, p. 24.

جدول رقم ٤ بعض المؤشرات الاقتصادية للدول الصناعية الكبرى\*

| اري     | اب الج | الحس  | الة   | ل البط | معد  | خم   | ل التض | معد   | G    | ل DP | معد    | الدولة   |
|---------|--------|-------|-------|--------|------|------|--------|-------|------|------|--------|----------|
| 94      | 94 1   | 991   | 44    | 94 1   | 991  | 44   | 97 1   | 991   | 94   | 94   | 1991   |          |
|         |        |       |       |        |      |      |        |       |      |      |        |          |
| -1,7    | ١,٤    | -1,1  | 4,4   | 4,4    | ۸,۷  | ۳,۷  | ٤,٢    | 7,4   | ۳,۲  | ۲,۲  | -7,7   | بريطانيا |
| ٠,٧     | ٠,٨    | -1,8  | ٥,١   | ٥,٠    | ٤,٣  | ٣,٩  | ٤,٥    | ٤,٥   | ٧,٥  | ١,٨  | ۳,۱    | المانيا  |
| _1,^    | -1,0   | ١,٤   | 11,7  | ۸۰۰۸   | 11,0 | ۵,۲  | ٥,٨    | ٧,١   | ۲,٥  | ۲,۰  | ١,٤    | ايطاليا  |
| ۵, ۰۔ ا | ٠,٦    | ٧,٠_  | 1.,4  | 11,1   | 4,8  | ۲,۷  | ۳,۰    | ۲,۸   | ۲,۷  | ۲,۱  | ١,٢    | فرئسا    |
| ,0      | ٠,٤    | ۰۰,۳  | ٤,٠   | ٣,٨    | ٣,٤  | ۳,۲  | ٣,٤    | ٣,٢   | ۲,۷  | ۲,٦  | ۲,۸    | النمسا   |
| ٣,٤     | ۳,۰    | 4,4   | 4,7   | 1,7    | 4,5  | ٣,٢  | 4,4    | ٣,٤   | ٧,٧  | ۲,۰  | ١,٤    | بلجيكا   |
| _Y, •   | -4,4   | .٤,٧  | 4,4   | ٩,٨    | ٧,٧  | ١,٤  | ۰,۳    | ٤,١   | ٣,٨  | ٠,٤  | ٠,٢ مـ | فنلندا   |
| 7,1     | ۱٫۸    | 1,1   | 4,7   | 1.,4   | ۱۰٫۳ | ۲,٤  | ۲,٤    | ٧,٠   | ٣,١  | ٧,٥  | ۲,۰    | الدانمرك |
| _۲,۸    | _۲,۷   | -4, £ | 10,0  | 4,4    | ۸,۵  | 11,+ | 18,7   | 14, 7 | ١,٦  | ١,٣  | 1, ٢   | اليونان  |
| ۲,۰     | ۱٫۸    | ٣,٠   | 17, 1 | 17,0   | 10,1 | 4, 1 | ۳,۰    | 4,1   | ٣,٣  | ٧,٥  | ١,٣    | ايرلندا  |
| _£, A   | -8,4   | _£,£  | ٧,٠   | ٧,٠    | ١,٦  | ۸,٠  | ٧,٠    | ۷,٦   | _•,• | ٦,٦_ | ١,٤    | ايسلندا  |
| 1,7     | ٤,٣    | 1,3   | ٦,٣   | ٦,٤    | ٦,١  | ٣,٣  | ٣,٢    | ٣,١   | ۲,۳  | ١,٨  | ٧,٧    | هولندا   |
| #       | ٧,٩    | 1,1   | ۱٫۳   | 1,8    | 1,8  | ٣,٠  | ٣,٣    | 4,1   | 4,4  | ۲,4  | ٧,٥    | لكسمبورج |
| _٢,٦    | -1,4   | ٠,٩   | 0,4   | ٤,٥    | 4,4  | 14,0 | 14,0   | 18,4  | ٧,٧  | ۲,٦  | ٧,٧    | البرتغال |
| 0,4     | 0,0    | ۵,۰   | ٤,٨   | ۱٫۵    | 0,8  | ٣,٤  | ٣,٣    | ١٫٥   | 4,4  | ٧,٠  | ٤,١    | النرويج  |
| _4,4    | _4,4   | _4, 1 | 18,7  | 10,1   | 17,8 | 0, 1 | ٥,٨    | 1,4   | 4,4  | ٧,٩  | ٧,٤    | اسبانيا  |
| 0, 4    | 1,1    | 4,4   | 1,8   | 1,7    | ١,٠  | ٣,٥  | ٤,٥    | 0,4   | ۱٫۸  | ١,٢  | _',0   | سويسرا   |
| -1,1    | _1,7   | _1,4  | ٤,١   | ٤,١    | ۲,۷  | ٤,٠  | 4,1    | ٧,٥   | ۱٫۵  | ٠,٢  | -1, 8  | السويد   |
| ٠,٢     | ٠,٢    | ۳, ۰. | 14, 8 | 14,1   | 11,0 | 01,1 | 77,0   | ٥٨,٦  | 0,0  | ۲,۸  | ٧,٣    | تركيا    |
| ۲,۱     | 7,1    | ۲,۱   | 7,4   | ۲,۳    | 7,1  | 1,4  | ۲,۱    | 1,1   | ٣,٥  | ٧,٤  | ٤,٥    | اليابان  |
| -1,     | ,4     | _+, ٢ | 1,1   | ٦,٧    | ٦,٧  | 1,1  | 4,4    | ٣,٢   | ٣,٨  | ۲,۲  | ۰,۷    | أمريكا   |
| _Y, A   | _Y, A  | -4,9  | 1,1   | 10,4   | 10,8 | 7,7  | ٧,٨    | 1,4   | ٤,١  | ٣,١  | 1,0    | كندا     |

<sup>\*</sup> ألمانيا وايرلندا وتركيا واليابان وأمريكا GNP.

الحساب الجاري كنسبة من GDP أو GNP .

#غير متوفر .

.The OECD Observer, 176, June/July 1992, OECD:الصدر



### جدول رقم (٥) مشاركة المدول الأوروبية في انتخابات البرلمان الأوروبي (نسبة مئوية من إجمالي الناخبين)

| نسبة التغير |         | نسبة المشا<br>إجمالي ال | عدد المقاعد | الدولة    |
|-------------|---------|-------------------------|-------------|-----------|
|             | 3461    | 1979                    |             |           |
| (A, O)      | ۸,۲٥    | 70,4                    | Al          | ألمانيا   |
| <u>:</u>    | 44,8    |                         | ۸۱          | بريطانيا  |
| (1, 3)      | ۵٦,٧    | 11                      | ۸۱          | فرنسا     |
| (1,1)       | ۹ , ۸۳. | ۸٥,٥                    | ۸۱          | إيطاليا   |
| (Y,Y)       | ٥٠,٥    | ۸ز۷۵                    | 40          | هولندا    |
| ١,١         | 97,7    | 41,7                    | 3.7         | بلجيكا    |
| (1,3)       | ٧٧,٢    | ۸۱,۵                    | 7 8         | اليونان   |
| ٤           | ۸۱٫۸    | ٤٧,٨                    | 17          | الدانيارك |
| ۸,٤         | 3.5     | 00,7                    | 10          | ايرلندا   |
| (P, Y)      | 7.4     | ۸۸,۹                    | ٦           | لكسمبورج  |

المصدر: د. عبد المنعم سعيد، الجماعة الأوروبية تجربة التكامل والوحدة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت يونيو ١٩٨٦م، ص ٨٦.

جدول رقم (٦) المراكز النسبية للمجموعات الحزبية في البرلمان الأوروبي

| انتخابات ۱۹۸۶ | انتخابات ۱۹۷۹ | المجموعة الحزبية       |
|---------------|---------------|------------------------|
| 177           | 178           | الاشتراكيون            |
| 1.4           | 114           | الديمقراطيون المسيحيون |
| ٥٠            | ۸۳            | المحافظون              |
| . 77          | <b>4</b> %    | الأحرار                |
| 79            | 44            | التقدميون الديمقراطيون |
| ٤٢ .          | ٤A            | الشيوعيون              |
| ٧             | -             | الخضر                  |
| ٤             | -             | أنصار البيئة .         |
| 17            | ٥             | اليمين المتطرف         |
| 18            | 14            | آخرون                  |

المصدر: نفس مصدر ألجدول رقم (٥)، ص ٨٩.

### المراجسع

- (١) د. عبدالمنعم سعيد، الجياحة الأوروبية: تجربة التكامل والوحدة، مركز دراسات الموحدة العربية، بيروت، ١٩٨٦/٦
  - محمد عبدالحليم فنديل، البيان، ٤ أغسطس ١٩٩٢ م، ص ٩ .
- J. Lodge, THE EUROPEAN COMMUNITY, Frances Plinter Publishers, London, 1983, pp. 6-16.
  (۲) انظر على سبيل المثال :
- C.J. Friedrich, CONSTITUTIONAL GOVERNMENT AND DEMOCRACY: THEORY AND PRACTICE IN EUROPE AND AMERICA, New York, Blaisdell, revised edition, 1965.
- E.B. Hass, THE UNITING OF EUROPE, London, Stevens, 1958.
- P.H. Hay, FEDERALISM AND SUPRANATIONAL ORGANIZATIONS: PATTERNS FOR NEW LEGAL STRUCTURES, Urbana, University of Illinois Press, 1966.
- L. Lindberg, and S. Scheingold (eds), REGIONAL INTEGRATION, Cambridge, Mass, Harverd University Press, 1971, and Special Issue, INTERNATIONAL ORGANIZATION, 24, 1970.
- J. Lodge, "Loyality and the EEC: The Limitations of the Functionalist Approach", POLITICAL STUDIES, 26, 1978, pp. 232 48.
- D. Puchala, "Of Blind Men, Elephants and International Integration" JOURNAL OF COMMON MARKET STUDIES, 10, 1972, PP. 267 84.
- P. Taylor, "Functionalism: The Theory of David Mitrany" in P. Taylor and A.J.R. Groom, (eds), INTERNATIONAL ORGANIZATION: A CONCEPTUAL APPROACH, London, Frances Printer, 1978.

Max Jansen, HISTORY OF EUROPEAN INTEGRATION, (Amesterdam; University of Amesterdam, 1975) p. 6-9.

- (٤) انظر: مرجع سابق "Taylor, "Functionalism: ....."
- J. Lodge, THE EUROPEAN COMMUNITY, pp. 13, (۵) مرجع سابق
  - (٦) نفس المرجع ، ص ١٤ ـ ١٦ .



(٨) محمد شفيق عبدالفتاح، أثر السوق الأوروبية المشتركة على اقتصاديات جهورية مصر العربية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٤م، ص ٣٤، ٣٥. (٩) نفس المرجع السابق، ص ٣٥. (١٠) انظر : د. عبدالمنعم سعيد، الجهاعة الأوروبية . . . ، مرجع سابق ، ص ٠٤. Max Jansen, HISTORY OF ......pp. 33 - 38. (١٢) انظر: محمد شفيق عبدالفتاح، أثر السوق . . . ، ، مرجع سابق ص ٢٧. Dennis Swann, THE ECONOMICS OF THE COMMON MARKET, (London: C. Nicohols, 1975), p. 20. (۱٤) مرجع سابق Max Jansen, HISTORY OF ...... p. 43, (١٥) نفس المرجع السابق ص ٤٣ . (١٦) محمد شفيق عبدالفتاح، أثر السوقي . . . ، مرجع سابق ص ٣٧-٤١. (١٧) نفس المرجع السابق ، ص ٤١ ـ ٤٣ . (۱۸) مرجع سابق Dennis Swann, THE ECONOMICS OF ......, pp. 27-29. Roy Ptyce, THE POLITICS OF THE EUROPEAN COMMUNITY (London: Butterworths, 1973), (14) pp. 14 - 19. Dennis Swann, THE ECONOMICS OF ..... pp. 25-30. وانظر: مرجع سابق، (٣٠) انظر: أبو صالح فتم المله، «السوق الأوروبية المشتركة والوضع القانوني لماستريخت، الاتحاد الأسبوعي، أبوظبي، ۹/۷/۲۹۹۱م. (٢١) د. عبدالمنعم سُعيد، الجماعة الأوروبية . . . . . ، مرجع سابق، ص ٥١-٥٥. M. Camps, BRITAIN AND THE EUROPEAN COMMUNITY 1955-1963, Princeton,: وانظر Princeton, University Press, 1964. (٢٢) انظر؛ نفس المرجم السابق ، وانظر كذلك: ـ د. عبدالمنعم سعيد، الجماعة الأوروبية. . . ، مرجع سابق، ص ٥٥ ـ ٥٩ . (٢٣) محمد شفيق عبد الفتاح، أثر السوق . . . ، ، مرجع سابق، ص ٤٣ ، ٤٤ -(٢٤) نفس المرجع السابق، ص ٢٦ ـ ٧٤. وإنظر أيضا: ـ د.عبد المنعم سعيد، الجماعة الأوروبية . . . . ، مرجع سابق، ص ٢٦-٦٠١ . M. Paimer, THE EUROPEAN PARLIAMENT: WHAT IT IS; WHAT IT DOES; HOW IT

THE EUROPA YEAR BOOK: A WORLD SURVEY, 1983, London, Europa Publication, 1983, pp. 189 - 194.



WORKS, Oxford, Pergamon, 1981.

(٢٥) نفس المرجع السابق ص ١٨٩.

THE EUROPEAN COMMUNITY: FACTS AND FIGURES. Brussels, The Commission Of (Y1)
The European Communities, 1974, pp. 5-9.

\_ وانظر: مرجع سابق . 28- -24 Lodge, THE EUROPEAN COMMUNITY, PP. 24-

(٢٧) انظر: نفس المرجع السابق ص ٥٦ ـ ٧٧. وانظر كذلك:

THE EUROPEAN COMMUNITY: FACTS AND ...... Pp. 7-15.

\_مرجع سابق

J. Meade, (European Monetary Union) in European Communities, EUROPEAN ECONOMIC IN- (YA)
TEGRATION AND MONETARY UNIFICATION, Brussels, Study Group Of Economic and
Monetary Union, 1973.

European Communities (a) EMS, BULL, EC, 12-1978; (b) Realignments, BULL, EC, 9-79, انظر: (۲۹) انظر: 79, 9-81, 2-82.

W.M. Corden, MONETARY INTEGRATION, Essays in International Finance, 93, Princeton, 1972,

R.P. Allen, ORGANIZATION AND ADMINISTRATION OF A MONETARY UNION, انظر: (۲۱) Studies in International Finance, 38, Princeton, 1976, p. 5.

#### (٣٢)انظر:

محمد عبدالحليم قنديل، البيان، مرجع سابق.

وأيضا انظر:

الاتحاد، ١٠ ديسمبر ١٩٩١ م.

(٣٣) انظر:

الحياة (الاقتصادية)، ١٥ يوليو ١٩٩٢ م، ص ١١.

الحياة (الاقتصادية). ٢ يوليو ١٩٩٢ م، ص ١١.

(٤٤) انظر:

The American Economic Review, (AEA papers & Proceedings), Vol. 82, No. 2, May 1992. PP. 84-114.

(٣٥) نفس المرجع السابق.

(٣٦) نفس المرجع السابق.

(٣٧) نفس المرجع السابق.

(٢٨) الاتحاد، ٦ أغسطس ١٩٩٢ م.





علله (۱۰۰۰) الغادر

# جودة الشمر عند نقاد القرن الرابع الهجري بين الطبع والصنمة

د. محمد الحافظ الروسيُّ

أستاذ النقد القديم بكلية الآداب والعلوم الإنسانية \_ تطوان \_ المغرب .

يعتبر القرن الرابع الهجري عصر ازدهار الصنعة في الأدب العربي ورسوخ هذا المذهب بعد انتهاء ذلك الصراع الذي عرفته البيئة النقدية آنذاك بين أنصار أبي تمام وبين أنصار البحتري، بظهور مذهب الأول ظهورا نلمس آثاره في أشعار ونقد الأجيال اللاحقة.

والمعروف أن أنصار البحتري زعموا أن صاحبهم أكثر طبعا، وإلى ذلك يـذهب الآمدي، (١) بينها رموا أبا تمام بالتكلف والتعمل في الشعر.

ونريد هنا أن نتساءل: هل كان ما زعمه أنصار البحتري لصاحبهم صحيحا ؟، أم إن الصراع في حقيقته كان بين صنعتين ختلفتين: صنعة أميل إلى مذاهب العرب وعمود الشعر المعروف، وهي صنعة البحتري، وصنعة أميل إلى مذهب البديع وابتكار المعاني، وهي صنعة أبي تمام! ؟

أظن هذا السؤال مشروعا ، خاصة وأن ناقدين كبيرين هما: الباقلاني (٢٠)، وأبن رشيق (٢٠)، لا يشكان في أن البحتري كان بدوره صانعاً بارعا، إلا أن صنعته تختلف عن صنعة أبي تمام.

ومن هنا يمكن أن نطرح هذا السؤال: أين تقع مقاييس الجودة ؟، هل هي في الطبع أم في الصنعة ؟، ثم إذا كانت في الصنعة، فأي الصنعتين نريد ؟، وأين موقع الشعر الذي اعتبر مطبوعا مصنوعا، من كل هذا ؟.

هذه هي الأسئلة التي سوف نحاول الإجابة عنها في هذا البحث، إن شاء الله تعالى .



# يستعمل هذا المصطلح في النقد العربي للدلالة على شيئين هما:

أولا: الموهبة والملكة، وبهذا المعنى استعمله القاضي الجرجاني في الموساطة، إذ قال:

" . وأنت تعلم أن العرب مشتركة في اللغة واللسان، وأنها سواء في المنطق والعبارة، وإنها تفضل القبيلة أختها بشيء من الفصاحة. ثم تجد الرجل منها شاعرا مفلقا، وابن عمه وجار جنابه ولصيق طنبه بكينا مفحها، وتجد فيها الشاعر أشعر من الشاعر، والخطيب أبلغ من الخطيب، فهل ذلك إلا من جهة الطبع والذكاء وحدة القريحة والفطنة! " (3) فهذه الموهبة \_ إذن \_ هي سر انطلاق لسان الرجل بالشعر، بل وهي أيضا سر التفناوت بين الشعراء أنفسهم، ولعل ابن قتيبة استعمل كلمة الطبع بهذا المعنى في قوله: " والشعراء أيضا في الطبع مختلفون: منهم من يسهل عليه المديح ويعسر عليه المعنى في قوله: " والشعراء أيضا في الطبع مختلفون: منهم من يسهل عليه المديح ويعسر عليه الهجاء. ومنهم من يتيسر له المراثي ويتعذر عليه الغزل" (٥). فهذا كلام أقرب أن يفسر بتلك الملكة التي تجعل قول الشعر في بعض الأغراض أسهل على الشاعر من قوله في أغراض أخرى لذلك وصف "ابن قتيبة" ذا الرمة بقوله: " فهذا ذو الرمة أحسن الناس تشبيها، وأجودهم تشبيبا، وأوصفهم لرمل وهاجرة وفلاة وماء وقراد وحية، فإذا صار إلى المديح والهجاء خانه الطبع " (١٠).

فالطبع هنا، إذن، بمعنى السليقة والفطرة التي خلق الفرد من الناس عليها والتي بها يتميز عن غيره من المخلوقين، من قولهم: "طبعه الله على الأمر يطبعه طبعا: فطره " (٧).

ونظن الطبع بهذا المعنى هو ما يعنيه د. أبحد الطرابلسي في محاولته ربط هذا المفهوم بأسطورة شيطان الشعر، إذ يقول: " يمكننا التساؤل: أليس ما سهاه النقاد طبعا، هو الشكل العلمي لأسطورة الجن أو الشيطان القديمة ؟، حيث انه بالنسبة للقدماء كان كل شاعر يملك شيطانه الذي يلهمه، وهو ما يشبه تقريبا (آلهة الشعر) اليونانية. إننانملك كل الأسباب لكي نعتقد بأن المحدثين لم يعودوا يصدقون قصة هذه الشياطين الملهمة، وإنه عندما كانوا يتحدثون عنها فإن ذلك فقط لكي يستعيدوا إحدى الخرافات " (٨).

ويهذا الذي يذكره د. الطرابلسي فسروا جودة شعر الشاعر، فقالوا، إن شيطانه مفلق، وفسروا رداءة الشعر أيضا بكون شيطان الشاعر مقصرا. وهكذا فإن الموسوب هو من انفرد به الشيطان الأشعر. وقد جاء في " الجمهرة" أن رجلا أتى الفرزدق، فقال: إني قلت شعرا فأنظره، قال: أنشد، فقال:



# ومنهم عمر المحمود نائله كأنها رأسه طين الخواتيم

. . . فضحك الفرزدق، ثم قال: يا أبن أخي، إن للشعر شيطانين يدعى أحدهما الهوبر والآخر الهوجل، فمن انفرد به الهوبر جاد شعره وصح كلامه، ومن انفرد به الهوجل فسد شعره، وإنها قد اجتمعا لك في هذا البيت، فكان معك الهوبر في أوله فأجدت، وخالطك الهوجل في آخره فأفسدت . . " (٩).

ولعل هذه كانت هي التفسيرات الأولى لقضايا الطبع بمعنى الملكة، وما لاحظوه من غيابه أحيانا حتى "كان الفرزدق يقول: أنا أشعر تميم عند تميم، وربها أتت علي ساعة ونزع ضرس أسهل على من قول بيت " (١٠).

وما انتبه والله من ميل كل شاعر إلى غرض معين أو أغراض معينة، لذلك كان الشاعر الكامل التام الموجة هو المتصرف المجيد في جميع فنون الشعر. فكانت من القضية الأولى مسألة التفاوت والاختلاف التي طرحها "ابن قتيبة" في "الشعر والشعراء"، ورأى أن أسبابها إنها تكمن في هذه الحالات التي لا يعرف لها سبب والتي تجعل طبع الشاعر متيقظا في يعض الأوقات أكثر من غيرها (١١). وكانت من المسألة الثانية قضية التصرف التي بها يحكم على الشاعر بالتقدم وحيازة قصب السبق (١١).

إذن، فقد كان الطبع بمعنى الموهبة، هو الذي قدم لنا مقياسين مهمين من مقاييس الجودة، هما: حسن التصرف وطلب الاستواء في الشعر والبعد عن التفاوت فيه. فهو بهذا المعنى لا يختلف فيه النقاد، بل ويجمعون على وجوب حضوره إذ هو الأساس وعليه البناء.

ثانيا: قول الشعر دون مراجعة وتنقيح، لذلك كان من صفات شعر المطبوع أنه قريب المأخذ، ومعنى ذلك كما يبينه العسكري: " . . . أن تأخذ عفو الخاطر، وتتناول صفو الهاجس، ولا تكد فكرك، ولا تتعب نفسك " (١٦٠)، ولأن الشاصر المطبوع لا يميل إلى تثقيف شعره فقد كان أقدر على الارتجال، لذلك جعل " ابن قتيبة " من صفاته أنه " إذا امتحن لم يتلعثم ولم يتزحر " (١٤٠). أما ابن رشيق فيرى أن " أعجب ما كان البديهة من أبي تمام " (١٥٠)، وهو يفسر ذلك بقوله: " لأنه رجل متصنع، لا يحب أن يكون هذا في طبعه " (١٦٠). أما السمة الكبرى للشعر المطبوع فهي السهولة والوضوح، سهولة تبتعد بالشاعر عن مستكره الألفاظ ووحثي الكلام ومعقد المعاني، وهو ما جعل الأمدي يعتبر البحتري من شعراء الطبع لتميز شعره بكل هذه الصفات (١٠٠)، وكذلك يتميز الشعر المطبوع بسهولة القوافي (١٠١)، وسلامة الأوزان من الاضطراب (١٠٠).

إن مفهوم الطبع بهذا المعنى هو الذي طرح الإشكال الذي سيختلف النقاد حوله وينقسمون



إلى طسوائف ، هل يطلب في الشعر السهولة والوضوح؟ أم يطلب فيه العنساية والمراجعة والمزاجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة التي المحالين المؤالين ، اختلفت الاتجاهات والنزعات .

#### ثانيا: التكلف والصنعة

ـ هل التكلف هو الصنعة ؟

- نظن أنه للجواب عن مثل هبذا السؤال ، لا بد من تعريف التكلف ومظاهره ، قبل تبيين الفرق بينه وين الصنعة ، فيا هو التكلف ؟

#### أدالتكلف

جاء في " اللسان " : " الكلف: الولوع بالشيء مع شغل قلب ومشقة وكلف تكليفا أي أمره بها يشق عليه . وتكلفت الشيء : تجشمته على مشقة وعلى خلاف عادتك " (١٠٠) .

وفي "القاموس": "التكليف، الأمر بها يشق عليك "(٢١)، ومن هذا الأصل اللغوي (كلف) السذي تدور معانيه حول، المشقة والعناء والجهد، كان اللفظ الاصطلاحي: تكلف، فالتكلف في الاصطلاح النقدي هو، طلب الشيء بصعوبة وعناء وتفكر ، والبعد عن الجري وراء السجية والعادة ، أو كها عرفه العسكري في الصناعتين ، بقوله: " . . . التكلف طلب الشيء بصعوبة للجهل بطرايق طلبه بالسهولة "(٢٢) . واستعمله قدامة مرادفا للتعمل والعناء ، فقال عن سوء أستخدام الترصيع: " . . . فإن ذلك إذا كان ، دل على تعمل وأبان عن تكلف " (٢٢) . أما صاحب البرهان، فانه يستعمله بدوره بمفهوم الخروج عن السجية والعادة والبعد عن السهولة ، يقول: " وأما سهولة القول، وقلة التكلف ، فكقول الشاعر :

خير المذاهب في الحاجات أنجحها وأضيق الأمر أدناه من الفرج فهذا لفظ سهل قريب قد جرى صاحبه فيه على سجيته وعادته ، فإذا جئت إلى قول آخر: وما مثله في الناس إلا عملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه وجدته قد تكلف تكلفا غير خفي على سامعه ، فالقلوب له ابيه . والآذان عنه نابيه " (٢٤).

وإذا كانت هذه الجياعة من النقاد ، وهم كلهم من أهل القرن الرابع ، يقرنون التكلف بالمشقة في قول الشعر والبعد عن السلاسة والسهولة ، فإن " ابن قتيبة " قبلهم كان يرى ذلك فهو يلاحظ بأن المتكلف من الشعر" . . ليس به خضاء على ذوي العلم ، لتبينهم فيه ما نزل بصاحبه من طول التفكو وشدة العناء ، ووشح الجبين " (٢٥) . إلا أنه رغم ذلك لم يكن يميز ، كما فعل ذلك بعده نقاد القرن الرابع ، بين شعر الصنعة وبين شعر التكلف ، لذلك فهو يعترف للمتكلف من الشعر بالجودة



والإحكام (٢٦)، بينما يتفق نقاد القرن الذي ندرسه على أن التكلف عيب، والصنعة مذهب لها أنصاره، وهو يرى أن الشاعر "المتكلف هو الذي قوم شعره بالثقاف، ونقحه بطول التفتيش، وأعاد فيه النظر بعد النظر، كزهير والحطيئة، وكان الأصمعي يقول: زهير والحطيئة وأشباههما من الشعراء عبيد الشعر، لأنهم نقحوه ولم يذهبوا فيه مذهب المطبوعين " (٢٧). في حين أن أهل القرن الرابع يعتبرون زهيرا والحطيئة ومن تقيلهما شعراء صنعة، ولم يدع أحد أنها كانا من المتكلفين. لهذا فإن طرق معرفة التكلف عند ابن قتيبة يرى أن الذي يفضح التكلف عند ابن قتيبة تختلف عن تلك التي قدمها اللاحقون عنه. فابن قتيبة يرى أن الذي يفضح التكلف هو ذاك الحلل في معاني وألفاظ القصيدة وعدم التاسك بين أبياتها (٢٨)، بينها رأى أهل هذا القرن الذي ندرسه أن التكلف هو تلك المبالغة في الصنعة، وبذلك فإن كل متكلف أهل هذا القرن الذي ندرسه أن التكلف وهو ما جعل صنعة الأوائل بعيدة عن التكلف، أو كها بين ذلك "ابن رشيق" في القرن الخلف، وهو ما جعل صنعة الأوائل بعيدة عن التكلف، أو كها بين ذلك أبن رشيق في القرن المولدين (٢٩). لذلك كانت معرفة التكلف إنها تتم بملاحظة تلك المبالغة الشديدة في الصنعة، وهي ما يمكن تحديدها في أربعة أشياء:

# أولا: الخروج عن حد الاعتدال

ومثال ذلك ، الترصيع ، فالترصيع محمود ومقبول إذ هو من نعوت الوزن عند قدامة ، ولكنه إذا تواتر واتصل في الأبيات كلها لم يكن محمودا . لأنه بذلك يدل على تكلف الشاعر وتعمله (٣٠٠) . لهذا نصح ' ابن رشيق " الشاعر الحاذق " إذا غلب عليه حب التصنيع ، أن يترك للطبع مجالا يتسع فيه " (٢١١) .

### ثانيا: عدم مراعاة العصر

وذلك من مثل استخدام لغة غير لغة الزمان وأهله ، وهو ما جعل كثيرا من شعر "أبي تمام" يتميز بالوعورة والقبح وذلك انه كما يقول الجرجاني . "حاول من بين المحدثين الاقتداء بالأوائل في كثير من ألفاظه " (٣٢) . وكذلك كان شعر أبي حزام غالب بن الحارث العكلي وكان في زمن المهدي ، وكان يتكلف الغريب والوحشي من الكلام ، وهو أمر لا يقبل من غير القدماء لأنهم كانوا يجرون فيه على سجيتهم وعادتهم ، وأيضا للحاجة إلى الاستشهاد بأشعارهم فيه (٣٣).

ثالثا: الغموض في المعاني

وهو ما يميز مجموعة من معاني أبي تمام الذي يصفه صاحب الوساطة بأنه " اجتلب المعاني



الغامضة وقصد الأغراض الخفية ، فاحتمل فيها كل غث ثقيل ، وأرصد لها الأفكار بكل سبيل ، فصار هذا الجنس من شعره إذا قرع السمع لم يصل إلى القلب إلا بعد إتعاب الفكر . وكد الخاطر، والحمل على القريحة ، فإن ظفر به فذلك من بعد العناء والمشقة وحين حسره الإعياء وأوهن قوته الكلال . وتلك حال لا تهش فيها النفس للاستمتاع بحسن ، أو الالتذاذ بمستظرف وهذه جريرة التكلف ! " (٣٤) .

# رابعا: التعسف في طلب البديع

وهو ما يعني الحرص على تضمين القصيدة وجوه البديع دون مراعاة مدى ملاءمت أو عدم ملاءمته أو عدم ملاءمته للحال والموضع (٣٥) ، مع تكلف في الاحتذاء (٣١).

إذن، فيلا خلاف في أن التكلف عيب عنيد من يستعمله بهدا المعنى، لذلك نفى ابن المعتز (٣٧) أن يكون المذهب الكلامي موجودا في كتاب الله تعالى ، وهو يفسر ذلك بقوله: "... وهو ينسب إلى التكلف تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا " (٢٨) ، والتكلف إعنات (٣٩) ، وهو بما لا يمكن أن يوصف به رب العالمين، والتكلف بعد عن السهولة والطلاوة لذلك كان الكلام ، كما يقول العسكري " إذا خرج في غير تكلف وكد وشدة تفكر وتعمل كان سلسا سهلا ، وكان له ماء ورواء ورقراق وعليه فرند لا يكون على غيره بما عسر بروزه واستكره خروجه " (٤٠).

والتكلف بهذا المعنى لا يمكن أن يكون مذهبا ، أو أن يدعو إليه النقاد ، أو أن يكون مقياسا من مقاييس الجودة ، إذ هو تلك المبالغة الشديدة في الصنعة التي تخرج إلى حد المحظور . ولعل كون الصنعة أساسا له هو ما جعله يلتبس على كثير من النقاد ، إذ أن المطبوع في مأمن من التكلف ، لأن التكلف لا يكون إلا بمجاهدة الطبع ومغالبة القريحة (١٤). وعا زاده التباسا على المتأمل أن أنصار الطبع من أمشال ، ابن قتيبة والآمدي وغيرهما لم يكونوا يرغبون في ملاحظة ذلك الفرق الدقيق بين الصنعة وبين التكلف ، إذ كان ذلك سلاحهم في مواجهة أنصار الصنعة من المحدثين .

#### ب-الصنعة

الصنعة، عمل الصانع (٤٢)، ورجل صنع : ماهر (٢٤)، وصنعه يصنعه صنعا ، فهو مصنوع وصنع : عمله (٤٤)، ومعاني مادة (صنع) كلها تدور حول مفاهيم العمل والمهارة والحذق ، ومهارة الشاعر هنا إنها هي في معاودته النظر في قصيدته بالتنقيح والتثقيف وهو مذهب عرف منذ العصر الجاهلي واشتهر به زهير والحطيئة بعده، إلا أن المتأخرين عمن كانوا يعتقدون أن البديع هو سر الجودة



في القصيدة ،اعتمدوا هذا المذهب الجديد عند مراجعتهم لقصائدهم ، فكان تثقيفهم خا وتنقيحهم إياها إنها يتم على أساس هذه النزعة الجديدة حتى كاد مفهوم الصنعة يختلط بمفهوم البديع ، وقد بين "بن رشيق" ذلك الفرق المدقيق بين الصنعتين : صنعة القدماء وصنعة المحدثين ، فقال : " . . . والمصنوع وإن وقع عليه هذا الاسم فليس متكلفا تكلف أشعار المولدين ،لكن وقع فيه هذا النوع الذي سموه صنعة من غير قصد ولا تعمل ،لكن بطباع القوم عفوا ، فاستحسنوه ومالوا إليه بعض الميل ، بعد أن عرفوا وجه اختياره على غيره ، حتى صنع زهير الحوليات على وجه التنقيح والتثقيف : يصنع القصيدة ثم يكرر نظره فيها خوفا من التعقب بعد أن يكون قد فرغ من عملها في ساعة أو ليلة ، وربها رصد أوقات نشاطه فتباطأ عمله لذلك ، والعرب لا تنظر في أعطاف شعرها بن نساحة الكلام وجزالته ، وبسط المعنى وإبرازه وإتقان بنية الشعر ، وإحكام عقد القوافي، وتلاحم نصاحة الكلام بعضه ببعض . . " (منا إذن الماضع هو المنتح المثقف ، أما الذي لا يمتم بذلك فهو المطبوع في " الإعجاز " : قال أبو عبيدة : سمعت أبا عمرو يقول : زهير والحطيثة في ذلك جماعة من الشعر، لأنهم نفحوه ، ولم يذهبوا فيه مذهب المطبوعين " (٢٤). ومثل زهير والحطيثة في ذلك جماعة من الشعر، لأنهم النابغة وطفيل الغنوي والنمر بن تولب (١٤).

ولست أعرف للصنعة معنى آخر غير هذا ، إلا ما ذكره العسكري في الصناعتين، من أن الصنعة هي "النقصان عن غاية الجودة والقصور عن حد الإحسان " (١٤٨). وهو يستدل على ذلك بقول النابغة ، لما دخل يشرب وصحح إقواء كان في شعره : " دخلت يشرب فوجدت في شعري صنعة . . . فخرجت منها وأنا أشعر العرب " (١٤٩). ويشرح العسكري هذا القول بهذه العبارة : "أي وجدت نقصانا عن غاية التهام " (١٩٠٠) بل إنه بهذا المعنى يشرح قول " ابن الأعرابي " لما أمر بتخريق أرجوزة أبي تمام إذ قال : " خرف، خرق ، لا جرم إن أشر الصنعة فيها بين " (١٥٠) ، أما قولهم ، قال الفرزدق القصائد تصنعا ، فمعنى ذلك أنه قالها ناقصة عن حد الإحسان (٢٥).

فإذا تجاوزنا هذا التعريف الذي لا أعلم أحدا غير العسكري قال به ، فإنه يمكننا تعريف الصنعة بأنها المراجعة والتنقيح والتثقيف سواء أكان هذا التنقيح يعتمد مذاهب العرب القديمة في الشعر أو كان يعتمد البديع وأساليبه في التزيين والتزويق .

ولست أشك في أن أنصار الصنعة منذ العصر الجاهلي أي منذ كان زهير يقول: " خير الشعر الحولي المنقح المحكك". (٥٣) إلى القرن الرابع الهجري، لم يكونوا يعتقدون غير أن مذهبهم أفضل من مذهب الطبع وأحسن، لذا فإنه إذا كان أنصار الطبع يرون الصنعة تكلفا، وهو ما رأينا " ابن قتيبة" يفعله، وكذلك يفعل الجاحظ الذي يرى أن المنقحين قد دخلوا في باب التكلف وأصحاب



الصنعة ، (١٥) فيسوي بذلك بين المصطلحين ، فإن أنصار الصعة قد وصفوا شعر الطبع بأنه شعر مخشوب ، وهو ما يقسره المراغب الأصبهاني ، بقوله : " ويقال شعر مخشوب ، إذا كان جديدا لم يثقف " . (١٥) وفي القاموس : " خشبه يخشبه . . . الشعر قاله من غير تنوق وتعمل له " . (١٥) وبيدو هذا المصطلح أوضح في اللمان إذ يقول ابن منظور : " خشب الشعر يخشبه حشبارأي يمره كها يجيئه ، ولم يتأنق يه ، ولا تعمل له ، وهو يخشب الكلام والعمل إذا لم يحكمه ولم يجوده " . (٧٥) وأصل هذا المصطلح ، كها يبدو من " خشب القوس يخشبها خشبا ، عملها عملها الأول . . . والخشيب : السهم حين يبرى المبري الأول " . (٨٥) فمعاني هذه المادة تدور كلها حول الشظف والخسيب : السهم أو القوس المري الأول " . (٨٥) فمعاني هذه المادة تدور كلها حول الشظف السيف أو السهم أو القوس الذي صنع ويحتاج إلى إعادة نظر من أجل إحكامه وتجويده ، فالشعر المطبوع مخشوب ، أما المصنوع فهو منقح قد أعيا. فيه النظر ، وحذف منه الرديء والساقط . لذلك قالوا حكا جاء في أساس البلاغة للزيخشري : " كان الفرزدق ينقح الشعر ، وكان جرير يخشب ،

وكان خشب جرير خبرا من تنقيح الفرزدق" . (١٠)

إذن ، فالصنعة هي التنقيح والتثقيف والمعاودة والمراجعة والتحكيك ، فإذا وصلنا إلى القرن الرابع ، فهي المعاودة على أساس سدهب البديع ، أغلب الأحيان ، مما جعل مفهوم البديع ومفهوم الصنعة يكادان يصبحان شيئا واحدا . لذا نجد الباقلاني يتحدث عن التجنيس والمطابق فإذا هما من وجوه الصنعة ، يقول : " وأما البحتري فإنه لا يرى في التجنيس ما يراه أبو تمام ، ويقل التصنع له . فإذا وقم في كلامه كان في الأكثر حسنا رشيقًا ، وظريفًا جميلًا . وتصنعه للمطابق كثير حسن ، وتعمقه في وجوه الصنعة على وجه طلب السلامة ، والرغبة في السلاسة ١٦١٤) . أما سوء الصنعة فهو سوء استخدام البديم، لذلك يشرح العسكري قول جعفر بن يحيى "بريا من سوء الصنعة " (١٢) ، بقوله: " فسوء الصنعة يتصرف على وجوه. منها سوء التقسيم وفساد التفسير، وقبح الاستعارة والتطبيق، وفساد النسج والسبك" (١٣) وهذا المفهـوم، أي مفهوم الصنعة على أساس البـديع، هو الذي استقرت عليه الأجيال اللحقة؛ لذلك كان أصحاب الصنعة عند " ابن رشيق " مثلاً، هم أتصار منهب البديع، أي أبوتمام وعبدالله بن المعتز ومسلم بن الوليد، بل والبحتري أيضا، وهو يقول عن مسلم بأنه "أول من تكلف البديع من المولدين، وأخذ نفسه بالصنعة " (٦٤) ويجمع بين هذين المصطلحين بوضوح في قوله عن "ابن المعتز": " . . . فانتهى علم البديع والصنعة إليه " (١٥) إذن، فقد أصبحت الصَّنعة في البديع. فإذا تبين هذا وعلمنا تصور أهل القرن الرابع لهذه المصطلحات، أمكننا الآن أن نطرح هذا السؤال بوضوح وجلاء تامين: هل كانت هناك خصومة بين أنصار الطبع وبين أنصار الصنعة ؟ ، وإذا كان ذلك كذلك ، فها هي مظاهرها ؟ ، والأهم من كل هذا، أين يكمُّن مقياس الجودة في هذا المجال، هل في الطبع أم في الصنعة ؟! وإذا كان في الصنعة،

ففي أي أنواع الصنعة، إذن ؟ .

ثالثا: الجودة في إطار الخصومة بين المذهبين

ينفق الرواة واللغويون على أن القدماء أكثر طبعا من المحدثين الذين يتميزون عندهم بالتكلف، ويبدو هذا الوصف عندهم محببا كلها تعرضوا للمقارنة بين شعر القدماء وبين شعر المحدثين، جاء في الوساطة: "حكي عن إسحاق بن إبراهيم الموصلي أنه قال: أنشدت الأصمعي:

هل إلى نظرة إليك سبيل فيبل الصدى ويشفى الغليل الأما قل منك يكثر عندي وكثير عنن يحب القليل

فقال: والله هذا الديباج المخسرواني، لمن تنشلني ؟ ، فقلت: إنها لليلتها، فقال: لا جرم والله، إن أثر التكلف فيها ظاهر " (١٦). وهكذا فإن الاتهام الجاهز عند الأصمعي وطبقته هو الاتهام بالتكلف، أما إذا أعجب أحدهم بشعر فإنه يصفه بأنه شعر مطبوع، ومن ذلك أن أبا ريباش القيسي، وكان معروف بالتحامل على المحدثين والغض من شأن أبي تمام والبحتري خاصة، لما أنشد ذات يوم بضعة أبيات للبحتري، وأعجبته، قال: "أحسن والله! من هذا البدوي المطبوع ؟" (١٢٠). وفي مواجهة هذا التيار كان أنصار الصنعة والبديع، يؤكدون أن أكثر الشعراء طبعا، هم المحدثون. بن إن "ابن المعتز" جعل بشار بن برد، وهو رائد مذهب البديع باعتراف " ابن المعتز" نفسه (١٨) أحد المطبوعين الأربعة الذين لم ير في الجاهلية والإسلام أطبع منهم، وهم : بشار وأبو العتاهية والسيد وأبو عيينة " (١٠٠). إلا أنه يعتبر بعد ذلك بشارا العقيلي، والسيد الحميري، وأبو العتاهية وابن أبي عيينة " (١٠٠)، إلا أنه يعتبر بعد ذلك بشارا أطبعهم كلهم، (١٧) وهو الرأي الذي نقله عنه الصولي في (الاوراق)، (٢٧) ما يبين حدة ابن المعتز، باعتباره منظر البديع الأول، في مواجهته تهمة التكلف والبعد عن الطبع.

وواضح أن الطبع، كما بينا ذلك، سلاسة وسهولة ووضوح واعتهاد على الهاجس وعفو الخاطر، أي أنه اعتهاد على القلب، بينها الصنعة تثقيف ومراجعة وبديع وإعيال للفكر أي أن مصدر الصنعة وعمدتها العقل. فإذا علمنا أن العصر برمته كانت تتجاذبه نزعتان: نزعة عقلية من جهة، ونزعة نقلية من جهة أخرى، أمكننا أن نعرف من هم أنصار الطبع، ومن هم أنصار الصنعة ؟! فقد كان أصحاب النزعة النقلية اللين يعتبرون تقاليد العرب في المعاني قدوة، والدين تمنعهم قدراتهم المعقلية من إدراك المعاني الفلسفية والفكرية العويصة، بحكم ثقافتهم أو بحكم بيئتهم، أو الذين أصبحوا بحكم تقاليد مهنتهم ميالين إلى الوضوح، هم أنصار الطبع، وهؤلاء كما يقول الآمدي، هم الكتاب والأعراب والشعراء المطبعون وأهل البلاغة " (٣٠)، وهم يزعمون أن البحتري مطبوع



وإلى مذهبه يمينون، بل إن الكتاب، كما يقول الباقلاني " يفضلونه على أهل دهره، ويقدمونه على من في عصره، ومنهم من يدعي له الإعجاز غلوا، ويزعم أنه يناغي النجم في قوله علوا " (١٤٤). فهولاء يذهبون إلى أن مقياس الجودة في الشعر إنها يكمن في الطبع والذي من علاماته عندهم " حلاوة اللفظ وحسن التخلص ووضع الكلام في مواضعه وصحة العبارة وقرب المآتي وانكشاف المعاني " (٢٥٠)، لذلك فانبحتري، كما يصف الآمذي، "أعرابي الشعر، مطبوع " (٢٠١). ودليل ذلك أن شعره بعيد عن التكلف وعلاماته، فقد " كمان يتجنب التعقيد ومستكره الألفاظ ووحشي الكلام " ، (٧٧) أي أن معمد مدهبه يخالف مذهب "أبي تمام " الذي يصفه الأمدي بشدة التكلف والصنعة ولجوثه إلى مستكره الألفاظ والمعاني (٨٧).

أما أصحاب النزعة العقلية فهؤلاء هم أنصار البديع والصنعة ، أو كها يقول الآمدي عن أنصار أبي تمام: " . . وهؤلاء أهل المعاني والشعراء أصحاب الصنعة ومن يميل إلى التدقيق وفلسفي الكلام " (٢٩٠). وهذه النزعة الأخيرة هي التي سيطرت منذ القرن الرابع على الأدب العربي برمته ، وإليها مال معظم الشعراء ، وهو ما بينه " ابن حيدر البغدادي " ، بقوله " وذهب أكثر شعراء المحدثين إلى أن أحسن الشعر ما كان أكثر صنعة " (٨٠٠). أما الشعر غير المصنوع فقد أطلق وا عليه بجموعة من المصطلحات التحقيرية فسموه " الشعر المرسل والوسط والسليم " (٨١١) ، وذلك أنهم اعتقدوا أن الشعر غير المصنوع لا يتعدى في أي حال من الأحوال حد السلامة ، أما البلوغ في تجويد الشعر النهاية المطلوبة ، (٢٨) فإن ذلك إنها يتم عن طريق الصنعة . فهؤلاء ،إذن لا يرون الجودة ممكنة عن طريق غير طريقهم ومذهب غير مذهبهم ، وأقصى ما يستطيعون التسليم به ، هو حد السلامة والوسط أما الجودة فإنها تكمن عندهم في الصنعة ووسائلها .

ورغم أن الأمدي كان من أنصار الطبع، يدلك على ذلك انتصاره للبحتري على أبي تمام، لاعتقاده أن البحتري شاعر بدوي مطبوع، وهو ما نشك فيه ولنا إليه عودة، ولأن البحتري يسير على عمود الشعر العربي. إلا أن القاضي الجرجاني، كان أذكى منه وأسلم حاسة نقدية عند تعرضه لهذا الموضوع.

لقد اعتبر القاضي الجرجان، طرق الصنعة الحديثة المتضمنة في البديع، غير مفسرة لسبب جودة الشعر، لذلك فالبديع لا يصلح مقياسا من مقاييس الجودة ولا هذه الصنعة المحدثة، ودليله على ذلك أن اللوق السليم يحكم في كثير من الأحيان بغير ما تدل عليه هذه الأدوات النقدية الجديدة. يقول: "وقد علمت أن الشعراء قد تداولوا ذكر عيون الجاذر ونواظر الغزلان، حتى إنك لا تكاد تجد قصيدة ذات نسيب تخلو منه إلا في النادر الفذ، ومتى جمعت ذلك ثم قرنت إليه قول امرىء القيس:



تصد وتبدي عن أسيل وتتقي بناظرة من وحش وجرة مطفل.

أوقابلته بقول عدي بن الرقاع:

وكأنها بين النساء أعارها عينيه أحور من جا ذر جاسم.

الصنعة، بعيد عن البديع، إلا ما حسن به من الاستعارة اللطيفة، التي كسته هذه البهجة. هذا وقد تخلل كل واحد منهيا من حشو الكلام ما لـو حذف لا ستغنى عنه ومًا لا فائدة في ذكره. . . • (٨٣) إذن، فخلو هـذين البيتين من الصنعة والبديع لم يمنعها من الوصول إلى القلب لجودتها، وكذلك فقد تضمنت مجموعة من أبيات أبي تمام في الغزل كل "معنى بديع وصنعة لطيفة، طابق وجانس، واستعار فأحسن، وهي معدودة في المختار من غزله. وحق لها، فقيد جعت على قصرها فنونا من الحسن، وأصنافا من البديع، ثم فيها من الإحكام والمتانة والقوة ما تراه، ولكنني ما أظنك تجدله من سورة الطرب، وارتياح النفس ما تجده لقول بعض الأعراب:

> بنابين المنيفة فالضمار. فا بعد العشيــة من عــرار.

أقول لصاحبي والعيس تهوي تمتع من شميم عرار نجد ألا ياحبذا نفحات نجد وريا روضه غب القطار. وعيشك إذ يحل القوم نجدا وأنت على زمانك غير زار. شهور ينقضين وما شعرنا بأنصاف لمن ولا سرار. فأما ليلهسن فخير ليلل وأقصر ما يكون من النهار.

فهو كها تراه بعيد عن الصنعة، فارغ الألفاظ، سهل المأخذ، قريب التناول " . (٨٤) ويبدو أن الجرجاني يعتقد بأن مذهب العرب في الاستجادة حسب عمود الشعر كان أسلم من مذهب المحدثين المسالين إلى البديع، للذلك فهو يعقب على كون صنعة المحدثين ليست هي سر الجودة، بقوله: "وكانت العرب إنها تفاضل بين الشعراء في الجودة والحسن بشرف المعنى وصحته، وجنزالة اللفظ واستقامته، وتسلم السبق فيه لمن وصف فأصاب، وشب فقارب، وبده فأخزر، ولمن كثرت سوائر أمشاله وشموارد أبيات، ولم تكن تعبأ بالتجنيس والمطابقة، ولا تحفيل بالإبداع والاستعارة إذا حصل لها عمود الشعر، ونظام القريض". (٨٥)

ورغم كل هذا وانتباه الجرجاني إلى كون الصنعة عن طريق البديع لا تستطيع في كل الأحوال



تفسير سر الجودة، فهو لم يحاول الخروج عن ذلك المفهوم الذي أخذ به معظم أهل عصره، من كون الجودة مسألة عقلية . لـذا فهو عوض أن تؤدي به نظرته تلك إلى مهاجمة هذه الصنعـة الجديدة ، فقد أدت به إلى رأى وسط وهو ذاك الـذي مال إليه أغلب النقاد، ومؤداه أن الصنعة البديعية تخاطب العقل، فالشعر الذي يذهب في هذا الاتجاه إذن، يتميز بالجودة، بينها الذوق والطبع يخاطبان القلب، وصفة الشعر الذي يخاطب القلب انه شعر مطرب، وهو المصطلح الذي استخدمه الثعالبي بعد ذلك في كتابه (من غاب عنه المطرب)، إلا أن الثعالبي كان يعيش عصر سيادة الصنعة السيادة المطلقة، لذا فإنه وإن كان يتفق مع الجرجاني في أن هناك نبوعا من الشعير يهز المتلقى دون أن تمرر القواعد سر هذا الإعجاب (٨٦) ، إلا أن كثيرا مما جاء بـ كان شعر صنعة ، إذ كان هـذا هو ما يطربه. أما الجرجاني فإنه يرى أن الشعر المطرب يهز المتلقى لأن أصله الطبع والشعر المصنوع أجود لأن أساسم العقل ، والعقل يطلب المعاني ليتأملها ويتلذذ بها ، بينها القلب يطلب اللفظ الرشيق، يقسول: (وإذا أردت أن تعرف موقع اللفظ الرشيق من القلب، وعظم غنائه في تحسين الشعير، فتصفح شعر جرير وذي الرمة في القدماء، والبحتري في المتأخرين، وتتبع نسيب متيمي العرب ومتغذلي أهل الحجاز، كعمر وكثير، وجيل، ونصيب، وأضرابهم ، وقسهم بمن هو أجود منهم شعرا، وأفصح لفظا وسبكا، ثم انظر واحكم وأنصف، ودعني من قولك: " هل زاد على كذا"! و" هل قـال إلا ما قـالـه فلان " ! فإن روعـة اللفظ تسبق بك إلى الحكم ، وإنها تفضي إلى المعنى عنــد التفتيش والكشف. ومالك الأمر في هذا الباب خاصة ترك التكلف ورفض التعمل والاسترسال للطبع، وتجنب الحمل عليه والعنف به . . " (٨٧٠) ثم يزيد الجرجاني هذه الملاحظة وضوحا بتفريقه بين شعر الصنعة الذي يتبين فيه أثر الاحتفال والعناية والمراجعة، وبين شعر الطبع البعيد عن التثقيف والمعاودة، فيصف شعر الصنعة بالجودة بينها يصف شعر الطبع بأنه مطرب ويميل أثناء كل ذلك إلى الطبع، فيقول: " . . . ومتى أردت أن تعرف ذلك عيانا، وتستثبته مواجهة، فتعرف فرق ما بين المصنوع والمطبوع، وفضل ما بين السمح المنقاد والعصى المستكره، فأعمد إلى شعر البحتري، ودع ما يصدر به الاختيار، و يعد في أول مراتب الجودة، ويتبين فيه أثر الاحتفال، وعليك بها قاله عن عفو خاطره، وأول فكرته . . . ثم انظر: هل تجد معنى مبتللا ولفظا مشهرا مستعملا ! وهل ترى صنعة وإبداعا، أو تدقيقا أو إغرابا ! ثم تأمل كيف تجد نفسك عند إنشاده، وتفقد ما يتداخلك من الارتياح، ويستخفك من الطرب إذا سمعته . . \* (٨٨) وأمام عجز القواعد عن تفسير سر الجودة (٨١) توصل الجرجان إلى ملاحظة . أن هذا الأمر إنها " تستخبر به النفوس المهذبة ، وتستشهد عليه الأذهان المُثْقَفَة من الأسراع على النواظر من المُثلث أصوات علها من الأسراع على النواظر من الإنصَّارَ. وأنت قد ترى الصورة تستكمل شرائط الحسن ، وتستوفي أوصاف الكمال ، وتدهب في الأنفس كل مذهب، وتقف من التهام بكل طريق، ثم تجد أخرى دونها في انتظام المحاسن، والتتام الخلقة ، وتناصف الأجرزاء ، وتقابل الأقسام ، وهي أحظى بسالحلاوة ، وأدنى إلى القبول ، وأعلق بالنفس، وأسرع مازجة للقلب، ثم لا تعلم - وإن قاسيت واعتبرت، ونظرت وفكرت \_ لهذه المزية

سببا، ولما خصت به مقتضيا .

ولو قيل لك: كيف صارت هذه الصورة، وهي مقصورة عن الأولى في الإحكام والصنعة، وفي الترتيب والصيغة، وفي المجمع أوصاف الكيال، وينتظم أسباب الاختيار أحلى وأرشق وأحظى وأوقع ؟ لأقمت السائل مقام المتعنت المتجانف، ورددته رد المستبهم الجاهل! ولكسان أقصى ما في وسعك، وغاية ما عندك أن تقول: موقعه في القلب ألطف، وهو بالطبع أليق. . . كذلك الكلام . . . تجد منه المحكم الوثيق والجزل القوي، والمصنع المحكم، والمنمق الموشع، قد هذب كل التهذيب، وثقف غاية التثقيف، وجهد فيه الفكر، وأتعب لأجله الخاطر . . . ثم تجد لفؤادك عنه نبوة، ترى بينه وبين ضميرك فجوة . . . ((19)).

إن مدار الشعر في نظر الجرجاني إنها هو على النفس وذوق الناقد المقتدر، لذلك فهو لم يستطع استساغة محاولة قدامة في تكوين "علم للشعر" تفسر به الجودة والرداءة، والصحة والخطأ، على غرار علم النحو أو علم اللغة، مشلا، يقول: ". فإن توسعت في الدعاوي فضل توسع، وملت مع الحيف بعض الميل حتى تناولت طائفة من المختار، فجعلته في المنفي، وأخذت صدرا من الجيد فجعلته مع الرديء ولسنا ننازعك في هذا الباب فهو باب يضيق مجال الحجة فيه، ويصعب وصول البرهان إليه، وإنها مداره على استشهاد القرائح الصافية، والطبائع السليمة، التي طالت عارستها للشعر، فحذقت نقده، وأثبتت عياره، وقويت على تمييزه، وعرفت خلاصه، إنها نقابل دعواك بإنكار خصمك، ونعارض حجتك بالزام خالفك إذا صرنا إلى ما جعلته من باب الغلط واللحن، ونسبته إلى الخصمك، ونعارض حجتك بالزام خالفك إذا صرنا إلى ما جعلته من باب الغلط واللحن، ونسبته إلى النفس عنه، وقلة ارتباح القلب إليه، والشعر لا يجبب إلى النفوس بالنظر والمحاجة، ولا يجلي في الصدور بالجدال والمقايسة. . . . (١٩٧٠).

وهكذا نلاحظ كيف كان أنصار الطبع يتجنبون كل أثر عقلي يمكن أن يمس الشعر، ويرفضون أي نوع من الجدال والمقايسة فيه، ويفضلون استعيال الذوق الشخصي للناقد بعد أن يكون قد نضج بالرواية والدربة وبعد أن يكون متوفرا على الغريزة والطبع المساعدين، وهم لا يزودون الشعراء بأي شيء، لأنهم يعتقدون أن الشاعر المطبوع يعرف الفرق ما بين الجيد والرديء عن طريق الإلهام، (٦٣٠) بينها يصر أنصار الصنعة على وجوب تعلم الشاعر للقواعد التي سوف يحاكم إليها، والتي تنقسم إلى نعوت وعيوب، فيتجنب العيوب ويستعمل النعوت.

إلا أن هذه الخصومة انتهت بظهور مذهب الصنعة على مذهب الطبع ظهورا بينا، فقد كانت كل السبل تؤدي إلى ذلك ، بل إن محاولات الآمدي والقاضي الجرجاني إنها كانت بمثابة النزع الأخير في حياة مذهب الطبع ، لماذا ؟ ، لأن المجتمع والحياة الأدبية في ذلك الوقت كانا يتميزان بثلاث صفات



كلها ندعو إلى اعتباد الصنعة في الشعر، وهي:

أولا: التكسب بالشعر.

ثانيا: حب الزخرفة والترف.

ثالثا: التأثر بالنزعة العقلية في الميدان الأدبي.

أ-التكسب بالشعر

يعتبر القرن الرابع الهجري قرن التكسب بالشعر واتخاذه صباعة ، مما طرح على الشعراء مشكلة بسيطة هي: كيف يمكن للشباعر هز الممدوح للعطاء؟ ، وكان الجواب عن ذلك، إن هذا يتم عن طريق تقديم قصيدة متفنة جيدة ، فاضطر الشاعر إلى مراجعة قصيدته بإسقاط الردىء وتغيير الألفاظ وتفسين البديع ، عما أدخله حيز الصنعة . ولم تكن هذه المشكلة مشكلة أهل القرن الرابع وحدهم وإنها كنانت مشكلة كل شعراء المدح في جميع العصور، وإنها راج هذا المذهب في هذا القرن لفشو المدح وتعلق الشعراء بأصحاب السلطان ، لذلك فإننا نلاحظ أن زهيرا والحطيشة مثلا، وهما من كان يصفهها القدماء بأنها من أصحاب الصنعة ، كانا أيضا من شعراء المدح المشهورين . وفي هذا يقول المحاحظ: "ومن تكسب بشعره والتمس به صلات الأشراف والقادة ، وجوائز الملوك والسادة ، في قصائد السياطين ، وبالطوال التي تنشد يوم الحفل ، لم يجد بدا من صنيع زهير والحطيئة وأشباهها ، فإذا قالوا في غير ذلك أخذوا عفو الكلام وتركوا المجهود . . " (١٩٤)

#### ب-حب الزخرفة والميل إلى الترف

سبق لنا القول أن الصنعة في القرن الرابع، إنها كانت تعتمد عند جماعة الشعراء على البديع وأفانينه، وكان للمجتمع حينذاك ولوع بهذه الزخرفة البديعية، مصدره الحاجة "إلى التصاوير والتهاثيل والفنون الجميلة المنظورة"، (٩٠) في حين كان الإسلام، كها يقول د. عبدالله الطيب، "دينا يرفض الانصاب والتصاوير وما يجري بجراها من آثار المشركين. " (٩١) فلم يجد هذا المجتمع الجديد من منفذ آخر للتنفيس عن رغباته غير منفذ البديع بها يتضمنه من تزاويق وزخرفة، ثم إن صناعة البديع كانت أبعد ما تكون عن تلدية دور المعبر عن حقائق النفس، وإنها هي قصائد كالتحف تقدم بين يدي أمراء مترفين لم يكونوا بحاجة إلى سماع شعر آخر غير هذا الشعر الذي يعبر عن ذلك الترف البلغ الذي يحيطون به أنفسهم، في مجتمع طبقي حاد الطبقية، وبمعرفة الشعراء لذوق هؤلاء الدين يرعونهم، أسرفوا في تقديم مجموعة كبيرة من القصائد المزخرفة، بمن فيهم أولئك المذين لايصنفون عادة ضمن الشعراء المسرفين في الصنعة كالبحتري في القرن الثالث والمتنبي في القرن الرابع، وفي هذا عقول د. عبدالله الطيب: " . . . ولتمكن الزخرفة من النفوس، لم تكن الحملة التي شنها النقاد على يقول د. عبدالله الطيب: " . . . ولتمكن الزخرفة من النفوس، لم تكن الحملة التي شنها النقاد على يجمع يقول د. عبدالله الطيب: " . . . ولتمكن الزخرفة من النفوس، لم تكن الحملة التي شنها النقاد على يهجه يقول د. عبدالله الطيب : " . . . ولتمكن الزخرفة من النفوس، لم تكن الحملة التي شنها النقاد على يهجه يقول د. عبدالله الطيبة المقلم و المذهب وأضت طريقته هي الطريقة المتبعة ، وعلى نهجه



سلك شعراء القرن الرابع ومن خلفوهم . \* (٩٠)

وكان البحتري بدوره صانعا إلا أنه بعكس أبي تمام كان أشغف بالمطابق، وأقل طلبا للمجانس، (٩٨) وتعمقه في وجوه الصنعة، كما يقول الباقلاني، "على وجه طلب السلامة، والرغبة في السلاسة، فلمذلك يخرج سليها من العيب في الأكثر. " (٩٩) فخفيت لذلك صنعته عن كثير من النقاد، في حين أنه كان صاحب صنعة، إلا أن صنعته لطيفة، يخفيها بالألفاظ الرشيقة التي هي من سهات المطبوعين، وقد انتبه لهذا الباقلاني فقال عن أنصار هذا المذهب: " . . ومنهم من رأى أن أحسن الشعر ما كان أكثر صنعة، وألطف تعملا، وأن يتخير الألفاظ الرشيقة للمعاني البديعية والقوافي الواقعة، كمذهب البحتري . " (١٠٠٠) وكذلك يصفه ابن رشيق بأنه كان صاحب صنعة، إلا أنه ، كما يقول عنه، "كان أملح صنعة، وأحسن مذهبا في الكلام، يسلك منه دماثة وسهولة مع إحكام الصنعة وقرب المأخذ، لايظهر عليه كلفة ولا مشقة . " (١٠٠١) إذن، فلم يكن البحتري حالة الأمدي هذه المسألة ، فهو مع وصفه البحتري بالطبع والبعد عن الصنعة، ولم تخف على لسان تنافي ذلك الدوق السائد في القونين الثالث والرابع، والذي يتميز بالميل إلى الصنعة، ولم تخف على الأمدي هذه المسألة ، فهو مع وصفه البحتري بالطبع والبعد عن الصنعة ، لأن هذا مع أن كثرة استعال صاحب البحتري أن في شعره كثيرا من الاستعارة والتجنيس والمطابقة ، (١٠٠١) هذا مع أن كثرة استعال البديع لايمكن أن تكون مصادفة دون معاودة وتنقيح ، أي دون صنعة ، لأن هذا، كما يقول ابن وشيق، ليس في طباع البشر. (١٠٠١) ولكن اتباع البحتري عمود الشعر أخفي هذه الحقيقة على كثير من النقاد الذين كانوا يعتقدون أن الصنعة والتكلف من سهات المحدثين :

# ح - التأثر بالنزعة العقلية

خاء في الإمتاع عند الحديث عن الفرق بين الكلام المنبعث عن عفو البديهة وبين الكلام المنبعث عن عفو البديهة وبين الكلام المنبعث عن كد الروية: " . . . . وعيب عفو البديهة أن تكون صورة العقل فيه أقل ، وعيب كد الروية أن تكون صورة الحس فيه أقل . . " ، (١٠٥٠) وهو الكلام الذي يمكن صياغت بأسلوب آخر، فنقول: إن صورة العقل أقوى في الشعر المصنوع وصورة الحس أظهر في الشعر المطبوع . وذلك أن إعادة النظر في الشعر إنها هي عملية عقلية ، حيث يختفي الشاعر ليظهر الناقد، وبهذا فالمتصنع مترو أما المطبوع في البديهة . (١٠١٠)

وعملية التروي هذه وإعمال العقل في بيئة كثير من أفرادها يقدرون العقل إلى حد التقديس، لابد أن تجد صدى يعكسه مذهب الصنعة، الذي يقوم، بالإضافة إلى التروي، على الثقافة الواسعة، سواء أكانت هذه الثقافة نقدية ممثلة في البديع أو فلسفية وحكمية وكلامية عمثلة في المعاني. لذلك فإن قدامة، مشلا، يعجبه استعمال المحدثين للتكافئ، وهو يفسر ذلك بقوله: " وذلك أنه بطباع أهل



التحصيل والروية في الشعر والتطلب لتجنيسه أولى منه بطباع القاتلين على الهاجس بحسب ما يسنح من الخاطر مثل الأعراب ومن جرى مجراهم. . " (١٠٧) إن هذه النزعة العقلية و إن كانت قد توقفت بعد ذلك في القرون اللاحقة ، حيث تحول الأدباء إلى تقديس البديع بعد أن كانوا يقدسون مذهب العرب في الشعر، أي أنهم تحولوا من تقليد إلى تقليد آخر. فإنها رغم ذلك، بالإضافة إلى ما ذكرناه من فشو التكسب بالشعر وحب الزخرفة، استطاعت أن تترك أثرها على الأدب العربي لاحقا، بتأسيس قاعدة: إن الشعر الجيد هو الشعر المصنوع. وهكذا نجد ابن رشيق، مثلا، في القرن الخامس، يقول: " ولسنا ندفع أن البيت إذا وقع مطبوعا في غاية الجودة ثم وقع في معناه بيت مصنوع في نهاية الحسن لم تؤثر فيه الكلفة ولا ظهر عليه التعمل كان المصنوع أفضلهما . . " (١١٨٠) أي أن الصنعة وحدها أصبحت كافية لتفضيل شعر على آخر إذا تساويا في الجودة، بل أكثر من ذلك، فإن القاضي الجرجاني، رغم عدم ميله إلى ملهب الصنعة، فإنه يميل مع ذلك إلى هذا المذهب الذي عرف به البحتري والذي يلتبس فيه الطبع بالصنعة، ويستطيع الشاعر فيه أن يخفي صنعته بحذقه وطلبه للسلامة. وذلك من مثل قصيـدةالمتنبي في الحمى، فهو في اختراعه لأكثر معـانيها صنع بارع، وفي تسهيله لألف اظها كأنه مطبوع، فجاءت القصيدة بذلك كما يصفها الجرجاني " مطبوعة مصنوعة . وهذا القسم من الشعر هو المطمع المؤيس" . (١٠٩) أما أبو سليهان المنطقي فإنه يسمى هذا النوع من الشعر المركب، أي أنه مركب من الطبع والصنعة، أو بعبارة التوحيدي مركب من عفو البديهة وكد الرؤية . (١١٠) وهو المذهب الذي اختاره الحصري بعدهما ، إذ قال : " وحمل الصانع شعره على الإكراه في التعمل وتنقيح المباني دون إصلاح المعاني يعفي آثار صنعته، ويطفىء أنـوار صَنيغته، ويخرجه إلى فساد التعسف، وقبح التكلف، وإلقاء المطبوع بيده إلى قبول ما يبعثه هاجسه، وتنفثه وساوسه، من غير إعمال النظر، وتدقيق الفكر، يخرجه إلى حد المشتهر الرب، وحيز الغث، وأحسن ما أجري إليه، وأعول عليه، التوسط بين الحالين، والمنزلة بين المنزلتين، من الطبع والصنعة ".. (١١١) ثم يقول الحصري بعد ذلك \_ وهي أسلم نظرة نقدية في الموضوع قال بها ناقد قديم \_ : " والبحتري عن هذا القوس ينزع، وإلى هذا النَّخو يرجع الله (١١٢).

إذن ، فلم يكن الصراع صراع طبع وصنعة كها تصور ذلك الآمدي ، وإنها كان الخلاف بين صنعتين: صنعة قد التبست بالطبع ، فأنتجت لنا ذلك الشعر الذي أطلق عليه ، الشعر المطبوع المصنوع ، وصنعة خالصة غير أنها لم تصل إلى حد التكلف الشديد وهي صنعة أبي تمام ومن رام مرامه وتقيله وأشبهه . أما الطبع الخالص فلم تكن البيئة حينذاك بمستطيعة تذوقه والانتصار له ، للأسباب الاجتهاعية التي ذكرناها . وبذلك اتفق نقاد القرن الزابع ، سواء عن وعي وإدراك شاملين ، أو عن غير وعي بأن مقياس الجودة في هذا المجال ، إنها يمكن في تلك الصنعة التي لا تصل حد التكلف وتخرج إلى حيز العيب ، أما الطبع فقد كان أليق بأولئك الشعراء البدو القدامى منه بشعراء التكسب والترف وحضارة العقل في القرنين الثالث والرابع الهجريين .

#### المصادر والمراجع

- (١) الموازنة، الأمدي. ص: ١١.
- (٢) إعجاز القرآن، الباقلاني. ص: ١١١.
  - (٣) العمدة، ابن رشيق. ١/ ١٣٠.
- (٤) القاضي الجرجاني، الوساطة. ص: ١٦.
- (٥) ابن تتيبة، الشعر والشعراء. ١/٩٣. ٩٤.
  - (٦) المعدر نفسه. ١/ ٩٤.
- (٧) ابن منظور. لسان العرب. مادة، طبع. ٨/ ٢٣٢.
- AMIAD TRABULSI. La critique poetique des arabes. P: 113. (A)
- \* وعما يعضد رأي د. الطرابلسي أن العسكري في القرن الرابع، يعتبر مسألة شيطان الشعر من تكاذيب العرب. ديوان المعاني، العسكري. ١/١١ \_١١٢ .
  - (٩) أبوزيد القرشي، جهرة أشعار العرب. ص: ٦٣.
    - (١٠) ابن قتيبة . الشعر والشعراء . ١/ ٨١.
    - (١١) الشعر والشعراء. ابن قتيبة. ١/ ٨٠\_٨٨.
      - (۱۲) العمدة . ابن رشيق . ۲/ ۱۰٤ .
      - (١٣) العسكري، الصناعتين. ص: ٦١.
      - (١٤) ابن قتيبة، الشعر والشعراء. ١/ ٩٠.
        - (١٥) ابن رشيق. العمدة. ١٩٢/١.
          - (١٦) نفسه.
          - (١٧) الموازنة . الأمدى . ص: ١١ .
      - (١٨) أخبار البحتري. الصولي. ص: ١٢١.
        - (١٩) الموازنة. الآمدي. ص: ٢٧٢.
  - (۲۰) ابن منظور. لسان العب. مادة. كلف. ٩/٣٠٧.
  - (٢١) الفيروز آبادي. القاموس المحيط. مادة كلف. ٣/١٩٨.
    - (۲۲) العسكري. الصناعتين. ص: ٥٥.
  - (٢٣) قدامة. نقد الشعر. ص: ٤٧. تعمل من أجله، تعنى. القامرس. مادة عمل. ٤٢ /٢٠.
    - (٢٤) ابن وهب الكاتب، البرهان في وجوه البيان. ص: ١٧٩ ـ ١٨٠.
      - (٢٥) ابن قتيبة، الشعر والشعراء. ١/ ٨٨.
        - (٢٦) نفسه.
        - (۲۷) نفسه ۱/۸۷.
        - (۸۲) نفسه. ۱/۸۸ ، ۹۰.
        - (٢٩) ابن رشيق، العمدة. ١/ ١٢٩.
      - (٣٠) نقد الشعر، قدامة، ص: ٣٠) ٤٧.
        - (٣١) ابن رشيق، العمدة، ١/ ١٣١.

- (٣٢) القاضي الجرجاني، الوساطة. ص: ١٩.
- (٣٣) نقد الشعر، قدامة . ص: ١٧٣/١٧٢ .
- (٣٤) القاضي الجرجاني، الوساطة. ص: ١٩.
- (٣٥) انظر مثلا، نقد الشعر، قدامة. ص: ٤٦\_٤٧. والوساطة. الجرجاني. ص: ١٩.
- (٣٦) الوساطة. الجرجاني. ص: ٣٤. وهذا لأن التكلف في الاحتذاء يجر إلى الإساءة أحيانا وإلى الإحسان أحيانا أخرى، بعكس وجود أبيات البديع اتفاقا، فإنها تكون دائها غريبة حسنة. انظر. الوساطة. ص: ٣٤. ويقصد بالتكلف في الاحتذاء، احتذاء القدماء.
  - (٣٧) يعتبر ابن المعتز رائد البديع، أي أنه ينزع إلى الصنعة. لذا ميز بينها وبين التكلف.
    - (٣٨) ابن المعتز، البديع. ص: ٥٣.
      - (٩٩) المُعدر نفسه. ص: ٧٤.
    - (٤٠) العسكري، الصناعتين. ص: ١٨٧ ـ ١٨٨ .
      - (٤١) الموازنة، الآمدي. ص: ٢٢٧.
      - (٤٢) القاموس، مادة (صنع). ٣/ ٥٤.
      - (٤٣) الأساس، مادة (صنع). ص: ٣٦٢.
        - (٤٤) اللسان، مادة (صنع). ٢٠٨/٨.
          - (٤٥) ابن رشيق، العمدة. ١٢٩/١.
      - (٤٦) الباقلاني، إعجاز القرآن. ص: ١٢٢.
        - (٤٧) العمدة، ابن رشيق. ١٣٣/١.
        - (٤٨) العسكري، الصناعتين. ص: ٥٥.
          - (٤٩) المصدر تفسه. ص:٥٦.
            - (٥٠) المصدر نفسه.
            - (٥١) المعدر نفسه.
            - (٥٢) المحدر نفسه.
      - (٥٣) الثعالبي، التعثيل والمحاضرة. ص: ١٨٤.
        - (٥٤) البيان، الجاحظ. ٢/ ١٣.
    - (٥٥) الراغب الأصبهاني، محاضرات الأدباء. ١/ ٤٨.
      - (٥٦) القاموس، مادة ، (خشب). ١/ ٦٣.
      - (٥٧) اللسان: مادة، (خشب). ١/٣٥٣.
        - (۵۸) تفسه.
      - (٥٩) قفسه. ١/ ٣٥١\_٥٥٥. مادة (خشب).
    - (٦٠) أساس البلاغة، مادة ، (خشب). ص: ١٦٣.
    - (٦١) الباقلاني، إصجاز القرآن. ص: ١١٠\_١١١.
      - (٦٢) العسكري، الصناعتين. ص: ٥٥.
        - (٦٣) للصدر تفسه.
        - (١٤٤) ابن رشيق، العمدة. ١/ ١٣١.



- (٦٥) المصدر نفسه.
- (٦٦) القاضي الجرجاني، الوساطة. ص: ٥٠.
  - (٦٧) نفسه. ص: ٥٧.
- (٦٨) البديم، ابن المعتز. ص: ١. ويقول «ابن رشيق» في العمدة.
- ١/ ١٣١ : ﴿ وَقَالُوا : أَوْلُ مِنْ فَتِقَ الْبِدِيعِ مِنْ الْمُحَدِّثِينَ بِشَارِ بِنْ بِرِدِ وَإِبن هرمة،
  - (٦٩) ابن المعتز، طبقات الشعراء المحدثين. ص: ٢٩٠.
    - (۲۰) الجاحظر. البيان والتبيين. ١/ ٥٠.
    - (٧١) البيان والتبيين. الجاحظ. ١/ ٥٠.
      - (٧٢) الأوراق، الصولي. ص: ١٢.
      - (٧٣) الآمدي، الموازنة. ص: ١٠.
    - (٧٤) الباقلالي، إعجاز القرآن. ص: ٢٤٥.
      - (٧٥) الآمدي، الموازنة. ص: ١٠.
        - (٧٦) الصدرنفسه، ص: ١١.
          - (٧٧) المصدرنفسه،
          - (٧٨) المصدر نفسه.
        - (٧٩) المصدرنفسه، ص: ١٠.
  - (٨٠) ابن حيدر البغدادي. قانون البلاغة. ص: ١٤٥٠.
- (٨١) المصدر نفسه. ص: ١٤٦. ويستخدم ابن المعتز مصطلح "الكلام المرسل"، البديع. ص: ١. بمعتى الكلام الخلام الخلال المعتر من المعتر الكلام الخلال المعترفية الكلام المعترفية عن الكلام المعترفية الكلام المعترفية ا
  - (٨٢) انظر المصدر نفسه . ص: ١٤٥ .
  - (٨٣) القاضي الجرجاني، الوساطة. ص: ٣١\_٣١.
- (٨٤) نفس المصدر. ص: ٣٣. وهذه الأبيات موجودة في معاهد التنصيص للعبامي. ٣/ ٢٥٠. وهي للصمة القشيري. وإن كانت تروى أيضا لجعدة بن معاوية بن حزم العقيل.
  - (٨٥) نقس المصدر، ص: ٣٣-٨٤.
  - (٨٦) نستعمل الإعجاب هنا بمفهومه العام، وإلا فإن الثمالبي يجعله مخالفا للإطراب.
    - (٨٧) القاضي الجرجاني، الوساطة. ص: ٢٤-٢٥.
      - (۸۸) المصدر نفسه، ص: ۲۰ ۳۷،
- (٨٩) \* إذا كان أهل القرن الرابع يستعملون مصطلح الجودة باعتساره مسألة عقلية ، أي بناه على حيرتهم بين ما تدلي به النفس وبين ما تدلي به القواعد، فإني لم أر داحيا لمتابعتهم في هذا، لذا فاستخدامي غذا المصطلح إنها هو بمفهومه العادى المعروف أي: (نقيض الرداءة).
  - (٩٠) المصدر نفسه. ص: ٤١٢.
  - (٩١) المصدر تقسه، ص: ٤١٢ ـ ٤١٣.
  - (۹۲) المصدر تفسه، ص: ۹۹\_۹۹،
    - (٩٣) انظر المصدر نفسه. ص: ٢٥.
  - (٩٤) الجاحظ، البيان والتبيين. ٢/ ١٣، ١٤. والعمدة، ابن رشيق. ١٩٩١.



- (٩٥) د. عبدالله الطيب، المرشد إلى فهم أشعار العرب. ٢/ ٠٠٠.
  - (٩٦) المرجع نفسه.
  - (٩٧) المرجع نفسه. ٢/ ٢٠٢.
  - (٩٨) إعجاز القرآن، الباقلاني. ص: ٢٨٤.
    - (۹۹) الباقلاني، نفسه. ص: ۱۱۱،
      - (۱۰۰) نفسه، ص: ۱۱۵،
    - (۱۰۱) ابن رشيق، العمدة، ١/ ١٣٠.
      - (١٠٢) الموازنة، الأمدي. ص: ١١ يـ
        - (۱۰۳) نفسه، ص: ۲۰.
    - (١٠٤) العمدة، ابن رشيق. ١/ ١٣١.
  - (١٠٥) التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة. ٢/ ١٣٢.
    - (١٠٦) العمدة، ابن رشيق، ١٩٢/١ .
  - (١٠٧) قدامة، نقد الشعر. تحقيق، خفاجي. ص: ١٥٠.
    - (۱۰۸) ابن رشیق، العمدة، ۱/۱۳۱.
    - (١٠٩) القاضي الجرجاني، الوساطة. ص: ١٢١.
    - (١١٠) الإمتاع والمؤانسة، التوحيدي. ٢/ ١٣٢.
      - (١١١) الحصري، زهر الأداب. ٣/ ٨٩٦.
        - (١١٢) الصدر نفسه.
- (١١٣) الأمدي (أبو القاسم الحسم بن بشر بن يحيى) ت. ٣٧٠هـ الموازية بين الطانبين: أبي تمام والبحتري.
  - حقق أصوله وعلق حواشيه: محمد محيى الذبن عبد الحميد. المكتبة العلمية بيروت.
- (١١٤) الباقلاني (أبو بكر محمد بن الطيب) ت. ٤٠٣هـ إعجاز القرآن. تحقيق: السيد أحمد صفر. الطبعه الثالثة. دار المعارف القاهرة.
- (١١٥) التوحيدي (أبو حسان على بن محمد بن العباس)ت. حولل ٤٠٠هـ. الإمتاع والمؤانسة . تحقيق : أحمد أمين وأحمد الزين دار مكتبة الحياة ببروت.
- (١١٦) الثعالبي (أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسهاعيل)ت. ٤٢٩هـ. المثيل والمحاضرة. تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو. الدار العربية للكتاب. ١٩٨٣م.
- (١١٧) الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر) ت . ٢٥٥هـ. البيان والتبين. تحقيق: عبد السلام عمد هارون. الطبعة "الرابعة ما المنافعة عبد السلام عمد هارون. الطبعة "الرابعة ما المنافعة عبد المنافعة عب
- (١١٨) الحرجاني (علي عبد العزيز) ت. ٣٦٦هـ. الوساطة بين المتنبي وخصومه. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم على محمد البجاوي. دار القلم ــ بيروت.
- (١١٩) الحصري القيرواني (أبو إسحاق إبراسيم بن علي) ت. ٤٥٣هـ. زهر الآداب وشر الألباب. مفصل ومضبوط ومشروح، بقلم: د. ذكي مبارك. حققه وزاد في تفصيله وضبطه وشرحه: محمد محيي المدين عبد الحميا. . الطبعة الرابعة عدار الجيل . بيروب ١٩٧٧م.



١٢٠) ابن حيدر البغدادي (أبو طاهر محمد بن حيدر) ت. ١٧٥هـ. قانون البلاغة في نقـد النثر والشعر. تحقيق: د.
 عسن غياض عجيل. الطبعة الأولى مؤسسة الرسالة ببروت. ١٩٨١م.

(١٢١) الراغب الأصبهاني (أبو القاسم حسين بن محمد). محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء. صححه، محمد السملوطي جمية المعارف المصرية.

(١٢٢) ابن رشيق (أبو علي الحسن) ت . ٤٥٦هـ . العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. دار الرشاد الحديثة الدار البيضاء.

(١٢٣) الزنخشري (جار الله أبو القاسم محمود بن عمر) ت . ٥٣٨هـ. أساس البلاغة. دار بيروت/ بيروت ١٩٨٤م.

(١٢٤) الصولي (أبو بكر محمد بن يحيي) ت. ٣٣٥هـ. أو ٣٣٦هـ.

أ-أخبار البحتري، تحقيق: د. صالح الأشتر. الطبعة الأولى ١٩٥٨م.

ب-الاوراق (كتاب الاوراق). عني بنشره، ج. هيورث دن. الطبعة الأولى، مطبعة الصاوي، مصر ١٩٣٤م.

- La critique. ـ . نقد الشعر عند العرب إلى القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. ـ . نقد الشعر عند العرب إلى القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. - poetique des arabes. jusqu'au Vemesiecle de l'hegire (XI emesiecle de J.C).

Institut français de Damas, 1955.

(١٢٦) الطيب (عبد الله). \_ المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها. الطبعة الثانية\_دار الفكر \_بيروت. ١٩٧٠م.

(١٢٧) العباسي (عبد الرحيم أحمد) ت . ٩٦٣هـ. معاهد التنصيص على شواهد التلخيص. تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد. عالم الكتب\_بيروت (طبعة مصورة عن طبعة سنة : ١٩٧٤م).

(١٢٨) العسكري (أبو هلال) ت. بعد: ٣٩٥هـ.

أ-ديوان المعانى عالم الكتب.

ب- الصناعتين (كتاب الصناعتين: الكتابة والشعر). تحقيق: مفيد قميحة. الطبعة الأولى. دار الكتب العلمية - بيروت. ١٩٨١م.

(١٢٩) الفيروز آبادي (مجد الدين محمد بن يعقوب) ت. ٨١٧هـ . القاموس المحيط والقابوس الوسيط. دار الجيل ـ بيروت. ١٩٥٢م.

(١٣٠) ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم) ت. ٢٧٦هـ. الشعر والشعراء . تحقيق: أحمد محمد شاكر. دار المعارف... القاهرة . ١٩٨٧م .

(١٣١) قدامة بن جعفر (أبو الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة) ت. ٣٣٧هـ.

أ. نقد الشعر. تحقيق: كمال مصطفى . الطبعة الثالثة . مكتبة الخانجي \_ القاهرة .

ب-نقد الشعر. تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي. دار الكتب العلمية \_ بيروت.

(١٣٢) القسرشي (أبو زيد محمد بن أبي الخطاب). جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام. تحقيق: على محمد البجاوي، دار نهضة مصر القاهرة. ١٩٨١م.

(١٣٣) ابن المعتز (عبد الله) ت. ٢٩٦هـ.



- أ البديع (كتاب البديع). تحقيق: أغناطيوس كراتشقوفسكي. طبعة مصورة عن طبعة لندن. ١٩٣٥م. ب - طبقات الشعراء، تحقيق: حبد الستار أحمد فراج، الطبعة الرابعة - دار المعارف - القاهرة.
- (١٣٤) ابن منظور المصري (أبو الفضل جمال السدين محمد بن مكرم) ت. ١١٧هـــ لسمان العرب المحيط. دار صادر ــ بيروت.
- (١٣٥) ابن وهب الكاتب (أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليهان) البرهان في وجوه البيمان . تحقيق: د. أحمد مطلوب د. خديجة الحديثي . الطبعة الأولى مطبعة العاني ، بغداد . ١٩٦٧م







# " المعتقدات الدينية لدير. الشعوب " ،المشرف على التحرير: إلى العربية: إلى العربية: إلى العربية: إمام عبدالفتاح إمام

سلسلة "عالم المعرفة ".المدد 1491،مايو 1994 المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،الكويت.

عرض وتعليق **/3.3 ثار ننا الواليا** 

أسناذ الفلسفة بكلية الآداب ـ جامعة الكويت .



لن نبالغ إذا قلنا إن هذا الكتاب سيسد فراغا كبيرا في المكتبة العربية الحديثة، حيث نجد أنفسنا أمام مفارقة عجيبة: ففي الوقت الذي نرى فيه اشتداد الاهتهامات الدينية إلى أقصاها نلاحظ قلة الاهتهام بمعوفة الديانات الأخرى، ودع عنك معرفة وجهة نظر الآخر في ديانتنا. إن معرفة ديانات الآخرين ليست فقط سبيلا من سبل حسن إدراك الديانة الخاصة بالشخص، بل إنها أيضا سبيل أكيد للتخفيف من النزعات الانعزالية والتفردية، هي فتح للعينين جميعاً على عالم الواقع كله. من جهة أخرى، فلنعترف أن كثيرا من الكتابات التي ظهرت بالعربية في التعريف بالديانات الأخرى يغلب عليها الطابع الانفعالي، بله الخطابي، بسبب اتخاذها إما موقف الدفاع عن الديانة الخاصة أو موقف المجوم الابتدائي على الديانة الأحرى، بعبارة أخرى هي كتابات تفتقد إلى كثير من مقومات الدراسات العلمية "، التي يقوم في مركزها عاولة إدراك الآخر على ما هو عليه وعلى أحسن ما هو عليه، ولنة أن " تعرف " مجرد " المعرفة " وإلى أن " تفهم " مجرد " الفهم " .

موضوع الكتاب إذن، وهو ديانات عدد كبير من الشعوب، مدعاة إلى الاهتمام به، ويزيد من ذلك أنه يعتمد في فصوله على معرفة وثيقة لعدد كبير من المتخصصين بحسب كل ديانة مما عرض له الكتاب، في العالم القديم أو الحديث أو مابينهما.

وقد أشرف على تحريره قس بروتستانتى، عاش في أفريقيا وطاف ببلدان الشرق الأوسط وغيرها، وله اهتهامات متصلة بموضوع الديانات البشرية، وأنتج في الموضوع كتبابات منوعة، وقد يبحث القارىء عن "المحررين" الأفراد الذين كتبوا فصوله، فلا يجد لهم ذكرا في الترجمة العربية، وإذا المجد إلى الأصل الإنجليزى المنشور في نيويورك عام ١٩٨٤ م لم يجد ذكرا لهم فيه أيضا، ولكنه مسعلم



منه أن الكتاب سبق نشره في المملكة المتحدة (بريطانيا) عام ١٩٧١ م بعنوان "الإنسان وآلمته " (Religions of the World) ، حتى and his Gods) ، حتى and his Gods) ، حتى المستقر على عنوانه الأخير. ونلاحظ أن العنوان العربي ، وهو " المعتقدات الدينية لدى الشعوب " ، بعيد عن نص العنوان الإنجليزى الذي ترجمته : "الأديان في العالم . من التاريخ القديم إلى العصر الحاضر" ، ولا نجد تبريرا في مقدمة المترجم لهذا الاختلاف ، خاصة وأن العنوان العربي يدل على يستخدم حرف "لدى" ، ولنعترف بثقله على اللسان في عنوان كتاب ، هذا العنوان العربي يدل على منظور جغرافي ومن وجهة نظر الوقت الحاضر، بينها منظور الكتاب الفعلي منظور تاريخي وجغرافي معا ، هذا كله فضلاً عن أن الكتاب لايتحدث عن "المعتقدات" الدينية وحسب ، ولا على وجه الخصوص ، بل يتحدث عن الأديان كظواهر إنسانية واجتهاعية وتاريخية معاً . بل إن مقدمة المترجم تفاجئنا بعنوان ثالث هو: " المبتقدات الدينية بين شعوب العالم" (ص ٩) ، وكان العنوان المختار من اختيار قلم ثالث ، لا هو قلم المحرر الأصلي ولا قلم المترجم .

ثم إن هذه الدراسة لأديان الأرض، أو لبعضها على الأقل، مفيدة لسبب جديد: وهو أنها تطبق المنهج الاجتهاعي في دراسة الأديان، بل قل "المنظور الثقافي" على ما نفضل، أي أنها تنظر إلى المدين من حيث هو جزء متكامل من ثقافة بعينها، وحيث أن الثقافة كالكائن العضوي، أو تكاد، فإنها تنمو وتتغير ملامها وقد تصيبها تحولات وقد تنزل عليها ملامح الشيخوخة، قبل أن ينقض عليها الموت، سريعا خاطفا أو بطيئا متمهلا، فإن دين الثقافة هو الآخر تتغير ملامه، وقد يتجمد، وقد يهاجر من بلده إلى بلد آخر فتتحول سهاته بالكلية. فإذا رجعنا إلى مقدمة الكناب في يتجمد، وقد يهاجر من بلده إلى بلد آخر فتتحول سهاته بالكلية. فإذا رجعنا إلى مقدمة الكناب في الأصل الإنجليزي، وهي غير قائمة في الترجمة العربية، وجدناه يؤكد على اهتهامه في دراسته لملدين المعين بالأفكار وبالتعبير القني متعا، ولاينحصر في العقائد والشرائع والعبادات، بل ينتبه إلى وقائع التاريخ والجغرافيا والحياة الاجتهاعية وأمور التطورات السياسية والعلاقات الدوليه وغير ذلك، عند التاريخ والجغرافيا والحياة الاجتهاعية وأمور التطورات السياسية والعلاقات الدوليه وغير ذلك، عند الشعوب التي تعتضن هذا الدين أو ذاك (ص ٧). لهذا السبب فإن هذا الكتاب مثير لاهتهام دارس رجل السياسة الذولية وخراء تفسيات الشعوب ورجال الإعلام سوف يجدون في هذا الكتاب، وخاصة والأقسام الاتحدود في هذا الكتاب، وخاصة في الأقسام الاتحدود في التأكيد.

وقد اضطلع بعبء ترجمة هذا الكتاب الأستاذ الدكتور إمام عدالفتاح إمام، رئيس قسم الفلسفة بكلية الآداب بجنامعة الكويت، وراجعه معه الأستاذ الدكتور عبدالففار مكاوي. وسوف يجد الفلسفة بكلية الآداب بجنامعة الكويت، وراجعه معه الأستاذ الدكتور عبدالففار مكاوي، وسوف يجد الفارئ حضور المتزجم بارزا في سائر صفحات الكتاب، ولكنه ليسى الحضور الجاثم على أكتاف الفصن وعلى أفغاض القارىء مقاصد النص زقلا مباهرا، وهو حضور العقليقات المتتابعة على كل صفحة من صفحات الكتاب على التقريب والتي مباهرا، وهو حضور العقليقات المتتابعة على كل صفحة من صفحات الكتاب على التقريب والتي



تسهل للقارىء مهمة الفهم (وإن كنا نلاحظ أن تعليقات المترجم كثيرة في النصف الأول من الكتاب، وقليلة في النصف الثاني، حتى لتصبح نادرة في فصل ديانات الصين)، ثم إنه أخيرا وليس آخرا حضور اختيار المصطلح المناسب الذي يودي إلى القارىء مقاصد الأصل الإنجليزي بغير انحراف أو تعمل أو إغراب. والحق أن هذه المسألة الأخيرة ينبغي أن تكون موضع أهمية خاصة، لأن موضوعات الكتاب لاتقتصر على المسائل الدينية البحتة كها أشرنا، بل تضم إليها مسائل الفلسفة والتاريخ والجغرافيا، وليس عند شعب معين ولاشعبين بل عند العديد من الشعوب، وفي الماضي كها في الحاضر، ولعل مثل هذه العقبة الكبرى وحدها تجعل مجرد التعرض للقيام بترجمة مثل هذا النص عملا جديرا بالتحية. وربها يختلف بعض أهل الاختصاص في هذه الديانة أو تلك على اختيار مصطلح أو آخر عمل العموم مبرراً قدويا لاختياراته، ويستطيع كاتب هذه السطور أن يؤكد هذا الحكم على التخصيص بالنظر إلى الفصول الثلاثة المتصلة بمصر القديمة واليونان وروما، وله بموضوعاتها بعض اتصال حميم.

وقد برهن المترجم على عنايته الفائقة بأمر المصطلح، حين لم يكتف بالتعليقات المنيرة في أسفل الصفحات، وهي مخصصة في معظمها للتعريف بالمصطلحات، بل وزاد بإثبات معجم كامل في نهاية الكتاب حسب الألفباء الإنجليزية لمجموع مصطلحات الكتاب، وأضاف إليه تعريفات مقتضة كافية بكل مصطلح، والكثرة الغالبة من مفردات هذا المعجم لأسماء الألمة والمذاهب والفرق للديانات الأسيوية خاصة، وعند غيرها كذلك، وقلة نادرة منها تخص المفاهيم أو الموضوعات العامة (مثل "الكسمولوجيا أو الكونيات" ص ٣٨٩، أو "نظام الطبقات المغلقة"، ص ٣٨٧)، وحين يتعرض لمصطلح لا ، تجده يهتم بذلك الياباني، ولايهتم بالمصطلح المصري القديم، ربها لانتشار معناه عند البعض على الأقل. ولكن يقلل من فائدة هذا المعجم، الذي بذل فيه المترجم جهدا مضنيا على مانعرف من تجربة أمثاله، والذي يمتد على خسين صفحة كاملة طبعت بالبنط الصغير، أنه موضوع حسب الألفباء اللاتينية وحسب، فياحبذا لو كان وضع بعده على الفور، وبدون موضوع حسب الألفباء العربية، وهو ما يحتاج إليه فعلا القارىء للترجمة العربية. لقد قام المتجم بمهمته خير قيام، وزاد على الضروري منها بها هو فضل، ولاشك أن دراسته للفلسفة المتجملية، وهي التي تزخر بالإشارات التاريخية والدينية، واهتهاماته الخاصة القديمة بموضوع المنين، حيث تناوله في مقالات تعود إلى أكثر من عشرين عاما، لاشك أن كل هذا، فضلا عن المثابرة والعناية بالتدقيق، قد هيأه خير تبيأة للقيام بهذه الترجمة المضيئة الوفية.

هذا الكتاب يضم عشرة فصول تعالج على التولل: بلاد مابين النهرين، مصر القديمة، اليونان القديمة، وأصغر القديمة، المندوسية، مذهب السيخ، البوذية، الصين، اليابان، وأصغر هذه الفصول ماتناول مذهب السيخ (ست عشرة صفحة)، وأكبرها ماخصص للهندوسية (أربع



وستون صفحة) وللصين (ست وستون صفحة).

وليس من المنساسب، ولا من الممكن، تلخيص الكتساب في فصمولمه العشرة، وإنها نشير وحسب، على سبيل المثال، إلى محتويات بعض فصوله. فلنأخذ مثلا فصل اليونان القديمة، فيقدم الفصل بحديث عن فكرة الإلهة الأنثى وعن تطور الديانية في كريت، ثم يتحدث عن الإله زيوس، ويشير إلى بعض المعالم التاريخيــة للتطور اليوناني ويعرف بآلهة الديــانة الأولمبية (نسبة إلى جبل أولمب) ويقابلها بالديانة الدينونيسية (نسبة إلى الإلهة ديونيسوس) ، ثم يشير إلى أهمية هوميروس وقصائده، ويتحدث عن القوى الطبيعية المؤلمة، ثم عن مفهومي التطهر والقداسة، ويعرض لبعض جوانب النظر الفلسفي عند أهم الفلاسفة، ويعرّف بنظام "العرافة" وبالخرافة، حتى يصل إلى العصر الهلينستي، ليعرّف في صدده بإلهة "الصدفة" (Tyché). وتُظهر هذه الموضوعات الكثيرة الطبيعة الانتقائية لتناول الكتاب ككل ، فكل فصل فيه يحاول أن يذكر شيئا عن كل شيء ، فلا يمكنه أن يفصل التفصيل الوافي بأي شيء، خاصة إذا أضاف إلى هذا امتداد النظر على مدى تاريخي طـويل، يبلغ في حـالـة مصر مشـلاً آلاف السنين. وإذا ذهبنـا إلى الفصل العـاشر المخصص لليابان، وجدنا الكتاب يراوح ما بين الاهتهام بالحاضر، اللهي يهم القارىء الأمريكي، والاهتهام بالأصول التاريخية، وما بين عرض الصيغة اليابانية للبوذية الوافدة من كوريا والصين وعرض الديانة الشنتوية ذات الطابع المحلى، وبين الإشارة إلى تعدد الفرق الدينية التقليدية وظهور الديانات الجديدة منذمنتصفُ القرن التاسع عشر الميلادي ، والواقع أن القارىء لهذا الفصل يخرج في نفس الوقت بفكرة عن الديانات اليابانية وعن تاريخ اليابان ذاته .

لقد اهتم الكتاب دوما بالنظر إلى الدين كقوة اجتهاعية ، أو قل إنه اعتبر الديانات في علاقاتها المتطورة مع الأنظمة السياسية والاجتهاعية . فانظر مشلا إلى عرضه لظهور ما سهاه "بالديانة الأرستة راطية" في الصين، فنجده يقول: "في عام ٧٧١ ق . م ، نقبل ملوك أسرة تشو الغربية عاصمتهم إلى الشرق، ومع تغيير العاصمة جاء انهيار قوتهم ونفوذهم ، إذ انتقلت القوة السياسية الحقيقية ، في مقابل القوة الشرفية ، إلى أمراء دولة المدينة ، ثم أكد حكام دولة المدينة استقلالهم شيئا فشيئا بعد أن كأنوا في الأصل حكاما إقطاعيين تابعين للبيت الملكي في أسرة "تشو" . ومع نمو الاستقلال انخذوا لأنفسهم ، على نحو متزايد ، بعض الامتيازات الملكية ، ومنها الوظائف الكهنوية التي كان يتقلدها الملوك القدامى . وترأسوا الطقوس الدينية التي كانت تقام للتربة والمحاصيل (أعنى عبادة آلمة الخصب المحلية التي استمتع الأمراء بالسيطرة عليها) ، وأكدوا عبادة الأسلاف في هياكل عبادة آلمة الخصب المحلية التي استمتع الأمراء بالسيطرة عليها) ، وأكدوا عبادة الأسلاف في هياكل الأثبرة ويذلك وضعوا أبديهم على رموز السلطة في دول المدينة ، ورد أمراء الإقطاع نسبهم إلى أبطال Millet من عليه المولة المدينة ، ورد أمراء الإقطاع نسبهم إلى أبطال هو الخديد الذي يعبدون عليا . وهكذا أصبح بطل المطوفان الأول "هو ـ تش " أمير ميلت Millet وبيله المؤكر المزيوم لعشرية تشي فاكل وصلر " يسو العظيم" هو الجد المزعوم لأسرة تشو Szu . وبهذه



الطريقة دخل عدد من أبطال الزراعة الذين كانواحتى الآن محليين ومجهولين في الديانة الملكية لأسرة تشو الغربية ـ دخلوا مجمع الآلفة الصيني. ثم اخترع المؤرخون فيها بعد أساسا تباريخيا لأبطال العبادة هؤلاء ورتبوهم في تسلسل تاريخي. ولقد حدث ذلك في الحقبة العظيمة للكتابة التاريخية من القرن الثاني إلى القرن الأول ق. م، وهكذا دخل " الأباطرة الأسطوريون" بتواريخهم " الخيالية " التاريخ الصيني، وأرجعوه إلى الوراء عدة آلاف من السنين، وأصبح لمؤلاء الأباطرة أهمية كبرى في العبادة السياعند أسرة هان المعلىة " والديانة لاسياعند أسرة هان المعلىة " والديانة الشعبية لذلك العصر، والواقع أنه ليست هناك سوى دلائل قليلة من الفترة السابقة لأسرة " شانج " على وجود أية شخصية من الشخصيات التاريخية التي حكمت الصين. وهكذا استطاع أمراء دول على وجود أية شخصية من الشخصيات التاريخية التي حكمت الصين. وهكذا استطاع أمراء دول على وجود أية شخصية وصولهم إلى " مانا " أسلافهم المقدسين، استطاعوا أن يفرضوا سيطرتهم السياسية على رعاياهم.

إن قراءة هذا الكتاب، الذي يعرض لأشكال شديدة التنوع من الديانات، يعطي الفرصة لقارئه للموقوف على بعض الظواهر والأفكار والمفاهيم والنهاذج، منها على سبيل المثال لا الحصر: الأهمية المركزية لما يسمى بالشرق الأوسط والهند في إنتاج أهم الأديان وأعظمها انتشارا، ظاهرة هجرة الأديان وتغير ملامحها (أهم مثالين: البوذية والمسيحية)، أهمية القوى الطبيعية في الأديان القديمة (السياء والأرض، الطوفان، النار. . .)، مفهوم "القوى الروحية "، أهمية بعض الظواهر من مثل الأعداد ذات الطبيعة المقدسة أو السحرية (٧،٧، عشرة . . .)، تقابل البؤر المتباعدة في الاهتهامات الدينية (المادي والتصوفي، الإنسان والإله)، ظهور صيغ جديدة من نفس الديانة ولكن على المستوى الشعبي فتكون واليابان هناك ديانة عليا وأخرى شعبية، ظواهر التداخل بين بعض الأديان (كها هو الحال في الصين واليابان هناك ديانة عليا وأخرى شعبية، ظواهر التداخل بين بعض الأديان (كها هو الحال في الصين واليابان مين البوذية الهندية الأصل وغيرها)، ارتباط الأدب والأخلاق بالتوجهات الدينية، الاهتهام بموضوعات مخصوصة من مثل: الموت، الخلود، التمرد على الآفة، الصراع بين الآفة أنفسهم، الملك الإله، تجسد مخصوصة من مثل: الموت، الخطيئة، خلق العالم، التطهر، القداسة، العصر الذهبي، هذا كله، وهي إشارات على غير ترتيب مخصوص، إلى جوار الإدراك البارز لظاهرة عمومية التدين، فليس هناك من المعردين.

ولكن حجم الكتاب في أصل الإنجليزي كان أضخم بكثير من حجمه في تسرجت العربية، وتشير مقدمة المترجم إلى أن هيئة تحرير سلسلة "عالم المعرفة" حذفت بعض الفصول، "حتى يجيء حجمه متفقا مع السلسلة"، فحذفت فصلا عن الديانات البدائية، وآخر عن الديانة القبلية في آسيا، وثالثا عن الديانة الأفريقية، ورابعا عن تلك الاسترائية، ولكن الضربة الكبرى كانت في حذف فصول ثلاثة عن الديانات الساوية الكبرى: اليهودية والمسيحية والإسلام. ويبدو أن



الحجة في هذا الحذف الأخير، على ما تقول مقدمة المترجم: "إن الكتب والشروح لهذه الديانات في متناول الجميع من ناحية، ولأننا أقدر على فهم هذه الديانات من غيرنا من ناحية ثانية" (ص ١٠). والحق أن هذين الاعتبارين لا يقابلان الواقع في شيءفيا يخص اليهودية والمسيحية، فنحن في حاجة إلى معرفتها من زوايا شتى وعلى أقلام مؤلفين مختلفين، كما أن وجودنا في محيط إسلامي لايمنع من معرفة نظرة الآخرين إلينا، وما كمان أسهل على المترجم أن يشير إلى انحراف في الفهم أوخطأ في التفسير في صدد عرض الكتاب للديانة الإسلامية، كما فعل مثلاً في هامش ص ١٣٣ في صدد عناصر زرادشتية مع أخرى إسلامية.

ويعجب المرء من هـذا الحذف غير المبرر في الحق، حين يجد نفس السلسلة تنشر في ينايسر وفبراير سنة ١٩٩٣م كتابا على عددين متتاليين (١٦٩، ١٧٠)، هـو كتاب "تــاريخ الكتاب"، فهل تاريخ الكتاب أهم إلى هذه الدرجة من تاريخ الأديان؟

ويؤدي توزيع الكتاب وحجم فصوله إلى نتيجة طريفة، وهي أن القارىء يستطيع أن يبدأ من أي فصل شاء، وأن يقرأ فصلا أو فصلين ثم يترك الكتاب ليعود إليه بعد فترة تطول أو تقصر على ما يشاء.

إن ظهور هذا الكتاب فرصة للدعوة إلى إنشاء أقسام علمية في الجامعات ومراكز البحوث الاجتهاعية لدراسة الأديان الأخرى دراسة علمية تهتم بغاية المعرفة ، وحيث أن الترار في مثل هذا الأمر بيد السياسيين ، فليعلم هؤلاء أن كبار السياسة في الحضارة الغربية لايفعلون شيئا ولايتخذون قرارا في شأن أمور آسيا وأفريقيا بدون استشارة أهل التخصص في هذه المجتمعات وفي دياناتها : ألم يكن المستشرق جاك برك مستشارا لرئيس الجمهورية الفرنسية الحالي بينها كان يقوم بترجمة معاني القرآن إلى الفرنسية ؟

عالم العام

# هل يجب حرق ديكارت؟

عرض وتمنيق د: محمود الحبيب الدوادي

\* يعمل استاذا لعلم الاجتباع بجامعة تونس الأولى\_ تونس.



#### شكل ومواضيع الكتاب

يَعُدُّ هـذا الكتاب ٢٧٠ صفحة من الحجم المتوسط ويتكون من بابين رئيسيين ومقدمتين. " فاللانظام المنظم " le désordre orgenisateur هو عنوان الباب الأول من الكتاب والـذي ينفرد عدد صفحاته بأكثر من نصف الكتاب (ص ٣١-١٩٣).

أما الباب الثاني فقد اختارت المشرفة على الكتاب: "الذكاء الاصطناعي: هل هو أسطورة أم حقيقة؟" عنواناً له. وبالنسبة للعنوان الذي يتصدر مقدمة المشرفة نفسها فقد كان هو الآخر في جزء منه في صيغة تساؤل: "فهل الصدفة أو الحتمية؟ العلم في المحكمة. " وأخيرا فالمقدمة الثانية -pro منه في صيغة تساؤل: " فهل الصدفة أو الحتمية؟ العلم في المحكمة. " وأخيرا فالمقدمة الثانية بعالم logue هي عبارة عن حوار أجرته المشرفة مع العالم ريني طُوم matémahcien des catastrophes . وهو حوار يتطرق إلى طبيعة مسيرة العلوم واكتشاف وتطوير المفاهيم والقوانين والنظريات فيها.

إذن، فمواضيع الكتاب الذي بين أيدينا تدور حول العلم الحديث بها في ذلك الفرع المختص بالذكاء الاصطناعي Intelligeuce Artificielle. والكتاب هو حصيلة لمقابلات أجرتها جِيتًا بسيبسترنك مع ثُلة مختارة ومتنوعة الاختصاصات من العلماء الغربيين المحدثين. ففي الباب الأوّل تمّت محاورة اثنى عشر عالماً من اختصاصات علمية مختلفة مثل الكيمياء والبيولوجيا وفلسفة العلوم والفيزياء وعلم الوراثة. . . أما في باب الذكاء الاصطناعي فقد توجهت المشرفة على الكتاب بأسشِلتها إلى ست شخصيات مختصة بمسألة الذكاء الاصطناعي والبشري.



#### من روّاد العلم الجديد

وكما ذكرنا فإن الباب الأول من الكتاب يعرض إلى آراء وتحليلات بعض العلماء الغربيين البارزين بخصوص بعض القضايا العلمية الرئيسية التي تنتمي إلى دنيا البحث الأساسي -Basic Re البارزين بخصوص بعض القضايا العلمية الرئيسية التي تنتمي إلى دنيا البحث والفوضى والتشكك search كما يُطلق على ذلك في مصطلح العلمية الجديدة التي تتبناها أغلبية الشخصيات العلمية في مبدأ الحتمية تأتي في طليعة ملامح الرؤية العلمية الجديدة التي تتبناها أغلبية الشخصيات العلمية المشاركة في حوارات هذا الكتاب: ويمكن الاقتصار هنا على ذكر بعض من أسهاء هؤلاء العلهاء وطبيعة اختصاصاتهم العلمية.

فالكيميائي إِلْيًا برِيجُوجِين Ilya Prigogine هو أستاذ بالجامعة الحرة ببروكسال وهو متحصل على جائزة نوبل في الكيمياء وعضو في أكاديمية العلوم البلجيكية .

أما الأستاذ ألبار جكار Albert Jacquard الفرنسي فهو مدير معهد علم الوراثة -Ge العديد من الكتب في ميدان اختصاصه وقد حاضر في العديد من الكتب في ميدان اختصاصه وقد حاضر في العديد من الحامات الفرنسية والأجنبية . أما بالنسبة للمؤرخ وفيلسوف العلوم بُول فاير أبند -Paul Fayera الجامعات الفرنسية والأجنبية . أما بالنسبة للمؤرخ وفيلسوف العلوم بُول فاير أبند بتعاون مع معهد التكنولوجيا بزوريسخ بسويسرا وأخيرا فعالم الاجتماع والفيلسوف إدجار مُسوران مديراً للبحوث التكنولوجيا بزوريسخ بسويسرا وأخيرا فعالم الاجتماع والفيلسوف إدجار مُسوران مديراً للبحوث بالمركز الوطنسي للبحوث العلميسة CNRS بمدينة باريس . كما أنه يُشرف على مركز بالمراسات في العلم الاجتماعيية المدراسات في العلم الاجتماعيية للدراسات المتعسددة الاختصاصات بالمدرسة العليا للدراسات في العلم الاجتماعية للحراسات ولي العلم الاجتماعية للحراسات المتعسددة الاختصاصات بالمدرسة العليا للدراسات المتعسددة الاختصاصات بالمدرسة العليا للدراسات المتعسددة الاختصاصات بالمدرسة العليا للدراسات المتعسدة الاختصاصات بالمدرسة العليات المتعسددة الاختصاصات بالمدرسة العليات المتعسددة الاختصاصات بالمدرسة العليات المتعسدة الاختصاصات بالمدراسات المتعسددة الاختصاصات بالمدرسة العليات المتعسددة الاختصاصات بالمدرسة العليات المتعسدة الاختصاصات بالمدراسات المتعسددة الاختصاصات بالمدرسة العليات المتعسدة الاختصاصات بالمدراسات في العلمون المتعسدة الاختصاصات بالمدراسات المتعسدة الاختصاصات بالمدراسات في العلمون المتعسدية المتعسدية المتعسدية المتعسدية المتعسدية المتعسدية المتعسون المتعس

أما بشأن العلماء المختصين بدراسة ظاهرتي الذكاء الاصطناعي والبشري فيمكن الاكتفاء بذكر اسمين من عينة الست شخصيات الواردة في الكتاب في الباب الشاني منه كها أشرنا سابقا . إنها فيلسوف وعالم مختص في هندسة الذكاء . وهما شخصيتان تمثلان الانقسام الشديد الذي يعرفه السادوف وعالم مختصين في هذين النوعين من الذكاء . إن الفيلسوف هيوبرت درايفوس -Hubert Drey نقاش المختصين في هذين النوعين من الذكاء . إن الفيلسوف هيوبرت درايفوس -Bdwerd والمختصين في الإعلامية بجامعة بركلي بكليفورنيا . أما الأستاذ إدوارد فايجنباوم Stand ford بكليفورنيا والمولايات المتحدة الأمريكية .

#### عينات من أفكار مقولة الكتاب

إن مقولة الحوارات التي جمعتها المشرفة على هذا الكتاب يلخصها العنوان الرئيسي « هل يجب حرق ديكارت ؟ » والعنوان الفرعي للكتاب: « من الفوضى إلى الذكاء الاصطناعي: عندما يسأل العلماء أنفسهم » . فالتشكك في الفكر والمنهج الديكارتيين أصبح قضية مطروحة عند أغلبية هذه النخبة من العلماء .

فكيا هو معروف ، فالنظرة الديكارتية تتبنى العقلانية إلى أقصى درجة في فهمها وتفسيرها للظواهر فترى أن هذه الأخيرة تخضع إلى شُنَّة نظام مطلق لا يعرف الفوضى . وفي مقابل هذا التصور العقلاني ، أماطت اللشام اكتشافات علمية حديثة بأن الأمر ليس دائيا كذلك . فالفوضى وغياب النظام Chaos et desoraue يؤثران من ناحيتها أيضا على مسيرة الأحداث والظواهر الكونية .

فها هو بُول فاير أبند يجيب على أسئلة محاورته «بأن البحث العلمي هو مزيج من الحدس والعقلانية ، ص ٩٧ . بل هو يذهب إلى أبعد من ذلك حين يقول أنه « يأمل أن يتم التحالف بين العلم والشعر » ص ١٠١

أما إليًا بريجوجين فيؤكد " أنّ العالم الذي تصفه العلوم الحديثة هو عالم تلعب فيه الصدفة دوراً متزايدًا» ص٣٥. ورغم المحاولات المتعددة قصد الرجوع إلى الحتمية التقليدية (التي نادت بها العلوم الكلاسيكية) فإن الاحتيالات Les probabilikes تستمر في القيام بدور حاسم فيها » ص ٣٥. وهكذا يرى أن العلوم الحديثة دخلت فعلا اليوم مرحلة التعديل في مفاهيمها .

« فالعلم الحديث الجديد يعطينا صورة أقل تشويها مما فعلته تلقائها القوانين الحتمية الكلاسيكية ». ويعبّر فاير أبند عن تفاؤله بالرؤية الجديدة للعلم بقوله « فالعلم الجديد يُعبّر عن تساؤلنا أمام عالم أكثر تعقيداً وأكثر مفاجأة مما لم يقدر العلم الكلاسيكي تخيله . فعلينا إذن أن نتخل عن الفكرة القائلة بأننا قُمنا بعملية مسح معرفية كاملة للعالم . فالعالم يحتاج للتحرر من الروابط الأيديولوجية للقرن السابع عشر بأوروبا وذلك من أجل البحث عن لغة كونية أكثر احتراما للتقاليد والإشكاليات الأخرى » ص ١٤٠ .

وبالنسبة للفيلسوف وعالم الاجتهاع الفرنسي إذجاراً وران فإن اكتشاف ازدواجية « النظام واللانظام » من طرف الرؤية العلمية الجديدة تعطي حركية رئيسية لمسيرة الكون . « وفي الواقع فإن النظر إلى « النظام واللانظام » كُلّ على حده يعتبر مصيبة . فالكون الذي لا يسود فيه اللانظام يكون



فضاءً يغيب فيه الجديد والخلق . وفي المقابل فإن كونا فوضوياً لا يقدر على خلق النظام . فيكون غير مؤهل للنمو والابتكار. ولذلك نحتاج إلى تصور للكون على أنه نظام / فوضى / تفاعل / تنظيم . إن مثل هذا التصور لايعطينا مفتاح الكون وإنها يسمح لنا بفهمه واكتشاف مدى تعقيده . فهدف المعرفة لا يتمثل في اكتشاف سرّ العالم في مفهوم واحد ، وإنها في الحوار معه ص ٨٥٨٨٠.

إن اعتراف الرؤية العلمية الجديدة بوجود ظاهرة الأضداد كواقع كوني يرى فيها العالم الفيزيائي، كما رأينا عند مُورَان ، الكثير من الايجابيات . ففريتجوف كَابُراً Fritjof Capra ينظر إلى المسألة هكذا « إن الرؤية العقلانية تميل إلى رؤية الواقع بطريقة سكونية غير قادرة على التوفيق بين الماضداد » . بينها الفكر الديناميكي يبدو أنه أكثر قدرة على التوحيد بينهها .

فالفلسفات التي تتبنى هذه الرؤية مثل رؤيتي هيرُكليت Heraclite وتاوُ Tao اللتين تبرزان وحدة الأضداد والمتمثلة في ينْ ينْغُ yin yang . فالرؤية الديناميكية هذه ظهرت اليوم في العلوم وخاصة في علسم الفيزياء فعالسم الفيزياء نيلس بُوهر Niels Bohr قام بتوحيد اللبلبة وخاصة في علسم الفيزياء فعالسم الفيزياء نيلس بُوهر particule قام بتوحيد اللبلبة وخاصة في ماسياه بقانون التكامل . إنّ نظرية الانساق particule في ماسياه بقانون التكامل . إنّ نظرية الانساق ١٢٨ ويضيف كابرا إلى تُشير إلى أن فهم الحياة على كل المستويات تنطلق من توحيدا والأضداد " ص ١٢٨ ويضيف كابرا إلى أن بؤهر كان أقرب إلى المتصوف منه إلى العالم " ص ١٢٩ .

ويفسر في النهاية كابرا سبب انجذاب إلى الفلسفات الشرقية « كنتُ مجذوب إلى الفلسفات الشرقية وخاصمة البوذية منها لأني كنت اعتبر دائما أن الجانب الحركي من الكون هو الجوهر » ص ١٣١.

أمّا في ميدان الذكاء الاصطناعي فالمشرفة على الكتاب جمعت آراة أكثر اختلافا في هذا الباب مما نجده في الباب الأول من الكتاب. ونقتصر هنا على عرض نموذجين متقابلين بخصوص الذكاء الاصطناعي. فالفيلسوف هُيُويِرتُ درايفوس يجيب محاورته حول ذكاء الحاسوب بقوله \* أنالستُ ضد الفكرة التي تقول بأن الحساسوب يمكن أن يكون ذكيّا. وإنها أتحدى أنا فروض الأنساق الرموزية الفكرة التي تقول بأن الحساسوب يمكن أن يكون ذكيّا. وإنها أتحدى أنا فروض الأنساق الرموزية العكرة التي تقول بأن الحاسوب يمكن أن يكون ذكيّا. وإنها أتحدى أنا فروض الأنساق الموزية بعض واحد، محاصة ذلك الجنس الذي يستعمل الرموز للتعبير عن العالم الخسارجي. فهدا التصور لا يتماشي في اتجاه الذكساء الحقيقي، هي ٢١٤.

ويضيف درايفُوس قبأن حتى الحاسوب الأكثر. إنجازاً والأكثر قوة وفاعلية لا يستطيع فهم قصة يفهمها الطفل البالغ من العمر أربع سنوات. إذ أن هذا الأخير يعتمد على التجربة اليومية



العادية، بينها لا يستعمل الحاسوب إلاّ المنطق. ففقدان الحاسوب لجسم وعواطف ولغة . . . يجعله لا يفهسم الأشيساء التي نعجدها نحن البشر أكثر الأمور بساطة على ٢١٦ قلامية فايجنباوم فهو يتبنى تعقيداً . فنحن نفكر بالحدس واستعمال الأمثلة على ٢١٧ . أمّا أستاذ الإعلامية فايجنباوم فهو يتبنى موقفاً متفائلا بالنسبة لمستقبل الذكاء الاصطناعي فهو يدى قانه في يوم من الأيام ، سوف يكون لنا بالضبط الإنسان الآلي Robot ذو الذكاء المساوي لذكائنا عص ٢٢٠ . ولا يتردد هذا العالم في الإجابة على محاوته بكثير من التفاؤل بشأن المستقبل الواعد للذكاء الاصطناعي . فإذا كنتِ تُريدين معرفة حظ الحاسوبات العاقلة والمستعملة للغة الطبيعية في أن تصبح ذكية مثل الإنسان في ميادين المعارف المختصة في عام ٠٠٠٠ ، فإني أستطيع أن أقول لكِ إن ذلك ما سوف يحدث بالفعل ، بينها بالنسبة لمادين المعرفة العامة فيجب الانتظار لمدة أطول . وبخصوص الزعم الذي يدعي بأن " الحدس" و الخبال " البشريين لا يمكن إنجازهما عند الحاسوب ، فأقول إن ذلك خطأ . فمخنا ليس إلا آلة "الخبال" البشريين لا يمكن إنجازهما عند الحاسوب ، فأقول إن ذلك خطأ . فمخنا ليس إلا آلة المتعملة في التعامل مع المعلومات . وليس أكثر من ذلك عسر ٢٢٢ .

#### مقولة الرؤية العلمية الجديدة

إن رسالة معظم هذه الحوارات مع هذه النخبة من علماء الغرب تُشير بكثير من الوضوح إلى تجلي ملامح ما بدأ يُطلق عليه مصطلح العلم الجديد The New Science (١). وهو العلم الذي يتبنى رؤية تختلف عن رؤية العلم الكلاسيكي (القديم) الذي نادى به ديكارت ومن جاء بعده من العلماء والفلاسفة منذ عصر النهضة.

فمن جهة، اقترنت رؤية العلم الكلاسيكي بالتمييز الديكاري الجذري بين العقل (الروح) والمادة. ومن جهة ثانية، فإنّ العالم نيوتن Newton ومن تبعه من العلماء تبنوا رؤية علميه تنظر إلى العالم وكأنه ساعة صخمة لا تعرف قوانينها التغيير. وهي في نهاية الأمر قوانين ذات طبيعة حتمية. فإذا عرفنا الحاضر، فإنه يمكن لنا التنبؤ بالمستقبل.

أمّا الرؤية العلمية المطروحة في صفحات هذا الكتاب فهي تسعى في معظمها إلى التأكيد على ضرورة وضع حدّ للتقسيم بين العقل (الروح) والمادة ومنه التخلص من الجانب الآلي (الميكانيكي) في تصورنا للعالم الذي عُرف به العلم الكلاسيكي كما أشرنا .

#### مقولة الكتاب ورد المثقف العربي المسلم

إن القراءة الجدية لمحتوى هذا الكتاب من طرف العلماء والمثقفين لا يمكن إلا أن تُثير ود فعل



بينهم، ونهتم بسبر موقف المثقف العربي المسلم من مقولة حوارات هذا الكتاب. فيُمكن القول بأن رد المثقف العربي المسلم بهذا الخصوص لا يمكن أن يكون متجانسا. ويجوز الحديث عن صنفين من السردود: (١) رد المثقف العربي المسلم ذي التكويس الثقافي الغربي و (٢) رد المثقف العربي المسلم التقليدي أو المتزن تكوينه الثقافي بين الثقافتين الغربية والعربية الإسلامية. فالمثقف العربي المسلم الذي تغلب عليه رموز الثقافة الغربية (من لغة وفكر وأيديولوجيا. . .) لا يُنتظر ان يكون رد فعله باللامبالاة وهو بهذا الاعتبار يصعب أن يختلف كثيراً عن رد نظيره الغربي. فرؤية العلم الجديد تمس أمرا مركزيا في تكوينه كمثقف متشبع بالرؤية الكلاسيكية للعلم والثقافة الغربيين. وهو يشبه على المستوى حالة المثقف الماركسي الذي يُشاهد بأم عينه سقوط الشيوعية في منبتها الأول في ما كان يُدعى بالاتحاد السوفياتي.

فرد الفعل المنتظر من هذا الصنف من المثقف العربي المسلم الجدّي لن يكون أقل من ظهور حالة نفسية من الحيرة والتمزق الداخلي والضبابية المعرفية. إذ أنّ فكر المثقف يعتمد في كينونته ومصيره على سلامة تصوراته الأبستيمولوجية ومفاهيمه ونظرياته . . . فعند حصول ارتباك لجزء من تحرسانته المعرفية فإنه يصعب على المثقف التمتع بالصفاء الذهني المعرفي وبالتالي الهدوء النفسي الداخلي . فها بالنا إذا كانت عملية الارتباك تمس أكثر من جزء وربها تنال الأسس ذاتها لترسانة المعرفة عند هذا النوع من المثقف؟!

أما رد فعل الصنف الثاني لمثقفنا العربي المسلم فسوف يختلف اختلافا كبيراً عهارأيناه عند الصنف الأول. فدعوة رؤية العلم الجديد إلى التوحيد بين عناصر ظواهر الكون (الروح والمادة) ليس فيها أي إزعاج للمثقف العربي المسلم التقليدي أو المتزن التكوين في الثقافتين. فالإسلام هو أولا وقبل كل شيء، دين الوحدائية في أوسع معانيها. وأن ظهور العلوم والمعارف ونموها في أوج عز تطور الحضارة العربية الإسلامية شاهد على ذلك. فهذه الحضارة لم تعرف الفصل بين الديني والعلمي والعمراع بينهها كها عرفت ذلك الحضارة الغربية منذ عصر النهضة. ففي الرؤية الإسلامية تبقى مغامرةً كسب رهان العلم / المعرفة لدى معشر البشر دائها مغامرةً عدودة الآفاق. ألم يؤكد القرآن مراراً أن العلم والمعرفة الملائدي بأسرار الكون وظواهره المختلفة هما في حوزة الله وحده «وفوق كل ذي علم عليم». أما العلم والمعرفة اللمان يمكن أن يظفر بها بنو آدم، فطبيعتها تظل قاصرة مها تقدم ركب الاكتشافات العلمية والمعرفية لأسرار هذا الكون «وما أتيتم من العلم إلاّ قليلا».

ومن ذلك المنطلق، فإن هذا الصنف من المثقف العربي المسلم لا يمكن أن يُفاجئه بطلان المنظور الديكاري بخصوص الفصل بين المادة والروح (العقل) كما اتضح في حوارات هذا الكتاب مع نخبة هؤلاء العلماء. وإن ما تُعيبه أخلاقيات العلم/ المعرفة في الإسلام على النظرة العلمبة



الكلاسيكية هو جنوح هذه الأحيرة إلى الإعلان عن رؤى، قوانين، مبادىء... نهائية ومطلقة بالنسبة لفهم وتفسير ظواهر العالم/ الكون. فديكارت تصور بصفة مطلقة ونهائية أن الفصل بين العقل (السروح) والمادة هو حقيقسة كونيسة لاإشكال فيها. وذهب كونت Comle إلى أن الوضعية Positivism نظريا ومنهجيا هي السبيل الوحيد لتحقيق معرفة علمية في دراسة الظواهر الاجتهاعية.

إن رؤيتي ديكارت وكونت هما رؤيتان تتسمان بالمطلاقية ومن ثمّ بالجمود. فهما تتناقضان إلى حدّ كبير مع طبيعة البحث العلمي نفسه. فإذا كانت الاكتشافات العلمية لطبيعة مكوّتات وأجزاء مكوّنات الظاهرة الواحدة تستعصي على الاستقصاء النهائي الدي يطمع إليه العلماء، فكيف يجوز قبول مقولة العلم الكلاسيكي الذي ينزعم بأنه قادرٌ على الإدلاء بالقول الفصل والنهائي بالنسبة لقوانين وأسرار الكون برمته؟! وبعبارة أخرى، فظواهر الكون/ العالم هي ظواهر تتصف بالتعقيد الشديد من ناحية، وإن مقدرة الكائن الإنساني على كسب رهان العلم/ المعرفة بأسرار ظواهر الكون/ العالم تظل قاضرة وضيقة ـ كما بيّنا ـ من ناحية أخرى.

فمن هذه الرؤية الإسلامية الواضحة المعالم لطبيعة المعرفة والعلم البشريين، فإن المثقف العربي المسلم التقليدي أو المتشبع بالثقافتين لا يخاف عليه من الإحساس بالحيرة والشعور بالتعزق الداخلي وهلوسة الغموض المعرفي إذاء ما تصدع به رؤية العلوم الجديدة كها هي مطروحة في صلب هذا الكتاب. بل يمكن القول إن رد فعل هذا المثقف العنربي المسلم يميل أكثر إلى الاعتزاز والثقة بالمنظور الإسلامي الواقعي بالنسبة لمحدودية العلم والمعرفة المكتسبين في دنيا البشر. وأن واقعية هذه المحدودية تفتح الباب أمام العالم حتى يظل دائها تؤاقا إلى كسب معرفي/ علمي أكبر لا يعرف الحدود الضيقة التي تجمدت بها رؤية العلم الغربي الكلاميكي في تعاملها مع فهم الظواهر التي تدرسها. ان عبارة "الله أعلم" التي يرددها العلماء المسلمون بكل أصنافهم في القديم والحديث هي أنبل المواقف واقعية التي يُستحَبُّ أن يُدْعَى لتبنيها الباحث والعالم اللذان يعرفان طبيعة مضامرة كسب رهان العلم والمعرفة ويقدرانها حق قدرها.

(۱) الهوامش

Religion and The New Scieuce/Ideas Transcupts, Canadian Broadcasting Cooperation (C B C) Montreal, Oct./Nov. 1985, p, 16



# علام العاد



عالم سالع

## تقويم أعمال: " المؤتمر الدوليّ للبحث العلمي ودوره في حماية البيئة من التلوث دمشق في ٢٦ ـ ٢٨ أيلول/سبتمبر "199

د. عدنان مصطفى \*

أستاذ الفيزياء ورئيس مجموعة المغناطيسية النووية والطاقة \_
 جامعة دمشق\_سورية .



لاينطوي أمـر العرب في هــذا الزمــان إلا على صراع مريـر من أجل البقاء العـزيز والنياء الخير والعطاء الحضاري الذي ميزهم عبر الوجود الإنساني البعيد، وهي حقاً مصاعب تحمل تحديات جسام، لكنها ليست مستحيلات، فعبر الصبر على المقت والتعلم من المعاناة ومحاولة التحرر من الفوضى وابتكار نظام الوجود القادر على مجابة شتى إرهاصات الفراغ الذي يغشى البشرية اليوم (مصطفى، ١٩٩٣) يمكن الوثوق، بعون الله، التغلب عليها. ولانجد في قولنا هذا ابتعاداً عن حقيقة عربية أطلت معالمها وضاءة في سياء حياتنا العربية منذ منتصف عقد الثانينيات المنصرم وحتى اليوم وتجلت في الأمر الرضيّ الـذي بشر بحدوثه "المؤتمر القوميّ العربيّ الرابع، ١٩٩٣ " في بيانه الختامي الذي أكد على " استمرار جمع من أهل الفكر والخبرة والنضال في الموطّن العربيّ في النهوض بأعباء مهمة تأريخية جوهرها دراسة حال الأمة والتشاور في سبل خروجها من أزماتها المتفاقمة وصوغ المناهج والبرامج والخطط الهادفة إلى حماية مصالحها القومية العليا وتحقيق طموحاتها المشروعة في الوحدة والديموقراطية والتنمية المستقلة والعدالة الاجتباعية والاستقلال الوطني والتجدد الحضاري " (المؤتمر القومي العربي الرابع، البيان الختامي، ١٩٩٣). وتأكيداً لوعي هذه الحقيقة، قرر "اتحاد عِالس البحث العلمي العربية " الإفادة من التحرك الفكري العربي الذي تمّ التعبير عنه مؤخراً (مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٩٣) في مجال الدفاع عن البيئة العربية والعمل على دعوة العاملين في مختلف مناحي البحث البيثي للتحاور وعرض نتاج فكرهم وعملهم البحثي في إطار مؤتمر دولي، فكان أن تم انعقاد " المؤتمر الدولي للبحث العلميّ ودوره في حماية البيئة من التلوث، دمشق، ٢٦ ـ ٢٨ ايلول/ سبتمبر ١٩٩٣ " وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي السورية ، حيث جرى عرض نتائج (٥٠ بحثا) علميا بيئيا عربيا أصيـلاً وحضره وسطياً ما لا يقل عن (١٠٠) عـالم يمثلون سبعة أقطار عربية (الأردن، الجزائر، سورية، فلسطين، العراق، مصر، واليمن). وقد أصاب منظمو المؤتمر عندما حققوا انعقاد هذا المؤتمر في أحد مدرجات كلية العلوم بجامعة دمشق، فأفسحوا بذلك المجال لشباب الحرم الجامعي الاستماع إلى نخبة نميزة من علماء البيشة العرب من جهة والتعرف عن كثب على توقد التزام البحث العلمي العربي بمجابهة الإرهاص البيئي من حولنا من جهة أخرى.

#### البحث العلمي البيئي العربي: محاور رئيسة

رغم أن "مؤتمر البحث العلمي ودوره في حماية البيئة من التلوث " لم يحتو كل الجهد البحثي البيئي العربي، فقد ظفر بمساهمة بعض أبرز القائمين حاليا عليه، حيث تجلت توجهاتهم وفق المحاور الرئيسة التالية:

#### أولا مقام الوعي البيئي العربي الراهن

مستهلاً أعمال المؤتمر، وفي جلسة الافتتاح الرسمية، التي تمت برعاية السيد رئيس مجلس وزراء القطر العربي السوري، عَبَّرَ الأستاذ المدكتور عي المدين عيسى ــ معاون وزيرة التعليم العالي ـ وبالنيابة عن لجنة المؤتمر التحضيرية عن عمق إدراك المجتمع العلمي العربي لتفاقهات إرهاص الإنسان والبيئة من حوله على "كوكب الأرض الأخضر الجميل"، وأكد على ضرورة قيام الأمة العربية بالتحرك المناسب لدرء أخطار التشوه البيئي والانحسار في التنوع البيئي، وفي مجال ردع التصحر في الوطن العربي خاصة. وفي هذا الصدد قال: " فالوطن العربي يمتد على قارتين ويشمل (١٤ مليون) كيلو متر مربع وعلى (٢٢٠ مليون) نسمة، وهو محاط بالصحاري، وتصل نسبة الأراضي المزروعة فيه إلى (٣,٧٪)، كما تصل نسبة الغابات ضمنه إلى (٢ر٩٪)، وقد فقد (٧٠٪) من أراضيه الصالحة للزراعة وغطائه النباتي، كما أن (٥٠٪) من أرضه الزراعية يعاني تدهوراً حاداً في غلافها الأخضر. كما يشتمل الوطن العربي على (١٠٥ مليون) هكتار من المراعي والصحراء تزحف برعب عليه . . . " (عيسى، ١٩٩٣). وأضاف الدكتور عيسى قائلا: "ونظراً لأهمية البيشة وتغيراتها رأت قيادتنا السياسية أن مسألة البيئة وتلوثها من أهم القضايا المعاصرة، . . . ، لذا قررت إحداث وزارة للبيئة للنهوض بأعباء تنفيذ هذه الرؤية . . . " . كما أشار الأستاذ الدكتور عيسى إلى الموقف العربي السوري المميز الذي أبيداه الأستاذ عبدالحليم خدام - نائب رئيس الجمهورية - في مؤتمر "قمة الأرض الثانية ، ١٩٩٢ " بشأن الاعتداءات والمارسات الرهيبة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلية على البيتة في الأراضي العربية المحتلة.

وفي كلمة "اتحاد مجالس البحث العلمي العربية"، منظمة المؤتمر، فصّل الأستاذ الدكتور طه تايه النعيمي ـ الأمين العام للاتحاد ـ خلفية الحافز العربي الكبير الذي جعل الاتحاد يقوم بتنظيم هذا



الملتقى العربي الدولي الهام. فلقد بين أن: "تلوث المياه البحرية والعذبة واختلال توازن مياه البحار الناتجة عن أنشطة الإنسان سواء في البر والبحر، من أهم مخاطر التلوث البيئي التي تواجه الوطن العربي . . . ففي عام ١٩٨٥ قدرت كمية النفط المتسربة إلى البيئة البحرية بنحو (٣,٢ مليون) طن، وإن هذا النبوع من التلوث أكثر جسامة في مياه الدول النامية ومنها الأقطار العربية، وذلك لأن قدراتها قاصرة عن التصدي لمشكلاته إضافة إلى قصورها في إدارة مواردها بأسلوب رشيد مما يؤكد على ضرورة الاهتهام بالبحث العلمي والتقاني لمعمالجة التلوث في البيئة البحسرية العسربية . . . " (النعيمي، ١٩٩٣). كما أكد بشكل خاص على ضرورة مجابهة زحف الصحراء على الأراضي الزراعية وذلك من خلال عمل عربي مشترك يقوم على : (١) دعم وتطوير قاعدة المعلومات الخاصة بنظم الرصد المتعلقة بالمناطق المعرضة للتصحر والجفاف، و(٢) وضع برامج شاملة لمكافحة التصحر وإدماجها في الخطط التنموية في مجال البيئة، و (٣) تبني مشاريع مشتركة على مستوى الوطن العربيّ لمعاكسة التصحر ودعمها ماديا. وإنطلاقًا من هذه الحقّائق الموضّحة لأهمية هذا المؤتمر، قال الأستاذُ الدكتور النعيمي: " نأمل أن يخرج المؤتمر بتوصيات بناءة من شأنها أن تساعد المسؤولين في الأقطار العربية لوضع برامج لحماية البيئة العربية من كافة أشكال التلوث وبها يتفق والتوصيات الصادرة عن " قمة الأرض " وذلك عن طريق: (١) زيادة كفاءة استغلال الطاقة و (٢) إعادة الاستغلال أو الاستفادة من النفايات، و(٣) اللجوء إلى استخدام الوقود النظيف كالهيدروجين والكهرباء المتتجة من الخلايا الشمسية وبطاريات الوقود. وهذا الأمر، كما سبق، يحتاج إلى مزيد من التعاون والتنسيق فيها بين الأقطار العربية، وتخطيط مشاريع بحوث عربية مشتركة، ووضع برامج تفصيلية يتم تنفيذها خلال هذا العقد والعقد الأول من القرن القادم".

وقد اختتمت الأستاذة الدكتورة صالحه سنقر وزيرة التعليم العنلي السورية، جلسة المؤتمر الافتتاحية بكلمة راعي المؤتمر السيد رئيس مجلس وزراء الجمهورية العربية السورية مؤكدة على المعاني، آنفة الذكر، مضيفة أن المجتمع البشري لا يعاني من التلوث المادي المعروف فحسب بل من تلوث فكري يتطلب درساً مواكباً يُمكنُ من صنع صفاء الأخلاق مع نقاء البيته.

ولدى مطلع الجلسة الأولى من أعمال المؤتمر ألقى الأستاذ الدكتور عدنان مصطفى - وزير النفط والثروة المعدنية السوري الأسبق - محاضرة المؤتمر الرئيسة (Key Note Lecture) وكانت بعنوان "العرب والبيئة وقمة الأرض"، وفد أراد "انحاد مجالس البحث العلمي العربية" أن تستند في مرجعيتها (Terms of Reference) إلى بحث رئيس نشر للأستاذ مصطفى ضمن ملف العرب والبيئة وقمة الأرض المجلة المستقبل العربي الصادر في مطلع هذا العام (مصطفى، ١٩٩٣). وبعد أن فصل الأستاذ الدكتور مصطفى المحاور الرئيسة لأعمال قمة الربو"، أكد على أنه وبها يود الذين يبشرون بالنظام العالمي الجديد اليوم لوكانوا موقنين. ذرهم ينعمون ويلههم طول الأمل بظهور هذا



النظام، فسوف يمرون قريبا جهرة أن ليس ثمة (نظام Order ) يقوم على حال المقت الذي يغشى البشرية والبيئة التي تحتويها على هذا الكوكب الطيب اليوم. ذلك هو قـول الحق الذي أبداه الحكماء من أبناء الشيال والجنوب قبل وأثناء انعقاد مؤتمر قمة الأرض الشانية " . وأضاف المدكتور مصطفى قائلا: "وكمان ذلك العول حمافزا لإيقماظ الكثير من غافل أمم الجنوب، وتلمك التي تنتظم في إطار منظمة الأقطار المصدرة للبترول(أوبيك) خاصة من جهة ، ونـ ذير غضب لـ دى سادة أمم الشمال المسكة بدفة المركب الشيالي المبحر نحو أغوار النظام العالمي المرتقب لديها من جهة أخرى " . كما بين ا الدكتور مصطفى قائلا: " وإذ نعتقد بأن الخلفية العقائدية التي عرضت على قمة الربو يمكن أن تستغل بشكل حكيم لتكون جايروسكوبُ الانطلاق نحو أفق الحَلولية المنشودة، نجد من المفيد في هذا المقام بلورة أبرز توجهات هذه المناسبة الخضارية المجيدة من جهة ، وتحفيز المجتمع العلمي العربي، والقطاع الواقع منه ضمن العمل العربي الرسمي المشترك خاصة، كي يلحق بركب البحوث العلمية والتنموية الواقعة في إطار البرنامج ـ ٧١ لقمة الريو، ورأب الصدع الحضاري في جبين التقدم العربي النذي أرهصه غياب العرب الحقيقي عن أعيال هله القمة المشهودة من جهة أخرى ". هذا وقد اقترح الأستاذ الدكتور عدنان مصطفى أن يبادر المؤتمرون بالتعبير عن إدراكهم الرسالة المبينة أعلاه وذلك بصورة إجماعهم على تبنى "إعلان بيئي عربي " يبينون فيه عن التزامهم بالدفاع عن بيئتهم العربية على النحو العصري المناسب وذلك وفق صيغة معينة مبينة تفصيلا في الملحق الأول من هذا التقويم.

#### ثانيا \_ إرهاصات تعكير المياه العربية

ثمة غيوم قاتمة تحتشد في آفاق وجودنا فتمعن حسراً في منظورنا للمستقبل الذي ننتظره، وتزيد في تفشي ارتيابات بقاء الأمة العربية العزيزة، وتأتي مسألة المياه العربية المتاحة في رأس تلك الارتيابات (قاسم، ١٩٩٣). وفي محاولة متقدمة لجلاء بعض الجوانب هده في المؤتمر قيد التقويم، قام الأستاذ المدكتور كيال طلبه عويضه، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي لحياية وتنمية البيئة (جامعة الزقازيق)، باستعراض شتى الجوانب العلمية والتقنية والاقتصادية الواجب مراعاتها لدى وضع استراتيجية إعادة استخدام المياه في الأغراض التنموية المختلفة، مع الإشارة إلى بعض تطبيقات عملية جرى تنفيذها، إضافة إلى بيان الخطوات الواجب اتباعها لدى التفكير بوضع استراتيجية عربية مستقبلية لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة مشلا (عويضه، ١٩٩٣). وجاء بحث الأستاذ الدكتور حلمي توفيق الزنفي (المركز القومي للبحوث بالقاهرة) ليطرح رؤية تفصيلية واقعية لمجابهة تلوث البيئة في مصر، مع بيان دور الجهات المعنية في الحدّ من مخاطر هذا التلوث. ودعا الأستاذ الزنفي أصحاب القرار التنموي العربي إلى المبادرة بتطوير التشريغات العربية الخاصة بعجاية المياه العذبة والبحرية، وناشد الإعلام العربي بشتى أشكاله إلى توعية المواطن وتهيئته لتقبل ماهو متوقع أن يصدر والبحرية، وناشد الإعلام العربي بشتى أشكاله إلى توعية المواطن وتهيئته لتقبل ماهو متوقع أن يصدر والبحرية، وناشد الإعلام العربي بشتى أشكاله إلى توعية المواطن وتهيئته لتقبل ماهو متوقع أن يصدر



من تشريعات ناظمة لحماية البيئة المائية خاصة (الزنفلي، ١٩٩٣).

وقد حرص المؤتمر على استعراض أبرز بحوث استطلاع المصادر الماثية وتقويم مدى تلوثها وجاء في مقدمة تلك الاستطلاعات:

- بحث للأستاذ الدكتور حسين على السعدي (جامعة بغداد) تناول مسألة الإثراء الغذائي وتأثيره على مياه شطّ العرب في جنوب العراق كظاهرة طبيعية تحدث نتيجة لزيادة تراكيب الفوسفور والآزوت في النظم البيئية الطبيعية كنظام الأقنية المارة عبر مدينة البصرة. وأكد الأستاذ السعدى أن لهذه الظاهرة أثر بسيط على نوعية المياه في شط العرب، منوهاً بأن متابعة رقابة هذه الظاهرة مسؤولية لايمكن التغاضي عن حملها (السعدى، ١٩٩٣).

- بحث للأستاذ الدكتور محمود عوض (جامعة اليرموك) حول تقص مستفيض لنوعية مياه الينابيع الكلسية في حوض وادى شعيب في الأردن، وتحديد مدى صلاحيتها لأغراض الشرب والري المختلفة، حيث تبين مبدئياً صلاحية هذه المياه لأغراض الرى فقط (عوض، ١٩٩٣).

- بحث للدكتور أديب سعد (جامعة تشرين) هدف مبدئياً إلى تصنيف الأسماك العظمية في المياه الإقليمية السورية. وقد توصل الدكتور سعد إلى حدوث تغير في توزع ووجود الحياة السمكية، إضافة إلى ظهور تلوث لدى العديد من هذه الأسماك بمياه الصرف الصحى (سعد، ١٩٩٣).

- بحث للدكتور لونيس عزالدين وزملائه ( مركز تنمية الموادبالجزائر) عرض فيه أسلوب جديد لمعالجة المياه الملوثة التي تلفظها صناعة الورق الجزائرية (عزالدين وزملاؤه، ١٩٩٣).

- بحث للدكتورين عادل عوص ومحمد أبو العلا (جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية) ودار حول ابتكار برنامج يمكن من التخلص من المركبات الفوسفورية الملوثة للبيئة المائية في الأردن (عوض وأبوالعلا، ١٩٩٣).

- وبحث رائد عرضه الأستاذ الدكتور مثني عبدالرزاق (جامعة بغداد) يتعلق بمسألة ردع انتشار الملوثات الكلورية العضوية في البيئة المائية بالعراق(عبدالرزاق، ١٩٩٣).

#### ثالثا \_ عواقب تلوث البيئة الأرضية العربية

تشكل ظاهرة التصحر في الوطن العربي أحد أخطر عنواقب تلوث القشرة الأرضية الطيبة. واظهاراً لأبعاد وتفاقيات ظاهرة التصحر الغاشمة، قام الدكتور مصطفى العالول (المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، أكساد) بعرض منظور (أكساد) لمجابهة هذه الظاهرة على الصعيدين العربي والعالمي. وفي تقدير لعمق أسى هذه الظاهرة داخل الوطن العربي بين قائلا: "إن معظم البلاد العربية يقع في المناطق الجافة وشبه الجافة والشديدة الجفاف. وقد دلت الإحصاءات أن



نسبة (٩٥٪) تقريبا من مساحة الوطن العربي تحصل على أقل من (٠٠٤مم) من الأمطار السنوية، عمايؤكد سيطرة المناخ الجاف " (العالول، ١٩٩٢). وختم الدكتور العالول عرضه بدعوة العرب للمبادرة إلى وضع خطة متكاملة يتم من خلاله استغلال المناطق العربية المميزة بجفافها على نحو رشيد . وإخراجاً للمؤتمرين من حال الإحباط المتولد نتيجة الصورة القاتمة لتصحر الأرض العربية التي سبق عرضها، أبدى الأستاذ المدكتور طارق علي العاني (جامعة بغداد) موجزا لبحث ميداني شامل تركز هدفه في: (١) إبراز أهمية المراعي الطبيعية في المناطق الجافة وشبة الجافة، كونها توفر قرابة (٥٧٪) من الغذاء الحيواني وكذلك في الأمن الغذائي، إذ تبلغ مساحتها حوالي (١٢ مليون) كيلو متر مربع من أصل مجموع مساحة الوطن العربي البالغة (٣٠ ٤ مليون) متر مربع منها مهدد بخطر التصحر، كل ذلك إضافة إلى دورها في المحافظة على التوازن البيثي كيلو متر مربع منها مهدد بخطر التصحر، كل ذلك إضافة إلى دورها في المحافظة على التوازن البيثي في المنطقة و (١٢) تقويم أسباب تدهور النبت الطبيعي (وهو أخطر عامل من عوامل التصحر) كالرعي أمانتصحر إذا ما قدر لهذه العوامل أن تستمر، و(٣) بلوغ برنامج لإدارة وتطوير بيئة المراعي في العراق عموما وتلك المتصلة ببادية الشام خصوصا (العان ١٩٩٠).

#### رابعا ـ استطلاع نوعية هواء مدن الوطن العربي

ثمة شبح قاتم يسحب ظله القاتل في الوطن العربي، ذلك هو هواء المدن الملوث الذي يغشى معظم وجود العرب اليوم. وفي الوقت الذي ظهر به، للقاصي والداني الذين يتنفسون حياتهم قرب هذا الشبح، أن إدارات التنمية العربية قد استهان معظمها، دونها علم وقصد حتها، بأمر تفاقم تنوث هواء المدن العربية، والكبرى منها خاصة، لم يغب هذا الخطر عن أذهان أبناء المجتمع العلمي العربي، ومنذ منتصف عقد الثهانينيات الماضي وحتى اليوم (مصطفى، ١٩٩٣). وتأكيدا لهذا الحسّ، عرض الدكتور هيثم أبو على (أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية بحلب) موجز بحث ميداني مثير للاهتهام تركز على واحد من أبرز ملوثات هواء المدن، ألا وهو إرهاص عوادم وسائط النقل. كها عرض الدكتور ابراهيم عثمان (هيئة الطاقة الذرية السورية) لمحاولة طيبة لتحديد توزع تلوث هواء مدينة دمشق وذلك عبر ابتكار متساويات التلوث التي أعطت المؤتمر فكرة عن صورة الشبح، آنف مدينة دمشق وذلك عبر ابتكار متساويات التلوث التي أعطت المؤتمر فكرة عن صورة الشبح، آنف الذكر، الذي يخيم على صدر ريجانة بلاد الشام دمشق (أبو علي ١٩٩٣ و عثمان ١٩٩٠).

#### خامسا \_ محاولات عربية لتدبر وتدوير المخلفات الملوثة

رغم قلة البحوث المدرجة على جدول أعبال المؤتمر، والدالة على مدى التحرك العربي لتدبر وتدوير المخلفات الملوثة في البيثة العربية، فقد قادت حكمة "اتحاد مجالس البحث العلمي العربية"



#### منظمة المؤتمر، إلى تمكينه من تداول بحوث عملية أصيلة في هذا الشأن لعل أهمها ما يلي:

(۱) دراسة بعنوان: "اقتصاديات وإدارة إعادة استخدام المخلفات الصناعية الضارة بيثيا للحدّمن مشكلة التلوث" حققها الأستاذان الدكتور سمير عبدالعزيز (وزارة البحث العلمي المصرية) والدكتور أحمد ماهر عزّ (جامعة الزقازيق) أرادا منها نشر نموذج عمل هام تمّ تطبيقه فعلا في مصر. وقد انطوى هذا النموذج على إعادة استخدام المخلفات الضارة بيثيا في عشرة مشاريع صناعية وهي:

١ ـ استرجاع الكروم وإعادة استخلامه في العملية الإنتاجية .

٢- استرجاع اليوريا من المخلفات السائلة بشركة أبي قير للأسمدة والصناعات الكيهاوية .

٣- استرجاع الألياف من غرجات مصنع الورق و إعادة استخدام المياه الصناعية.

٤- تطوير تكنولوجيا مبتكرة للاستفادة من مخلفات الإطارات.

هـ زيادة تركيز السائل الأسود الناتج عن طبخ قش الأرز وذلك لاستخدامه في صناعة الطوب الطفل.

٦- استخدام أساليب المعالجة الآمنة لاستعادة الفاقد وإعادة استخدام المياه في العمليات الصناعية بشركة ادفينا.

٧ استخدام طريقة الغسيل النشط في عملية الطلاء الكهربي.

التعامل الآمن مع المخلفات شديدة الخطورة وترشيد استخدام المياه في شركة إنتاج مواد
 الصباغة.

٩\_ تعديل العمليات الإنتاجية وتحسين عمليات المناولة لتقليل العوادم.

١٠ التخلص من غبار الأسمنت بالاستفادة منه صناعيا .

- (٢) وتدليلا على نجاح المشروع الأخير، قام الكيميائي سامي الجندي رئيس (العلميون المتحدون للمشروعات والتنمية بالاسكندرية) بعرض شامل لأمر تخليص مدينة الاسكندرية من حوالي (٥٠٠ طن) يجرى طرحها يومياً من قبل صناعات الأسمنت المحلية، واستخدام غبار الأسمنت في تصنيع بعض المنتجات ذات القيمة الاقتصادية والتي يمكن تسويقها محليا وخارجيا من جهة واسترجاع غبار الأسمنت أيضا بهدف إعادة تدويره في عمليات إنتاج الأسمنت من جهة أخرى، (عبدالعزيز وعزّ، ١٩٩٣).
  - (٣) وقام الدكتوران ايدير رابيعا وجيل زروق (الجزائر) بعرض محاولة شجاعة لابتكار "مبادلات شاردية صمغية" يمكن إحلالها مكان المبادلات المثيلة المستوردة والجاري استخدامها في مجال



- معالجة النفايات الصناعية وبذلك يتم توفير الكثير من القطع الأجنبي المنفق على مثل هذه المواد الصناعية باهظة الثمن (رابيعا، زروق وبلعزوز، ٣٩٩٣).
- (٤) وفي محاولة عمل متعددة النظم العلمية، عرض الدكتور سامح غرايبة (جامعة اليرموك) نتائج جهد فريق عمل قاده لدراسة النفايات الصلبة المنزلية والصناعية في الأردن (غرايبة وزملاؤه، ١٩٩٣)، يمكن أن يكون نموذجاً طيباً قابلاً للتطبيق في مختلف مناطق الوطن العربي المهاثلة.
- (٥) وانطلاقاً من رؤية مستقبلية لكيفية استغلال أمثل للمخلفات المنزلية الصلبة، حقق الدكتور ظاهر رواجفه (جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية) بحثا غبريا حول صلاحية استخدام الحمأة في زراعة الحبوب (رواجفه، ١٩٩٣).
- (٦) وفي معرض الاهتهام بالتلوث البيثي ـ النفطي قام الدكتور المهندس عدنان الباقوني (خبير الدراسات النفطية بالشركة السورية للنفط) بعرض نظام متقدم لرقابة التلوث الناجم عن الاندفاعات النفطية والغازية في حقول النفط السورية (الباقوني، ١٩٩٣)، كها بين الأستاذ الدكتور سعد الدين الخرفان جملة الإشكالات التي حطت بمقدرة وحدة معالجة المياه في مصفاة حص النفطية (خرفان، ١٩٩٣) ومدى تأثر مياه نهر العاصى بهذا الواقع المؤسف.

هذا وقد ناقش المؤتمر بشكل مميز أمر معايير ضبط تلوث الغذاء التي عرضها بكل وعي الأستاذ الدكتور محمد السمكري (جامعة عين شمس). كما استمع بكل اهتمام لبقية البحوث العلمية رفيعة المستوى وحاور بشكل متقدم مختلف نتائجها الرئيسة.

#### تطلعات المؤتمر الختامية و " نداء دمشق البيثي "

تشميناً لجديـة وغنى الحوار المعطاء الذي أثارت بحوث هذا المؤتمر، يبدو من الـواجب في ختام هذا التقويم إيراد أبرز التوجهات الرئيسة التي أجمع عليها المؤتمرون، حيث تبين لهم مايلي :

#### ١ ـ معاناه أقطار الوطن العربي من مشكلات بيئية تتمثل بالآي :

- سعة مساحات المناطق الجافة وشبه الجافة وترايد المساحات المتصحرة والمهددة بالتصحر نتيجة الإهمال وسوء الاستعمال عبر العهود الماضية.
  - ـ تلوث الهواء والمياه نتيجة المخلفات الصناعية والصرف الصحي وتسرب النفط وعوادم السيارات.



- الاستخدام المكثف للمبيدات الكيميائية بمختلف أنواعها فضلا عن الآثار السلبية لاستخدام بعض أنواع الأسمدة.
- ـ اختـلال توازن مكـونات العـديد من النظم البيئية نتيجة سـوء استغلال الموارد الطبيعيـة المتجددة وتقليص المساحات الخضراء.
  - ٢- تباين وتفاوت درجة اهتهام الأقطار العربية بشؤون البيئة والحد من مخاطرها.
  - ٣- عدم وجود هيئة مستقلة تابعة لوزارة معينة تهتم بشؤون البيئة في بعض الأقطار العربية .
    - ٤-عدم كفاية التشريعات البيئية ، إضافة إلى قدمها وعدم متابعة تطبيقاتها .
    - ٥ ـ ضعف الوعى الاجتباعي والثقافي في الأقطار العربية لأهمية شؤون البيئة.
- ٦-عدم الالتزام بالاستراتيجية العربية الخاصة بالبيئة وحمايتها من مختلف أشكال التلوث في بعض
   الأقطار العربية .
- ٧- قلة البحوث العلمية التطبيقية في مجال العلوم البيئية في الجامعات العربية ومؤسسات الأبحاث وندرة تطبيقاتها.
- ٨- ضعف التوجه في العديد من الجامعات العربية بإدخال تدريس موضوع العلوم البيئية والهندسة
   البيئية في مناهجها.
- ٩- افتقار بعض الأقطار العربية إلى مراكز بحوث علمية تقوم بإجراء البحوث البيئية التطبيقية ،
   وتطوير تقانات المحافظة على البيئة من مخاطر التلوث واستنباط الوسائل والتقانات الكفيلة بحيايتها .
- ١ ضعف التعاون والتنسيق بين الأقطار العربية في شوون البيئة والمحافظة عليها إضافة إلى ضعف تركيز الجهود المشتركة في السيطرة على التصحر.

واستناداً إلى ذلك، أوصى العلماء المشاركون في هذا المؤتمر بهايلي:



#### أولا \_ في مجال المحافظة على البيئة المائية

- ١ ـ ١ وضع خطط وبرامج متخصصة لصيانة البيئة المائية في الأقطار العربية التي لاتوجد فيها مثل
   هـذه الخطط والبرامج، مع الأخذ بنظر الاعتبار المواصفات المعتمدة لمياه الشرب، والأساليب
   الواجب اتباعها لتجنب تلوث المياه العذبة نتيجة لطرح المواد التالية فيها:
  - \_المنظفات والمبيدات الكيميائية.
    - \_المواد المشعة .
  - \_النفايات الصناعية والمركبات العضوية القابلة للتحلل الحيوي.
    - المغذيات النباتية التي تحفز نمو الطحالب والأعشاب الماثية.

١ - ٢ تحديد نوعية وطبيعة الملوثات الماثية في كل قطر عربي حسب الواقع البيثي والجغرافي له من خلال إجراء المسوحات والأبحاث في هذا المجال مع إيجاد وسائل كفيلة بالحد من مخاطر التلوث عن طريق ترشيد استخدام المبيدات الكيميائية وغيرها.

١ ـ ٣ اللجوء إلى استخدام التقانات الحديثة في حماية البيئة المائية من التلوث وخاصة مياه الشرب عن طريق إيجاد تقنة بديلة للكلور في عمليات التعقيم .

١ ـ ٤ القيام بدراسات من شأنها الاستفادة من المياه الملوثة عن طريق استخدام التقانات الحديثة على غرار التجارب التي قامت بها بعض الأقطار العربية بإعادة استخدام المياه المعالجة في مجالات مختلفة كالري وتربية الأساك والاستخدامات الصناعية واستغلال المخلفات الأعرى لأغراض مفيدة.

١ ــ ٥ الانضام للاتفاقيات الدولية التي تحمي السواحل البحرية من التلوث وبالذات الناجم عن تسرب البترول من ناقلات النفط.

١ - ٢ تتولى الجهات المختصة في الأقطار العربية وبالتعاون مع المنظات العربية بوضع برامج بحوث عربية مشتركة في مجال تلوث المياه والعمل على تطبيق نتائجها ,

#### ثانيك في مجال الحدّ من التصحر والمحافظة على الترية

٢ - ١ وضع خطط عملية مبريجة لمكافحة التصحر في الأقطار العربية وإدماجها بالخطط التنموية في
 جال البيئة لما للتصحر من آثار بيئية خطيرة بقدر تعلق الأمر بالأمن الغذائي العربي .



٢ - ٢ تدعيم وتطوير قاعدة المعلومات الخاصة بتنظيم الرصد المتعلقة بالمناطق المعرضة للتصحر والجفاف.

٢ ـ ٣ تتولى الجامعات العربية ومراكز البحوث العلمية إجراء البحوث العلمية بصورة متواصلة في جال تنمية وتقويم المشاريع الصناعية القائمة وتطويرها بها يؤدي إلى الحفاظ على البيئة من مخاطر التلوث الناجم عنها.

٢ - ٤ قيام الجهات المختصة في الأقطار العربية بالمحافظة على المراعي الطبيعية من التدهور البيئي
 والتصحر الناجم عن العوامل المناخية والحيوية وذلك عن طريق:

- حماية النبت الطبيعي في مراعي المناطق الجافة وشبه الجافة من التدهور بتأمين إدارة علمية مناسبة تعمل على الحد من الرعي الجائر والمبكر وتطبيق نظم رعوية مناسبة ومنع الزراعة المطرية في المناطق التي تقل فيها معدلات الأمطار عن (٢٠٠ ملم) سنويا والعمل على تثبيت الكثبان الرملية حيثها كان ذلك محنا.
- إحياء المراعي المتدهورة بمختلف الأساليب العلمية المتاحة وإعادة التوازن البيئي لها والحيلولة دون خروجها من دائرة الاستغلال الأمثل.
- ـ توسيع قاعدة التعاون العربي في مجال تنمية المراعي الطبيعية في مختلف المجالات الممكنة والحيلولة دون تعرضها لعملية التصحر.

٢ ـ ٥ إقامة المحميات الطبيعية وإنشاء بنك للمورثات لحفظ الأصول الوراثية للكائنات المهددة
 بالانقراض في الأقطار العربية والمحافظة على الحوائل الطبيعية المتوازنة لهذه الكائنات والعمل على
 تطبيق ماورد في اتفاقية التنوع الحيوي الصادر عن قمة الأرض.

#### ثالثا \_ في مجال الحدّ من تلوث الهواء

٣- ١ وضع الخطط الكفيلة للحدّ من خاطر تلوث الهواء الناجم عن عوادم وسائط النقل بأشكالها المختلفة (السيارات، الخافلات، شاحنات البضائع، وغيرها من وسائط النقل البرية والجوية) وذلك بإجراء الأبحاث العلمية لزيادة كفاءة هذه الوسائط وتقليل الغازات الضارة الناتجة عن تشغيلها.

٣ ـ ٢ التقليل من الملوثات الصناعية (الغازات الناتجة عن المصانع) التي تنطلق إلى الجو عن طريق



إلزام أصحاب هذه المصانع باتباع الوسائل الحديثة للحد من هذه النواتج الملوثة.

٣-٣ قيام الأقطار العربية بالانضهام إلى الاتفاقية الدولية التي تحد من أخطار الملوثات الغازية مثل
 اتفاقية المناخ الصادرة عن مؤتمر قمة الأرض.

#### رابعا \_ في مجال التشريعات والمعايير للمحافظة على البيئة

٤ - ١ العمل على سن التشريعات والقوانين الخاصة بالمحافظة على البيشة من كافة أشكال التلوث
 وتحديث الموجود منها والزام المؤسسات ذات النشاط البيئي بتنفيذها.

٤ ــ ٢ العمل على تشكيل أجهزة كفوءة لضهان مراقبة البيئة ومتابعة تنفيذ التشريعات والقوانين
 الخاصة بها مع دعم الأجهزة المختصة بالتحاليل والقياس البيئي لضهان المستوى المطلوب لأدائها.

٤ ـ ٣ تأكيد أهمية اعتباد معاير لكافة أشكال التلوث البيئي وتطوير ما هـ و قائم وذلك بالاستناد إلى انتاجات المحوث العلمية في الحقول البيئية والمشاريع البيئية المتكاملة في كل قطر.

#### خامسا \_ في مجال الوعى والثقافة البيئية

نشر الوعي البيئي في المجتمع العربي عن طريق وسائل الإعلام المختلفة وعن طريق التعليم بمختلف مراحله ومستوياته وذلك لفتح الأبواب الواسعة أمام مشاركة الأفراد والجهاعات في عملية الحدّ من مخاطر تلوث البيئة .

وبغية إعطاء التوصيات، آنفة الذكر، طريقها إلى ساح التنفيذ بادر العلماء المشاركون في هذا الملتقى الدولي الهام باقتراح مايلي:

أولا - تشكيل هيئة أو جهاز يتولى العناية والاهتهام بكافة القضايا المتعلقة بالبيئة في الأقطار العربية التي لا يوجد فيها مثل هذا التشكيل الذي تناط به المهام التالية:

- التوجيه بسنّ التشريعات والقوانين الخاصة بالبيئة وتلوثها وأسلوب الحد من ذلك.

- مراقبة تطبيق التشريعات والقوانين ومحاسبة المقصرين وفق نظام يعد لهذا الغرض.

-مراقبة الأغذية المصنعة والمستوردة وتشخيص الملوثات البيئية فيها.

## عالم مالعاد

- ـ اعتهاد معايير وطنية لملوثات الهواء في ضوء البحوث والدراسات الجارية مع الأحمذ بنظر الاعتبار كل المعايير المعمول بها في الدول المتقدمة.
- توجيه البحوث العلمية نحو معالجة التلوث بأشكاله المختلفة والمحافظة على البيئة من مخاطره وتحديد الجهات التي تشترك في إجراء هذه البحوث وتأمين السبل الكفيلة بوضع نتاجات البحث العلمي موضع التطبيق.
  - ـ تمثيل القطر العربي في المحافل الدولية والاجتماعات المتعلقة بشؤون البيئة.
- تكثيف التعاون والتنسيق بين الأقطار العربية في مجال شؤون البيئة والحدّ من مخاطر تلوثها عن طريق:
  - \_ تبادل المعلومات والخيرات.
  - \_حضور الندوات والأنشطة العلمية المقامة في الأقطار العربية في هذا المجال.
- عقد اجتماعات دورية بين المسؤولين في الأقطار العربية للتشاور في مشاكل البيئة المختلفة والأسلوب الأمثل لمعالجتها.
- وضع الأسس اللزمة لاستغلال أو الاستفادة من المخلفات السائلة والصلبة وتوجيه الجهات ذات، العلاقة بذلك.
- ثانيا \_ إقامة صندوق عربي يمول من المنظمات والحكومات العربية والشركات العامة والخاصة باسم الصندوق البيئي لدعم الأبحاث والنشاطات العلمية البيئية وذلك للحفاظ على بيئة سليمة ومتجددة وقابلة للاستمرار.
- ثالثا قيام المسؤولين عن الجامعات العربية ومؤسسات البحث العلمي العربية بدعم البحوث العلمية التطبيقية في ميدان العلوم البيئية والحد من نخاطر التلوث المختلفة إضافة إلى توجيمه وترغيب طلبة الدراسات العليا في هذه المؤسسات بإجراء بحوثهم في هذه الحقول.
- رابعا\_تعاون الجهات البحثية المختصة في شؤون البيئة في الأقطار العربية مع اتحاد مجالس البحث العلمي العربية بتنفيذ الآتي:
- تنسيق إجراء البحوث العلمية العربية المشتركة والمتعلقة بالتصحر والرمال الزاحفة والتي تقع ضمن أنشطة الاتحاد التي أقرها مجلس الاتحاد كخطوة أولى نحو التوسع في تنسيق العمل الع, في المشترك في هذا المجال.
- \_ توثيق البحوث والبيانات والدراسات المتعلقة بالبيئة ضمن قواعد المعلومات الموجودة لدى الاتحاد لوضعها في متناول الدارسين والباحثين والمسؤولين عن البيئة.



خامسا ـ تولى اتحاد مجالس البحث العلمي العربية وبالتعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات العربية والإقليمية والقطرية تنظيم مؤتمر حول البيئة العربية ومشاكل تلوثها وأساليب المحافظة عليها مرة كل ثلاث سنوات، على أن يركز فيه على موضوع محدد في كل مرة.

هذا وقد أراد العلياء المؤتمرون تتويج أعمالهم ابإصدار نداء عربي باسم (نداء دمشق البيتي) نحو توجه عربي موحد لحماية البيئة العربية واعتماد اقتراح الأستاذ الدكتور عدنان مصطفى أساسا لهذا الموضوعة (انظر الملحق الأول) (البيان الختامي للمؤتمر، ١٩٩٣).

#### مراجع التقويم

#### (المؤتمر = المؤتمر الدولي للبحث العلمي ودوره في حماية البيئة من مخاطر التلوث، موضوع التقويم)

أبر على، هيثم، ١٩٩٣، • قياس نسبة الغازات الضارة في عوادم السيارات، المؤتمر، اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، بغداد، العراق.

الباقوني، عدنان، ١٩٩٣، «النظام المؤتمت لدليل الوقاية من الاندفاعات النفطية\_غازية الذاتية، المؤتمر، اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، بغداد، العراق.

الجنبدي، سامي عبندالحميد، ١٩٩٣، «إعبادة استخبدام الأسمنت والاستفادة منه اقتصادينا»، المؤتمر، اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، بغداد، العراق.

خرفان، سعىد الدين، ١٩٩٣، «تلوث المياه في صناعة تكرير النفط ومعــالجته»، المؤتمر، اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، بغداد، العراق.

رابيعا، ايدير ورزوق، جميل وبلعزوز، ب، ١٩٩٣، المؤتمر، اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، بغداد، العراق. الزنفلي، حلمي توفيق، ١٩٩٣، • السروية الحالية والمستقبلية لتلوث البيئة المائية في مصر ودور الجهسات المعنية للحد من

خاطره، المؤتمر، اتحاد مجالس البحث العلمي العربية بغداد، العراق.

Rawajfeh, Zahir, 1993, "High rates of domestic sewage sludge on a calcareous soil ۱۹۹۲ رواجفه، ظاهر، ۱۹۹۶ and their effect on wheat growth using a pot experiment ", The Conference, Bagh-

dad. Iraq المؤقر، أتحاد مجالس البحث العلمي العسسرييسة، بغسسداد، العسسراق،

سعد، أديب وسبيهي، مثقال، ١٩٩٣، «تأثير التلوث وتغيرات الظروف البيئية على توزع الأسماك ووجودها في ميماه الساحل السوري، المؤتمر، اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، بغداد، العراق.

السعدي، حسين على، ١٩٩٣، • البيئة العراقية ومصادر تلوثها»، المؤتمر، اتحاد تجالس البحث العلمي العربية، بغداد، المراق.

العالول، مصطفى، ١٩٩٣، «التصحر في الوطن العربي وآثاره السلبية على البيئة»، المؤتمر، اتحاد بجالس البحث العلمي العراق.

العاني، طارق على، ١٩٩٣، "بيئة المراعي الصحراوية في العراق وتنمينها الواقع والوسائل"، المؤتمر، اتحاد بجالس البحث العلمي العربية، بغداد، العراق.



عبدالرزاق، مثنى، ١٩٩٣، قوزيع وانتشار الملوثات الكلورية العضوية في البيئة الماثية في العراق، المؤتمر، اتحاد مجالس البحث العلمي العربية ، بغداد، العراق.

عبدالعزيز، سمير وعزّ، أحمد ماهر، ١٩٩٣، واقتصاديات وإدارة إعادة استخدام المخلفات الصناخية الضارة بيئيا للحد من مشكلة التلوث، المؤتمر، المحاد عبالس البحث العلمي العربية، بغداد، العراق.

عثبان، ابراهيم وصبرة، شوقي، ١٩٩٣، تمستوى التلوث بالمناصر المعدنية والغازّات في مدينة دمشتي في الفترة ١٩٨٩\_ ١٩٩١، المؤتر، المعربة، شعاد مجالس البحث العلمي العربية، بغداد، العراق.

عزالدين، لونيس وبونطيرو، نوره وشبيوط قادية وشريف، أحد توفيق، "١٩٩٣، هممالجة نفايات صناعة الورق الماثية،، عزالدين، لونيس المؤتمر، اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، بغداد، العراق.

عوض، عادل وأبوالعلا، محمد، ١٩٩٣، وحماية البيئة الماثية من التلوث بمركبات الفوسفور بتطويس وحدات المعالجة البيئة من التلوم، المعالجة المبولوجية، المؤتمر، اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، بغداد، العراق.

Awad, M., Ta'any, R. and Rimawi, 1993 "water quality of Karst Springs in: ۱۹۹۳ ، عبود وزملاؤه عبود وزملاؤه على المعالية كالمعالية المعالية كالمعالية كالمعا

المؤتمر، اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، بغداد، العراق.

عويضه، كمال طلبه، ١٩٩٣، «نحو استراتيجية مستقبلية لإعادة استخدام المياه في الوطن العربي»، المؤتمر، اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، بغداد، العراق.

غرابه، سامح وعقيل، ناجح والكرمي، على وبني هاني، محمد وحجازين، سمير، ١٩٩٣، وسياسة واستراتيجيات العلم والتكنولوجيا في البيئة/ النضايات الصلبة المنزلية والصناعية»، المؤتمر، اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، بغداد، العراق.

قاسم، عباس، ١٩٩٣، والأطباع بالمياه العربية وأبعادها الجيوبوليتيكية، المستقبل العربي العدد ١٧٤، (١٥- ٥٦). مصطفى، عدنان، ١٩٩٣، والثورة العالمية الأولى: من أجل مجتمع عالمي جديد، تقويم لتقرير نادي روما، المستقبل العربي، العدد١٧٣، تموز/ يوليو ١٩٩٣، (١٤٧- ١٥٥).

-١٩٩٣ ، «العرب وقمة الأرض ـ الرسالة التائهة» ، المسئقبل العربي ، العلم ١٦٧ ، كانون الثاني/ يناير ، (٩٠٣ ـ ١١٤) . - ١٩٩٣ ، • العرب والبيئة وقمة الأرض ، المؤتمر ، اتحاد مجالس البحث العلمي العربية ، بغداد ، العراق .

المؤثر القومي العربي السرابع، ١٩٩٣، «المؤثم القومي العربي السرابع سملف»، المستقبل العربي، العدد ١٧٢، المؤثم القومي العربي، العدد ١٧٢،

النميمي، طه تايه، ١٩٩٣، وتعطاب افتتاح المؤتمر؛ المؤتمر؛ المؤتمر؛ الموقم، المحت العلمي العربية، بقداد؛ العراق. عيسى، عيى المدين، ١٩٩٣، وكلمة اللجنة التحضيرية للمؤتمر؛ المؤتمر، اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، بغداد، العراق.



General Organization Or the Ale dria Library (LUAL)

Bibliotheca Alexand:



#### نداء دمشق البيثي

إدراكا لعمق ترابط الوجـود البشري وصفاء حياة البيئة من حوله، والأثر الحيـوى لتغذية البيئة الاسترجاعية لآلية بقاء الإنسان أو فنائه على هذا الكوكب.

ووعيا لقدر النعم البيئيـه الخيرة التي حبا الله بها وطننا العربي العظيم، وضرورة الحفاظ عليها من الهدر وتطويرها لصالح إنهاء مسيرة المجتمع العربي في ضمير المستقبل.

وانطلاقا من حقيقة أن أنهاط التنمية العربية السائدة، كمثيلاتها في شهالي الأرض وجنوبيها، قد أرست عبشا مريرا على صدر البيئة العربية لايمكن البتة الاستهانة بتفاقهاته على حياة الأجيال العربية القادمة وعلى مستقبل بقائنا العربي العزيز تحت الشمس .

واعتقادا بأن مواجهة غوائل الإشكالية البيئية العربية تشكل تحديما إقليميا عالميا واحدا لامناص للبشرية من دخول غماره إن أردنا إنقاذ كوكبنا الأرضي الطيب من وعثاء تحركه عبر الزمان الصعب المذي نعيشه، حيث يتطلب الفلاح في تجاوز هذا التحدي بنجاح تكثيفا للفكر والجهد والتمويل العربي - الدولي وفق سديد الآراء التي بلورتها قمة الأرض الشانية (ريو دي جانيرو، ١٩٩٢).

وإيهانا من أن ثمة حاجة ملحة لإرساء عقائد إنسانية خالصة تنظم وجودنا العربي ونخص منها هنا عقيدة بقاء البيئة العربية الخيرة، وأن المجتمع العلمي التقني قادر فعلا على إيجاد الحلولية المناسبة لعقيدة البيئة هذه .

فقد توصل العلياء المساركون في « مؤتمر البحث العلمي ودوره في حماية البيئة من مخاطر التلوث»، الذي نظمه اتحاد مجالس البحث العلمي العربية ووزارة التعليم العالي السورية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بدمشق (سورية) خلال الفترة الواقعة بين ٢٦ و٢٨ ايلول/ سبتمبر 1٩٩٣ ، إلى التعبير عن عزمهم في إبداء منتهى إمكاناتهم في تحقيق ما يلى:

المبادرة الستيعاب عبر القمة الأرض الثانية، والإفادة منها في تكوين اعقيدة بيئية عربية، تكفل المبادرة العربية اطراد نمائها وحسن بقاء البيئة العربية .

٢ ـ العمل على إغناء الفكر العربي المعاصر، والأكاديمي منه خاصة، بهدف تكوين الأجيال العربية
 اأشابة وفق عوامل التغيير الآخذة بناصية وجودنا على الأرض.



- ٣- إبداء تحرك شعبي عربي عام يكون بمثابة محرك ديموقراطي فاعل في تصحيح مسيرات التنمية العربية وتعزيزها.
- عن أصحاب القرار التنموي العربي على الإفادة من الإمكانية العلمية التقنية الدربة، العاملة
   على الصعيديين الوطني والعربي المشترك، وتعزيز مساهمة المؤسسات العربية المشتركة وفي
   مقدمتها «اتحاد مجالس البحث العلمي العربية»، في تحقيق بحوث بيئية عربية شاملة.
  - ٥ المبادرة إلى تطوير نظم التعليم والبحث العربية وفقا للعقيدة البيئية العربية المرتقية.
- ١- السعي لدى المنظمات العربية والإقليمية والمدولية كي تبدي مساعدتها المادية والمعنوية في استنهاض برنامج عمل هذا الإعلان ودفعه قدما ليواكب إيجابيات وعبر البرنامج ٢١ الذي توصلت إليه قمة الأرض الثانية .
- ٧ التفكير بأنهاط جديدة من التعاون الإقليمي والدولي لإقامة وتحقيق بحوث بيئية تنموية متقدمة مرساة على مبادىء وقيم الاعتباد المتبادل بين الأمم .

وعلى الله قصد السبيل والسلام.

هزارة الأعلام مطبعة حكومة الكويت

اقرأ في العدد القادم من

# عالمالغكر

## الإعلام المعاصر

- \* الحق في الاتصال بين الجمهور والقائمين أ. د. عواطف عبدالرحمن بالاتصال
  - \* السياسات الاتصالية والإعلامية وأثرها على أ. د. ليلى عبدالمجيد الثقافة والتربية
  - تكنولوجيا الاتصال في الوطن العربي د. محمود علم الدين
- التدفق الإعلامي من الشمال إلى الجنوب أ. د. راسم محمد الجمال
- \* العلاقة بين الإعلاميين والسياسيين في د. بسيوني ابراهيم حمادة الوطن العربي
- القائم بالاتصال في الإعلام السكاني د. نجوى أمين الفوال
- الإعلانات وصنع القرار في المؤسسات الإعلامية د. أميرة محمد العباسي

#### يمامات المجلن

تعنى المجلة بنشر الدراسات الثقافية والعلمية ذات المستوى الرفيع في مجالات الأداب والفيرة والعلوم الإنسانية

#### اكالا

البلاد العربية : ٨ ه . ك أو ٣٠ دولارا البلاد الاجنبية ١٠ الم ك أو ١٠ دولارا :

ُ تمول قيمة الاشتراك لحساب المجلس الوطني للثقافة و الّفنون و الآداب و المراسلات باسم السيك الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ص . ب ٢٣٩٩٦ الصفاة ١٣١٠٠ الكُو

#### المدد

| ۲۰ لىرة      | منوريا . | . • • • ه. فلس | الأرون                   |
|--------------|----------|----------------|--------------------------|
| ٥٠٠ بيسة     | عان      | ۷ دراهم        | الأمارات العربية المتحدة |
| <br>۷ ریالات | ، قطر    | ٠٠٠ فلس        | المبحرين                 |
| ۲۵۰۰ ليرة    | لبنان    | . ۱ دینار      | * تونس                   |
| ۰ ۵ قرشا     | ليبا     | ۳ دنانیر       | : الجزائر                |
| ر<br>۱۰۰ قرش | ر مصر    | ٦ ريالات       | السعودية                 |
| ۱۰ دراهم     | المغرب   | ١٠ جنيهات      | السودان                  |
| , -          | ***      | ۲۰ ریالا       | الميمن سي                |